# المسلم عدوًا وصديقًا

# دراسات حول احتفالات ومسرحيات " المسلمين والمسيحيين " في إسبانيا

تأليــــف : ماريا سوليداد كاراسكو أورغويتي

ترجمة وتقديم: عبد العال صالح طله

مراجع ... : جمال عبد الرحمان



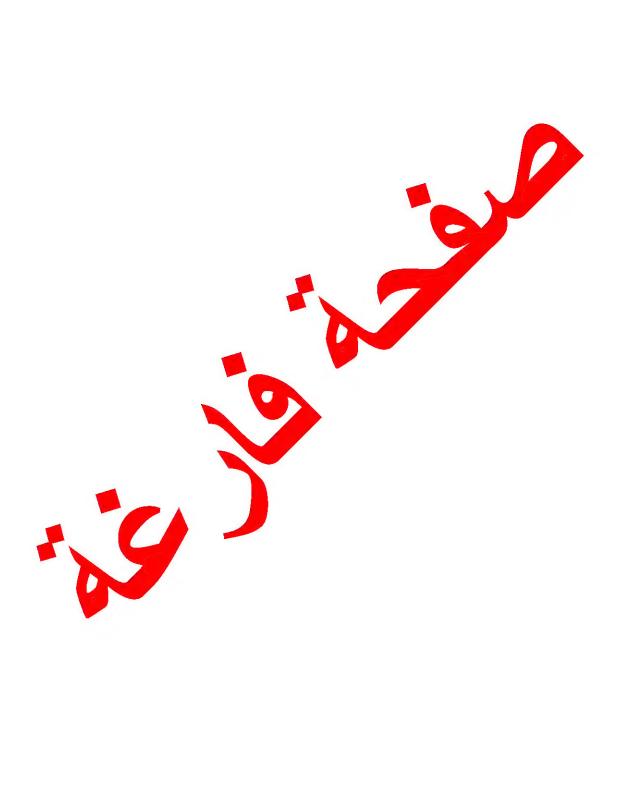

المشروع القومي للترجمة

إشراف: جابر عصفور

- Ilect : 77V
- السلم عُدوا ومعديقًا

دراسات حول احتفالات ومسرحيات " المسلمين والمسيحيين " في إسبانيا

- ماريا سوايداد كاراسكو أورغويتي
  - عبد العال صالح طه
    - جمال عبد الرحمن
  - -- الطبعة الأولى ٢٠٠٥

#### هذه ترجمة كتاب

#### El moro retador y el moro amigo

© Maria Soledad Carrasco Urgoiti

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة

شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت ٢٣٩٦ ٥٣٥ فاكس ٨٠٨٤ ٧٣٥٨٠٨٤

تهدف إصدارات المشروع القومى الترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى تقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة .

## الحتويات

| /   | مقدمه المترجم                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 41  | مقدمةمقدمة                                                      |
| 47  | ملاحظة أولية                                                    |
|     | الدراسات :                                                      |
|     | أولاً: الاحتفال                                                 |
|     | الفصل الأول: المظاهر الفولكلورية والأدبية لاحتفال " المسلمين    |
| 57  | والمسيحيين " في إسبانيا (١٩٦٣)                                  |
|     | الفصل الثاني: احتفال المسلمين والمسيحيين والقضية الموريسكية في  |
| 101 | إسبانيا في عهد الأوستريين (١٩٨٧م)                               |
|     | الفصل الثالث: ملاحظات حول موضوع مسرحيات القصور في أعمال         |
| 125 | بدور دی بادیا وخینیس بیریث دی ایتا (۱۹۸۸)                       |
|     | ثانيا: الشعر الشعبي والمسرح                                     |
|     | الفصل الأول: حصار مدينة سانتافي للوبي دي بيغا ، نموذج لمسرحية   |
| 145 | ملحمية (۱۹۷۱م)                                                  |
|     | الفصل الثاني: ملاحظات حول القصائد الشعبية الموريسكية ومسرح      |
| 161 | لوبی دی بیانیا (۱۹۸۲)                                           |
|     | الفصل الثالث: الفارس الطيب ، قائد كالاترابا ، مسرحية من تأليف : |
|     | خوان باوتيستا دى بييغاس . ملاحظات حول علاقة الشعر               |
| 199 | الرومانسي بالمسرح في العصر الذهبي                               |

|     | الفصل الرابع: صدى القصائد الشعبية الموريسكية في مسرحيات          |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 219 | كالديسون (۱۲۲۹–۱۲۲۹) (۱۹۸۱)                                      |
|     | ثالثًا: غودينيث وتراث « المسلمين والمسيحيين »                    |
|     | القصل الأول: من المسلم الطيب ، مسيحي طيب . مالحظات حول           |
| 239 | مسرحية لفيليبي غودينيث (١٩٨١)                                    |
|     | الفصل الثاني: مسرحيات تراجم القديسين " أشقاء السماء الثلاثة "    |
|     | تأليف: غودينيث، صياغة جديدة أعدها المشل                          |
| 279 | فرانسیسکو دی لاکای (۱۹۸۸)                                        |
|     | رابعًا: المسرحية الموريسكية كمهمة جماعية                         |
| 293 | الفصل الأول: مسرحية " القمر الإفريقي " تأليف تسعة مؤلفين (١٩٦٤م) |
|     | خامسًا : النتائج                                                 |
| 329 | المسرحية الموريسكية للوبي دى بيغا                                |
| 367 | مراجع البحثمراجع البحث                                           |

### مقدمة المترجم : التراث الثقافي الإسباني وأصول الرؤية المعاصرة للمسلم

فى وقت مبكر جدا وبالتحديد فى نهاية العقد الأول من المائة الميلادية الثامنة فتح المسلمون إسبانيا والتى عرفت بالأندلس . وقد كان هذا العمل تطورا طبيعيا وضرورة استراتيجية للفتح الإسلامى للمغرب العربى ، حيث كانت إسبانيا تمثل تهديدا للوجود الإسلامى الوليد فى إفريقيا . وقد حدث ذلك التهديد بالفعل فى عام ٢٢٢ م حينما حاصر المسلمون " قرطاجنة " فعاون ملك إسبانيا القوطى الرومان حيث أزعجه اقتراب المسلمين من بلاده . (۱) وهكذا حملت أجزاء جغرافية من شبة الجزيرة الأيبرية أسماء الفاتحين المسلمين لتخلد ذكراهم على مدى الزمان فهناك مضيق جبل طارق وجزيرة طريف . وبعد فترة من عدم الاستقرار السياسى ، وذلك خلال فترة عهد الولاة الذى استمر زهاء نصف قرن ، وصل إلى إسبانيا أحد الأمويين الهاربين من مطاردة العباسيين ، وهو عبدالرحمن الداخل " صقر قريش" ، واستطاع أن يؤسس الدولة الأموية فى الأندلس حيث عاشت تلك البلاد على يد تلك الأسرة فترة من الازدهار والتقدم والرخاء كانت موضع اتفاق المؤرخين .

إن التقدم الحضارى لتلك الدولة كان موضع اعتراف المتخصصين ولسنا بحاجة لنورد شهاداتهم فى هذه العجالة ، وإن كنا سوف نستثنى من ذلك الشهادة التالية لأهمية قائلها وهو المؤرخ الإسبانى الشهير سانشيس البورنوس لانه حاول ان يستخدم فى أبحاثه المصادر العربية ليؤيد نظريته التى تحاول التقليل من قيمة الحضارة الاندلسية ونسبة الأمور الإيجابية فيها إلى عناصر محلية أو سابقة على دخول المسلمين ، ومع ذلك يقول: "لا يمكن أن نتحدث عن عصور الظلام كما كنا نفعل فى الماضى . فالحقيقة أنه فى الوقت الذى كانت فيه أوربا نائمة هزيلة وتعيسة من الناحية الروحية

كانت الحضارة العربية تزدهر في إسبانيا/.../ وخلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر احست إسبانيا النصرانية نفسها منجذبة بقوة نحو الثقافة الإسلامية التي كانت مصدر إشعاع حينذاك ، وكانت في نفس الوقت تقوم بمعارك همجية ضد الإمبرطوريات الإفريقية اللاتي كن يدافعن عن الإسلام بالحرب والسياسة ، است انا الذي ينفي عمق وفعالية تاثير الحضارة الإسبانية المسلمة في الحضارة الاسبانية النصرانية والتي عن طريقها أثرت في الحضارة الأوربية ، لقد حاولت تسجيل ذلك التاثير بحماس وبرغبة في كتابي إسبانيا المسلمة (٢) وهكذا أعتبر العديد من خلفاء التاثير بحماس وبرغبة في كتابي إسبانيا المسلمة ولفاء أثرا خالدة .

لقد حدث في إسبانيا مثلما حدث في كل الأمصار التي فتحها المسلمون ، حيث امتزج الجيش الإسلامي القليل العدد ، وما تبعه بعد ذلك من هجرات لقبائل عربية بابناء تلك البلاد بصورة سلسة ليتكون ، بعد فترة وجيزة في عمر الأمم ، شعب جديد له ثقافته وشخصيته الوطنية. لهذا ظهر في المجتمع الأندلسي أولا المولدون ثم بعد ذلك خفت الحديث عنهم وحل محلهم الأندلسيون .

وفى بداية القرن الحادى عشر كانت الأسرة الأموية قد استنفذت ما بها من طاقات وحل الضعف بملوكها وتعقد المجتمع ، واستيقظ الشعور الوطنى لدى أحفاد بعض الذين هربوا إبان فترة الفتح إلى المرتفعات الشمالية والغربية التى تحولت إلى مناطق جذب للمغامرين والطامحين والخارجين لتبدأ من هناك ما عرف بحرب الاسترداد . تزامن ذلك مع أمرين فى قمة الخطورة : الأول الحروب الصليبية وقد أدت إلى انشغال المشرق تماما عما يحدث بالأنداس ، الأمر الثانى وهو ظهور ما عرف بملوك الطوائف وقد استمرت تلك الفترة ما يقارب قرنا من الزمان من عام ١٠٠٨ م -١٠٨٨ وقد عكست كتابات مورخى ومفكرى هذا العصر ما وصل إليه الحال من سوء وترد . حيث يقول ابن الخطيب : " ذهب أهل الأندلس من الانشقاق والانشعاب والافتراق إلى حيث لم يذهب كثير من أهل الأقطار ، مع امتيازهم بالمحل القريب والخطة المجاورة لعباد

الصليب ، وليس لأحدهم في الخلافة إرث ، ولا في الإمارة سبب ، ولا في الفروسية نسب ، ولا في شروط الإمامة مكتسب ، اقتطعوا الأقطار واقتسموا المدائن الكبار وجبوا العملات والأمصار ، وقدموا القضاة وانتحلوا الالقاب وكتب عنهم الكتاب الأعلام وأنشدهم الشعراء ، ودونت بأسمائهم الدواوين ، وشهدت بوجوب حقهم الشهود ، ووقفت بأبوابهم العلماء ، وهم ما بين مجبوب ، وبربري مجلوب ، ومجند غير محبوب ، وعقل ليس في السراة بمحسوب " (٢) .

وصلت الأمور إلى حد خطير من الفوضى مما دفع علماء الأنداس وكبار رجالاته إلى طلب العون من جارهم المسلم في المغرب ، وكانت حينذاك دولة المرابطين فوصل قائدها يوسف بن تاشفين بجيشه عام ١٩٠١م ، وأعاد الأمور إلى نصابها ثم عاد إلى بلاده . وظلت هذه الدولة تحكم الأنداس لمدة نصف قرن من الزمان ، وفي الفترة الاخيرة خبت روح الجهاد التي على أساسها قامت الدولة ، وخصوصا بعد أن اختفى أقطاب المرابطين من الميدان . وسرعان ما تاثر أمراء المرابطين وجنودهم بحياة الدعة والترف . وفي نهاية حكم المرابطين ظهر ملوك الطوائف ولكن لفترة قصيرة عندئذ ظهر الموحدون ، ووضعوا حدا لحالة الفوضى . لكن الدولة الموحدية في الأنداس لم تستمر طويلا ومنيت جيوشها بهزيمة فادحة في موقعة العقاب ، مما قضى على سمعتهم العسكرية وتضعضع سلطانهم وأخذت الأنداس من ذلك الحين تنحدر إلى براثن الفوضى الطاحنة في صورة تذكرنا بعهد الطوائف ، وفقدت الأنداس سائر قواعدها مثل إشبيلية وجيان وبلنسية في أقل من ربع قرن من الزمان (٤) .

فى عام ١٢٣٦م دخل فرناندو الثالث ملك قشتالة الملقب بالقديس قرطبة التى كانت خلال فترة طويلة مقرا للحكم الأنداسى ، ويعتبر سقوط هذه المدينة هو الحلقة الحاسمة فى رحلة سقوط الأندلس وغروب شمس الإسلام عن ربوعه .

ولم يبق فى الأنداس بعد ذلك إلا مملكة غرناطة التى استمرت لمدة قرنين من الزمن ، وكان ذلك لأسباب تتعلق بالإسبان فقد كانوا فى حاجة إلى وقت ليحكموا السيطرة على ما استولوا عليه ، كذلك مرت الممالك الإسبانية بحالة من الحروب الأهلية وحروب بين الأسر الحاكمة ، بالاضافة إلى السياسة التى كان يتبعها ملوك غرناطة من

اللعب على التناقضات السياسية الموجودة بين الممالك الاسبانية المختلفة . ولما توحدت تلك الممالك لم يعد هناك مكان لتلك السياسات (٥) .

وفي عام ١٤٩٢م سقطت مملكة غرناطة لياخذ الوجود الإسلامي شكلا أخر حيث تحول المسلمون ، ولأول مرة في التاريخ منذ إقامة الدولة الإسلامية ، إلى قلة مستضعفة وموضع شك وريبة ، وينتقص من حقوقها كل يوم ، وتُفرض عليها شخصية ثقافية وعقيدية مرفوضة تماما من قبلها . وقد اتخذ هذا الرفض أشكالا وصلت في عام ١٥٦٨ إلى ثورة كبيرة في إقليم البشرات التي تم إخمادها بقسوة شديدة . وعلى مدى اكثر من قرن كان استمرار وجود المسلمين موضع جدل حاد في المجتمع الإسباني انتهى بانتصار الجناح المتشدد ، وصدور قرار طرد المسلمين عام ١٦٠٩م ثم تابعت محاكم التفتيش التي كانت قد بدأت نشاطها منذ سقوط غرناطة فلول المسلمين ليتحول الإسلام والمسلمون إلى أثر بعد عين وذكري بعد واقع .

ومع ذلك لم تنته علاقة الإسبان مع المسلمين ، فقد كانت لهم طموحاتهم الاستعمارية العسكرية في شمال إفريقيا ، كما كان بينهم وبين الأتراك سادة البحر المتوسط في القرن السادس عشر صراع مرير . واستمر النشاط الاستعماري الإسباني في المغرب منذ ذلك الحين حتى أواسط القرن العشرين ، حيث نالت المغرب استقلالها عام ١٩٥٦ وانسحب الإسبان من الصحراء المغربية عام ١٩٧٥م.

إن هذا السرد التاريخي السريع يبين لنا أن علاقة الإسبان والمسلمين كانت علاقة صراع ، وقد تأثرت بالعوامل التالية :

- عملية التعريب والتأثر بالثقافة العربية وتبنى الكثير من أشكالها ، التى جدثت لرجال البلاط والأمراء القشتاليين خلال القرون الاخيرة من حرب الاسترداد ، وهى التى أشار إليها على عجالة سانشيث البورنوس فى الاستشهاد السابق . وسيتم توكيد ذلك من خلال استشهاد أخر لميننديث بيدال سنورده فيما بعد .

- العلاقات الغامضة بين الغرناطيين والقشتاليين منذ بدء تأسيس المملكة النصرية ١٢٣٢ حتى يوم سقوطها .

- سياسة ملوك إسبانيا في منطقة شمال إفريقيا .
- طرد إليهود عام ١٤٩٢م ، أي في نفس عام سقوط غرناطة ، الذي أدى إلى تركز نشاط محاكم التفتيش على الموريسكيين
  - الصراع الطويل للموريسكيين والذي استمر قرابة ١٢٠ عاما .
  - الصراع الإسباني التركي الذي أيقظ روح الحروب الصليبية ،
- وجود القراصنة البرابرة على السواحل الإسبانية الذى أيقظ روح الحروب الصليبية.

وفى ذلك تقول سوليداد كراسكو: إن المشكلة الكبرى التى كانت تعنيها ثورة المريسكيين ١٥٦٨م، والتهديد الذى كانت تمثله الإمبراطورية العثمانية أضافا حافزًا قويًا لمشاعر الكراهية والريبة نحو أبناء المسلمين، وقد تم التعبير عن العداوة ضدهم فى العديد من الأنواع الأدبية ، بل وتم كتابة مسرحيات يمكن أن يتم تصنيفها بأعمال دعاية ضد الموريسكيين مثل مسرحية «موريسكي هورناتشوس» Los Moriscos de

فى هذا الجو القائم على الصراع نشات وترعرت فكرة الإسبان عن المسلم. لقد كانت بدايات تلك الفكرة فى القرن الثانى عشر ، وفى المصادر التاريخية التى كتبت تحت إشراف الملك الفونسو العاشر والقصائد الملحمية الحماسية التى قام المنشدون المتجولون بإنشادها ، ولا يمكن أن نتصور ألا تتعرض تلك القصائد التى ضاع أغلبها للأحداث المعاصرة لها من حصار المدن وسقوطها وانتصارات وهزائم... الخ التى يمثل المسلمون فيها الطرف الأهم .

وهذا هو الموضوع الذي يعالجه هذا الكتاب الذي يحمل عنوانًا رئيسيا " المسلم عدوا وصديقا" ، وعنوانا فرعيا: " دراسات حول احتفالات ومسرحيات المسلمين والمسيحيين". وهذا يعنى أن احتفالات ومسرحيات المسلمين والمسيحيين التي تعود أصولها إلى العصور الوسطى تقدم صورتين للمسلم: أولاهما عندما يكون عدوا ، وثانيهما عندما يكون صديقا ، وإذا تركنا العنوان جانبا واتجهنا نحو الفهرس نجده

يعالج هذا الموضوع من خلال أربعة أقسام وهى: الاحتفال والأغانى الشعبية والمسرح والكاتب المسرحي لوبي دى بيغا ودوره في تراث المسلمين والمسيحيين وغودينيث والمسرحية الموريسيكية كمهمة جماعية ، ثم النتائج وتتعلق بالمسرحيات الموريسكية الخاصة بالكاتب المسرحي لوبي دى بيغا .

والكتاب كما هو واضح يعالج العديد من النقاط أولها التقديم الفولكلورى لصورة المسلم من خلال تمثيليات للمسلمين والمسيحيين ووضعها الحالى ، ثم الأصول التاريخية لتلك المسرحيات ودور الأغانى الشعبية فى تكوين هذا التراث ، ثم بعض الأمثلة لمسرحيات تأثرت بالأغانى وتقدم صورة المسلم .

مما سبق يتبين باختصار أن ما يقدمه هذا الكتاب هو الوضع الحالى للتقديم الفولكلورى المسرحى لصورة المسلم، وهو عبارة عن بعض المشاهد التى تمثل بقايا مسرحيات تم اقتباس موضوعها وأجزاء رئيسية منها من الأغانى الشعبية، وتأخذ شكل استعراض صامت. كذلك يقدم أصل تلك الصورة، ومن هنا فمن الضرورى في هذه العجالة أن نتحدث عن بعض الامور التى توضح مادة هذا الكتاب وهى كالتالى:

أولاً - الأغاني الشعبية نشأتها وتطورها وقيمتها.

ثانيًا - دور المسرح ويصورة خاصة الكاتب المسرحى لوبى في نشر أفكار الأغاني الشعبية والرسالة السياسية الخاصة بذلك .

ثالثا - العلاقة بين شكل المسلم الموجود في الأغاني الشعبية والصورة الحالية للمجتمع الإسلامي بكل عناصره أفرادا وجماعات وحكاما الموجودة في جزء كبير من الاعمال الأدبية .

#### أولا: الأغانى الشعبية نشأتها وتطورها وقيمتها:

لقد عانت الأشعار الحماسية في القرن الخامس عشر من تحول خطير ، حيث قبلت بالإضافة إلى الموضوعات البطولية عناصر ذات طابع غنائي وقصصى تعكس

الأذواق الجديدة للنبلاء الذين ينتمون إلى طبقة الفروسان والطبقة البرجوازية فى ذلك القرن وكذلك الطبقة الشعبية. ولم تعد كل أجزاء القصائد الأصلية موضع اهتمام، وإنما استحوذ على ذلك الأحداث التي تتناسب مع ذوق طبقات اجتماعية كانت فى حالة تغير، إن المقاطع المنفصلة والمفضلة التي أنقذتها الذاكرة الجماعية من النسيان متلت نقطة الانطلاق، والانتقال لنوع سوف يستمر بحيوية كبيرة حتى يومنا هذا، وأطلق عليه "الأغاني الشعبية"، وذلك عندما لم تعد تنشد الأغاني الحماسية الطويلة القديمة.

إن الأغانى الشعبية الاولى ما هى إلا أجزاء قصيرة تم انتزاعها من الأناشيد ، وربما بتعبير أكثر دقة هى التى انقذتها ذاكرة العوام والشعراء المتجولين من النسيان . ومع حدوث هذا الشكل من التطور لم تفقد القصائد الحماسية القديمة شكلها كشعر ينتقل شفويا ، وهو ما يفسر كثيرا من ملامحها . وبالتحديد فأحد الخصائص التقليدية لها هى العدد الكبير من الروايات التى تقدمها كل أغنية شعرية ، وقد وصل فى إحدى الحالات إلى ٥٠٠ رواية . و سبب هذه الظاهرة المثيرة للدهشة يتمثل فى أن المغنين كانوا يدخلون العديد من التعديلات لتلك القصائد ، وذلك إما لأنهم لا يتذكرون بدقة الرواية الاصلية وإما لأن إحساسهم الفنى كان يدفعهم إلى تغييرها(٧) .

وكما قلنا سابقا فإن الأغانى الشعبية فى طبيعتها قصائد ذات طابع ملحمى أو ملحمى غنائى ، وبصفة عامة تكون قصيرة ، وكتبت لتغنى بمصاحبة ألة موسيقية . ويطلق على الأغانى الشعبية التى كتبت فى القرنين الرابع والخامس عشر الأغانى القديمة وتنقسم هذه الأغانى إلى أغان تراثية والى أغانى المنشدين المتجولين (^) .

لقد كانت الأناشيد الحماسية تمثل الابداعات الادبية الأولى وكانت تنتقل شفويا . وعند تدهور هذا النوع بسبب ابتعاد النوق الشعبي عن القصائد الطويلة القديمة وولعه بنوعيات أكثر قصرا بالإضافة إلى ذلك استحالة الاحتفاظ بتلك القصائد كاملة توجه الإهتمام إلى الأجزاء الأكثر أهمية منها .

ويشرح ذلك ميننديث بيدال فيقول: "إن المستمعين كانوا يطلبون من المنشد المتجول تكرار المقطع الأكثر جاذبية فيحفظونه في ذاكرتهم حيث تكون تلك الأبيات

القليلة غناء جديدا مستقلا عن الباقى ، ويمثل ذلك الأغنية الشعبية . ويضيف : " يتم اختصار القصة الأصلية التى تحكيها الأغنية ، وتنسى التفاصيل الموضوعية غير الشيقة الموجودة فى المقطع القصير ، وفى المقابل يتم تطوير أو إضافة عناصر عاطفية ، تقوم على التعبير الذاتى وتعطى لذلك المقطع توجها ملحميا وغنائيا ." (١)

لقد ساهم اختراع المطبعة بصورة كبيرة جدا في نشر تلك الأغاني الشعبية حيث كان تداولها وقراءتها يمثل موضة ، وابتداء من القرن السادس عشر تم جمعها ونشرها . وقد كانت الاغاني تطبع في أوراق منفصلة ، أي بدون تجليد أو خياطة ، وقد وصل عدد محدود جدا من تلك الملازم المنفصلة حتى أيامنا هذه . إن أقدم المجموعات المعروفة اليوم طبعت في مدينة سرقسطة عام ٢٠٥١ او ربما بعد ذلك بقليل ، وقد احتاج انتقال طباعة الأغاني الشعرية من مرحلة الملازم المنفصلة إلى الكتاب في شكله الحالي إلى وقت طويل (١٠٠) .

ولعل أهم انواع الأغانى الشعبية هو المعروف ب" الأغانى الشعبية الحدودية" وقد كتب أغلبها في المرحلة الأخيرة لما يسمى " بحرب الاسترداد" ، وذلك في الحدود الفاصلة بين إسبانيا المسيحية والممالك الإسلامية ، وبخاصة غرناطة .

وبتمثل قيمة هذه الأغانى فى أنها تعتبر مصدرا لمعلومات قد تكون حقيقية وموضوعها الرئيسى أحداث الحرب التى تتمثل فى مفاجأت أو غارات او لقاءات سريعة ومن الأمور الغريبة أنه على الرغم من أن الذى كتب الأغانى الشعبية الموريسكية ، وهى تنتمى للنوع السابق الذكر ، أى الأغانى الحدودية ، هو الطرف الإسبانى المنتصر، فانه يظهرفيها منذ البداية بجانب المسيحيين أيضا أبطال مسلمون حيث يتم معاملتهم بمشاعر أحترام ، بل وربما بتعاطف واضح . وأكثر من هذا فان العالم الإسلامى يحاط بهالة فروسية لامعة مليئة بالألوان . حيث يعترف بنبل البطل المسلم ، وبجانب العطف المحترم لما يحدث له من نكبات ينظر بإعجاب إلى عاداته والأحداث العاطفية الموجودة بين نبلائه وفخامة الحياة الشرقية. وتمثل الاغنية الشعبية التى تتحدث عن سقوط مدينة الحامة مثالا رائعا ، حيث إن الشاعرالمسيحى لم يكتب القصيدة من

وجهة نظرالمنتصرين الذين قد يعبرون عن فرحتهم بالاستيلاء على تلك المدينة الهامة جدا من الناحية العسكرية ، وإنما عبر فيها عن أراء المهزومين ، وعلى لسان ملك غرناطة نفسه . وفي نفس هذا السياق توجد قصيدة " ابن عمار" حيث تسخر المدينة المسلمة من الشروط التي يفرضها الملك المسيحى .

وللظاهرة السابقة والخاصة بتبنى الكاتب المسيحى وجهة نظر المسلم وجود أيضا في الإنتاج النثرى ، حيث عبرالنثر عن الميراث الموريسكى ، وذلك عندما نُشر في القرن السادس عشر "قصة ابن سراج والحسناء شريفة" ، وهي مجهولة المؤلف ، وكذلك تاريخ "الحروب الأهلية في غرناطة" لخينيس بيريث دى إيتا ، حيث إن الأحداث الحربية والمسلمين الذين يلعبون دورا بها يتم تقديمهم كنماذج الفروسية تقدم داخل اطاردي ألوان مبهرة . وقد وضع هذا الكاتب في كتابه أكثر من أربعين أغنية موريسكية ما بين قديمة وجديدة . لقد انتشر هذان العملان في أوروبا وقد أدى ذلك ألى ظهور قصص جديدة وروايات كانت سببا في كتابة الكتب الشعبية لتشاتوبريان في قصته "ابن سراج الأخير" وكذلك رواياتي "فتح غرناطة" وأساطير الحمرا" واشنطن ايرفنج (١٠) .

يشرح مننديث بيدال ذلك فيقول: عندما أصبح تفوق المسيحيين لا جدال فيه ، وعندما بقيت في شبة الجزيرة الأيبرية الملكة الغرناطية فقط كتابع يدفع الجزية لقشتالة ولا يمثل أي خطر هام ، توقف حماس حرب الاسترداد خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر ، وبدلا من أن يحس القشتاليون بنفور واشمئزاز نحو المسلمين القلائل الذين لجئوا إلى الحصن الاخير في غرناطة ، أحسوا بجاذبية نحو تلك الحضارة الغريبة ، وما فيها من فخامة شرقية تبدو في الازياء والطريقة المتميزة في تزيين المباني . تلك الحياة الغريبة وطريقة ركوب الجياد وحمل السلاح والقتال ، وكذلك الزراعة في مرج غرناطة . إن العديد من الفرسان القشتاليين وبخاصة المطرودين المبائي غرناطة ، وكثيرا من السادة داخل قشتالة نفسها كانوا يستخدمون عمالا مسلمين لبناء ووضع ديكورات قصورهم . لقد كان الكثيرون – بما في ذلك

الملك إينريكى الرابع - يتبنون عادات وأزياء إسلامية . إن تبنى أساليب الحياة الإسلامية تحول إلى موضة وتحتاج إلى دراسة خاصة من قبل المتخصصين فى الدراسات العربية. - (١٢) بالإضافة إلى ما سنبينه فيما بعد من تأثر هذا السلوك بانتشار قيم عالم الفروسية .

وكذلك تكمن أهمية هذه الأغانى ، وكما سياتى فيما بعد ، فى أنها تعتبر أحد المصادر الرئيسية لتكوين الصورة المعاصرة للمسلم .

#### ثانيا: دور المسرح ويصورة خاصة لوبي في نشر أفكار الأغاني الشعبية :

كان من الممكن أن تظل الأغانى الشعبية حبيسة أوراق الملازم المنفصلة ، أو ربما في ظروف أفضل في صورة كتب ذات تجليد فخم يحتفظ بها في مكتبات الأغنياء ورموز المجتمع ولا تؤثر في فكر الإسبان وتكوينهم الثقافي . لكن ما حدث كان غير ذلك ، فقد تكون هذا التراث الضخم من الأغانى الشعبية إبان فترة بداية المسرح ومثل مادة هامة له أثناء ازدهاره . والجدير بالذكر ان المسرح الإسباني بدأ دينيا ، فقد كانت المسرحيات تقدم في الكنيسة ويقوم بتمثيلها رجال الدين وتتعرض لأمور دينية مثل ميلاد السيد المسيح والآلام التي تعرض لها وذلك في القرن الثاني عشر الميلادي ، واستمر ثلاثة قرون تقريبا حتى القرن الخامس عشر . ويمكن القول إنه في الفترة من واستمر ثلاثة قرون تقريبا حتى القرن الخامس عشر . ويمكن القول إنه في الفترة من نشر الفرنسي ليوروانيت المتخصص في الدراسات الإسبانية كتاب مجموعات نشر الفرنسي ليوروانيت المتخصص في الدراسات الإسبانية كتاب مجموعات من لمسرحيات هزلية وحوارات ويحتوي على ٩٥ عملا مسرحيا ، وتعالج موضوعات من لمسرحيات هزلية وحوارات ويحتوي على ٩٥ عملا مسرحيا ، وتعالج موضوعات من العهد القديم والعهد الجديد وسير القديسين وموضوعات تتعلق بالسيدة مريم العذراء والأسرار الكنسية (١٢).

وبالإضافة إلى المسرح ، كان الاحتفال المدنى الكبيريلعب دورًا كبيرًا في ذلك الوقت يسمح بتشبيهه بدور وسائل الإعلام الحالية. فقبل أن توجد الصحافة أو ربما

فى بداياتها ، كانت الطريقة التى يتم بها توصيل رسالة سياسية للمجتمع ، أو تعضيد عقيدة ، أو إثارة مشاعر جماعية ، أو توضيح دور الطبقات الاجتماعية المختلفة فى ممارسة الحكم تتم من خلال إقامة احتفال كبير ، يتم فيه تعظيم الشخصيات والهيئات التى تمثل السلطة المدنية والكنسية التى تكون العناصر الهامة للمجتمع . ويتم تقديم الحياة الجماعية بكاملها تبعًا لخطة تم التفكير فيها جيدًا ويتم تعظيمها وتزيينها فى استعراض فنى وفخم دقيق جدًا، حيث تُوضع علاقة يتم من خلالها الربط بين الألعاب والرقصات والأعمال الدرامية التى يتم تقديمها . ومن خلال هذا يتم تعضيد القيم والمواقف التى يمكن أن تساهم فى الاستقرار فى المملكة. (١٤) . وكان من المعتاد فى تلك الاحتفالات أن يكون من بين فقراتها تقديم المسرحية الرمزية القصيرة التى يلتقى فيها فارس مسلم وآخر مسيحى وتكون الغلبة والانتصار من نصيب المسيحى .

وفى الحالة الخاصة بإسبانيا ، فلقد حالف تشارلز أبرون التوفيق عندما اشار إلى أن ألعاب الفروسية ذات المضمون والتمثيل الصامت التى كان من المعتاد تقديمها خلال العقود الاخيرة من "حرب الاسترداد" ساهمت فى اثراء النشاط الدرامى ، والذى أثر بعد ذلك بفترة طويلة فى إنشاء المسرح ، (١٥٠) بالطبع فلا يمكن تصور أن تخلو مثل هذه الالعاب من لقاء بين فارس مسلم وأخر مسيحى . وهو ما يمثل الشخصية الأولى وهى شخصية المسلم العدو المحارب أو المقاتل .

اما الشخصية الأخرى للمسلم، وهو الصديق والذى قد يظهر فى صورة كوميدية وعادة يلعب دور الخادم أو الغلام، فقد ظهرت فى المسرح السابق على لوبى، ويمكن البحث عن أصولها فى نوع من مسرحيات الأقنعة التى كانت تقدم فى القرن الخامس عشر وانتقلت هذه الشخصية إلى" احتفالات المسلمين والمسيحيين" التى انتشرت كثيرا. فى مسرحيات الأقنعة كان من الشائع أن يظهر فارس على جواده. وكانت مشاهد المبارزة بين طارفى وغارثيلاسو وكذلك تحدى المسلم والعودة المنتصرة للبطل المسيحى وهو يحمل رأس المهزوم تتسم بجاذبية كبيرة وتنتقل من عمل إلى آخر (١٦٠).

ومما يؤكد ما جاء في السرد السابق ما توصل إليه روبرت ريكارد عندما قام بدراسة أصول الاحتفالات ، حيث جمع معلومات مهمة جدًا عن نوع من الاحتفالات

الفروسية التى كانت تقام فى العصور الوسطى ، ليس فقط فى إسبانيا وإنما فى دول أخرى فى أوروبا . فى هذه الحالات يلتقى فريق مسيحى بأخر يمنى حيث يتم طبعًا هزيمة هذا الفريق الأخير(١٧) .

ومما ساعد على حدوث ظاهرة اقتباس القصائد الشعبية التى تحتوى بالأخص على صورة المسلم المحارب في الأعمال الدرامية تناسب موضوعات تلك الأشعار مع أنواق المتفرجين وإبداع الكتاب . فموضوعاتها كما قلنا كانت حماسية عاطفية تشد من انتباه الجمهور ، كذلك كانت تحتوى على العنصر الديني ، ويتمثل في تقديم المسيحية في صراعها التقليدي مع أعدائها . وهكذا تحوات مادة تلك الأشعار إلى وجبة دسمة كاملة لاشباع أذواق المتفرجين البسطاء في ذلك العصر . ومع ذلك فمما ساعد بشكل حاسم على إيجاد العناصر المناسبة لأن تتحول الأغاني الشعبية إلى مادة أساسية في التكوين الثقافي للإسبان في تلك المرحلة هو ظهور عملاق المسرح الإسباني لوبي دي بيغا ووعيه بما في هذه الأغاني من مادة قابلة للتحول إلى أعمال مسرحية ناجحة ، واختراعه لنوع مسرحي جديد عرف " بالكوميديا الجديدة " . ولكي نعطي فكرة عن عبقرية وخصوية إبداع لوبي وثرائه الفكري يكفي أن نذكر أن بعض المؤرخين نسب إليه ما بين ١٤٠٠ إلى ١٨٠٠ مسرحية . وقد أطلق عليه ثيربانتس ، على الرغم من التنافس الذي كان بينهما ، لقب " العملاق العظيم " ويشير إلى دوره قائلا " إنه قد تربع على عرش المسرح" (١٨) .

ولقد أبرز أغلب المتخصصين ولع لوبى بالأغانى الشعبية ومعرفته العميقة بالعناصر الفنية والفكرية التى تحتوى عليها . فلقد أشار ميننديث بيدال إلى أن لوبى دى بيغا يعتبر أفضل من عرف كيف يجد فى الأشعار الشعبية والأخبار التاريخية ثروة درامية كانت مجهولة حتى ذلك الحين وتم الحكم عليها بأنها لا قيمة بالنسبة للمسرح من قبل مؤلفين آخرين يقلون عنه فى العبقرية (١٩) .

ويقول رويث رامون " إن الطابع الشعبى يعتبر أهم ملامح شخصية الكاتب المسرحي لوبي ، لقد كان لوبي منذ شبابه ذا قدرة خاصة على تذوق الأغاني الشعبية حيث تعلم منها ما يمكن ان نسميه فن الكلمة الطبيعية ، وقد مدح لوبى كثيرا هذا النوع من الشعر حيث قال " إنه نوع من الشعر تحسدنا عليه اللغات الأخرى وذلك بما يتميز به من رقة ونعومة وعذوبة وسهولة وإنه قادر على تقديم الكثير من التعبيرات والأشكال التى تحتاج إليها أكثر المشاهد بطولة وحماسا. وقد حصل منه على القدرة على التعبير الشعبى "(٢٠).

وعلى الرغم من أنه لا يمكن الجزم بأن كل مسرحيات لوبى مقتبسة من الاغانى الشعبية او متأثرة بها الا ان هذا الامر يمكن أن يطول أغلبها . فيقول فى ذلك لويس البورغ : على الرغم من هذه الموضوعات العالمية ، الموجودة فى أعماله ، فإننا نستطيع ان نقول إن الموضوعات المقتبسة من المصادر التاريخية والأغانى الشعبية والأساطير المحلية المشابهة لها تمثل الجزء الأكبر من مسرح لوبى . وفى هذا المجال يمكن أن نؤكد أن الأعمال المسرحية الخاصة بلوبى ما هى إلا تحويل لشعر درامى لذلك الميراث من الأعمال البطولية وبخاصة المتعلقة فى القرون الوسطى التى كانت تحتوى عليها تلك المصادر." (٢١)

ويؤكد ستيفان خيلمان الرأى السابق قائلا: "إن كل مسرحيات لوبى لا تزيد عن كونها أغنيات شعبية تم توسيعها ." (٢٢) ولأهمية الموضوع الدينى وشعبيته اختاره لوبى ليبدا به نشاطه المسرحى حيث قدم عام ١٥٧٩ مسرحية أعمال غارثيلاسو والمسلم طارفي (٢٢) .

وبالتحديد ، فإن المبارزة الفردية بين مسلم ومسيحى التى اقتبسها لوبى فى شكل مبارزة غارثيلاسو وطارفى توجد فى بعض الأغانى الشعبية الموريسكية ، وإن كان حدث القتال فى الأغانى يستخدم فى أغلب الحالات كخلفية أو كوسيلة لتخدم هدفا عاطفيا او بلاطيا(٢٤) وليس كحدث رئيسى .

ومن السمات الأخرى التى تقدمها الأعمال المسرحية للوبى وجود مجموعة كبيرة من المسلمين ذوى الروح المسيحية ، وتعددت سمات تلك الشخصية وتعقدت فى أعمال كتاب مسرحيين آخرين و ظلت من بين الأمور المفضلة للجمهورلفترة طويلة (٢٥) .

ومجمل المسرحيات التي كتبها لوبي تعكس اهتمامه بموضوعات " المسلمين والمسيحيين " التي أبرزها الباحثون . ففي شبابه كتب العديد من المسرحيات ذات الموضوع الحدودي أو الموريسكي وهي اليوم مفقودة . ففي القائمة الأولى المنشورة في مسرحية « مهاجر في وطنه » "El pregrino en su patria" يذكر المسرحيات التالية : "مسلمون وعليتاريون " و " الاستيلاء على الحرة " و " سجن موسى" و " موسى الغاضب " و" تغريون وأبناء سراج " و " ابن الرئيس وناربائيث "

ومن الأعمال المحفوظة الوبى والتى تعالج موضوع "المسلمين والمسيحيين "يوجد ما يلى: "حسد النبلاء "و" الشريف ابن سراج "و" ابن رضوان "و" بدرو كاربونيرو "و" العلاج فى الكارثة "و" حصار مدينة سانتافى ". فى كل هذه المسرحيات يظهر المسلمون فى صورة المغازلين والعاشقين والغيورين ، وفى كثير منها لديهم روح مسيحية وفى النهاية يرتدون وهو ما يمثل تبعا لمصطلحات مؤلفة الكتاب الذي نقدم له "المسلم الصديق"، أما القشتالي فتهمه الحرب والشرف أكثر من الحب. (٢٦).

وقد ساهم كتاب أخرون في ذلك فكتب تيرسو دى مولينا مسرحية حول قمة المحبين، كما قدم لويس بيليث دى غيبارا هذا الموضوع بصورة استثنائية في إحدى مسرحياته (٢٧).

ومما سبق يتبين لنا أن الصورة المزدوجة الخاصة بالمسلم كانت موجودة فى التراث الإسبانى قبل لوبى فى أكثر من شكل ، منها الشكل المسرحى الدرامى وذلك من خلال المبارزة البسيطة بين المسلم والمسيحى ، كما عالجت الكثير من القصائد الشعبية نفس الموضوع ، أما الشكل الآخر وهو المسلم صديقا فقد قدمته المسرحيات التى كانت تقدمه كشخصية فكاهية وكذلك الأعمال النثرية "قصة ابن سراج والحسناء شريفة "و" الحروب الأهلية في غرناطة ". وقد استطاع لوبى أن يستفيد من كل هذا التراث حيث قدمه بصورة جديدة في المسرحيات التى ذكرناها سابقا مما ساهم في إحيائه ويقائه كفقرة أساسية في كثير من الاحتفالات الشعبية ،

تُالتًا : العلاقة بين شخصية المسلم الموجودة في ذلك التراث والصورة الحالية الموجودة في الأعمال الأدبية :

#### (١) شخصية المسلم الموجودة في ذلك التراث:

سوف نقدم في البداية العديد من الاستشهادات من هذا الكتاب ثم بعد ذلك نستخلص منها خصائصه العامة :

فعن طبيعة المسلم نلاحظ أنه " في بعض القرى يحدث أمر لطيف يتمثل في أن المثلين الذين يشاركون في التمثيلية الشعبية ويدعون مسلمين يلبسون الزي القديم الخاص بالإقليم أما الممثلون الآخرون الذين يلعبون دور المسيحيين فيلبسون الزي الحالى للفلاحين وهذا يعنى أن المسلمين ينتمون ويمثلون العالم الوثني أو الماضي السابق على دخول المسيحية للإقليم. ( ٢٨ ) / ... / " اما في الإقليم الشرقي وفي مقاطعة أندلوثيا فإن المسلم يعتبر قبل أي شيء غازيا وعلى العكس من ذلك في الجزء الاعلى من أقليم أراغون ، وعلى الرغم من أن العنصر التاريخي يعتبر ثانويا فإنه يبدو انه مازالت باقية هناك ذكريات الموريسكي المقهور ، والذي كان وجوده يعتبر سببا للاضطراب ومدعاة دائما للشبهة والارتياب ." وهو ما يشير إلى أن المسلم يعتبر غريبا وغازيا ومدعاة للشبهة (٢٩) .

أما عن الصورة التى يقدم بها فنلاحظ أنه لا يحدث تكافؤ بين كلا الفريقين ، المسلم والمسيحى ، فى المستوى الفروسى ، حيث تخصص لعبة السيوف للمسلم بورا غير مقبول (أى سلبيا) وفى كثير من الأحيان يكون مهملا ، ولا يعطى له الفرصة ليعيش لحظة انتصار ، كما لا يخفف من وقع هزيمته ، ويبدو مرتبكا ومشوشا أمام الأدلة العليا التى يعرضها المسيحى او بظهور خارقة كونية . وداخل حدود منطقة انتشار هذا الاحتفال يقدم بصورة بسيطة رمزا يشير إلى هوان الشعب المسلم. ('') كذلك تعبر التمثيلية الشعبية التى تنتهى بمسيرة بمجموعة من المسلمين المقيدين عن نفس الموقف المعادى للمسلمين ، ويصورة خاصة تلك التمثيليات التى ياخذ فيها تدخل المسلمين شكل تعكير صفو حفل دينى أو الاستيلاء على تمثال كان يضرج أثناء المسلمين الدينية. ('') /..../ والمشهد السابق للمسلمين الأسرى ربما يفسر

الصورة المزدوجة التى يقدم بها حتى اليوم احتفال المسلمين نموذج المسلم . والجدير بالذكر أن هذا الشكل المزدوج قد تأصل بصورة خاصة فى الأقاليم التى كان بها أقلية موريسكية كبيرة فمن ناحية نجد الصورة السلبية للذى يعكر صفو الاحتفال الدينى ، ومن ناحية أخرى يقدم لنا مجموعة من صور الشجاعة فى التراث الشعرى أو القصص الموريسكي " (٢٢) .

أما المجتمع الغرناطى فيتميز "بالطيش والعبث وافتقاد المنطق وهو الشكل العام الذى تقدمه مسرحية "حصار مدينة سانتافى" عن ذلك المجتمع ، وكذلك تقدم هذه المسرحية شخصية زعماء المسلمين فى صورة أشخاص سلبيين وعديمى الكفاءة لانهم عندما رأوا ارتفاع أسوارالحصن الذى يرمز لمدينة سانتافى التى أنشاها المسيحيون ، لا يتخذون قرارًا سوى إقامة ألعاب فروسية ليعطوا للشعب إحساسًا كاذبًا بأن الأمور طبيعية ." أما الشخصية المسلمة التى تقدمها المسرحية "فسلبية ، ويمثلها سليم وهو رجل فاضل ولكنه ضعيف الشخصية ويفضل المسيحيين على المسلمين ، ويعيش، بدون أن يحس ، فى حالة ترقب فى انتظار الغزو "(٢٢) أما فى كتاب "الحروب الأهلية "فيتكون ذلك المجتمع من فرسان وسيدات يمارسون الألعاب الفروسية والمغازلة ويكون ذلك همهم وشغلهم الشاغل "(٢٤) .

ويستثنى من ذلك " الصورة اللطيفة التى تقدمها مسرحية "حصار مدينة سانتافى" لعامة الشعب البسطاء فى مملكة غرناطة ، وهى على العكس تماما لما كان يقدم فى المسرح فى تلك الفترة حيث كانت نكات المسلم الصغير تهدف إلى إثارة الضحكات الصاخبة أكثر من أبتسامة الرضا والقبول ." (٢٥) ويمكن القول إن هذه الصورة ذات قيمة محدودة لأنها تمثل خلفية فولكلورية للأحداث .

من الاستشهادات العديدة السابقة يمكن أن نستنتج ما يلي :

فى بدايات القرن الثالث عشر عندما كان الأنداس قد بدأ خط الانحدار وتدهورت فيه الأمور بصورة خطيرة ، وفى نفس الوقت بدأت الممالك المسيحية فى الإمساك بزمام المبادرة وقويت شكيمتها نشر الشعراء الجوالة بين أبناء تلك الممالك قصائد حماسية ملحمية ، وكان من الطبيعى أن يكون موضوع الصراع مع المسلمين والإسلام موجودا ويمثل عنصرا هاما فيها وذلك لأسباب محلية ، تتمثل فى ما يطلق عليه حرب الاسترداد التى كانت تمر بمراحلها الحاسمة ثم نهايات الحروب الصليبية .

لم يتم حفظ هذه القصائد بصورة مكتوبة وإنما أوكل ذلك إلى ذاكرة الشعب الذى كانت تجذبه تلك المواقف المثيرة الشيقة . فى ذلك الوقت بدأ المسرح الاسبانى خطواته الأولى من خلال المسرحيات الدينية التى كانت تمثل جزءًا من الاحتفالات الدينية وكان من بين ذلك مسرحية بسيطة كانت تقدم أيضا فى كل أوروبا حيث يلتقى فريقان احدهما مسلم والثانى مسيحى ويكون النصر النهائى من حظ المسيحى . ويستمر هذا الوضع وتاخذ تلك المسرحية العديد من الأشكال التى فى مجملها تؤجج روح الصراع ضد المسلمين . وتبدا الأنطلاقة الكبرى على يد لوبى دى بيغا ، مؤسس المسرح الإسبانى ، الذى يلجأ إلى ما تبقى من قصائد الشعراء الجوالة سواء المحفوظة ، وتمثل النذر إليسير ، أو الموجودة فى ذاكرة الشعب وكذلك من التمثيلية الذكورة التى شاعت كما قلنا فى العصور الوسطى ليقتبس منه العديد من المواقف الدرامية التى تضمنتها مسرحياته . والصورة التى تم تقديمها تتأثر بالعناصر التالية :

- روح الفروسية الموجودة في القصائد الملحمية وكتب الفرسان التي ازدهرت في النصف الأول من القرن السادس عشر ، ويمثلها ما جاء في قصة " ابن سراج والحسناء شريفة ". .
  - اعتبار المسلمين أعداء .
  - تعظيم المسلمين ليكونوا أعداء أكفاء للمسيحيين.
- تفسير فضائل المسلمين على أنها مكتسبة من معايشتهم للمسيحيين ، وتحول صفوتهم إلى المسيحية .
- اتخاذ المسلم والمجتمع الإسلامي وسيلة التعبير عن العواطف والمشاعر واعتباره وسيلة مناسبة لذلك ، وهذا يأخذ شكل المبالغة في الطابع الرومانسي المسلمين سواء في شخصياتهم أو مجتمعهم حيث يعطون المشاعر العاطفية الخاصة بالحب وغيره وكذلك في فخامة الثياب وطرق الحياة دورا كبيرا بل يكون ذلك همهم الأكبر.

وقبل أن نواصل الحديث نود أن نشير أن خوسيه ف. مونتسينوس -Jose F. Mon قد انتقد الطريقة الساذجة التي يحل بها الصراع لصالح المسيحيين في بعض المسرحيات ، وبلا شك فإن انتقاده يمكن أن يطول الكثير . ففي مسرحية "الإ' للنتصرة" للوبي ، والتي تعرض موضوع المسلمين والمسيحيين بأكثر الطرق شعبية ، انتقد مونتسينوس التعظيم الذاتي المبالغ فيه للشعب الإسباني ، والذي يتم تأكيده بواسطة حدوث العديد من المعجزات ، وكذلك الطرح الخاطئ للموضوع الموريسكي الذي يأخذ شكل احتقار المسلمين (٢٦).

وقد أكدت سوليداد كراسكو ذلك بقولها: إن خوسيه ف. مونتاسينوس خير من فهم تمثل اأشاعر للإحساس الشعبى كان يتأسف على التوكيد على التفوق المسيحى الذي يتم في مسرحية الألهة المنتصرة، ويصورة أقل في المسرحيات التي تدور أحداثها حول الفترات الأخيرة لملكة غرناطة ومن وجهة نظر معاصرة نستطيع ان نثبت ونبرهن أن مسرحيات إحياء الذكرى تشتمل بنيتها على تمثيلية طقوسية تعكس الصورة الجماعية للأخر (۲۷)

وهكذا نجد المسلم في ذلك التراث يلعب أدوارا عديدة لعل أشهرها دور طارفي الذي يتحدى المسيحيين وقد ربط راية السيدة مريم في ذيل فرسه ، أو المسلم الذي يعكر صفو الاحتفال الديني ، أو دور المسلم الذي يرغب في حرق أحد الأديرة ولكن قوة عليا تدعوه للتحول عن دينه واعتناق المسيحية ، أو دور المحب الولهان الذي يعتبر العشق والغرام همه الوحيد و سببا لوجوده . وبناء على ذلك يقدم ذلك التراث للمسلم صورة مزدوجة : الأولى : هي الصورة الوحشية الخاصة بالعدو المحارب وقد تم اقتباسها من الأغاني الشعبية والتمثيليات التذكارية ، والصورة الثانية : هي التافه الخاصة بالمحب والعاشق ، وقد تأثرت بالصورة التي رسمتها "قصة ابن سراج والحسناء شريفة" ، حيث أعتبر المسلم والمجتمع الإسلامي نموذجا للمبالغة في المظاهر التافهة . وبين هاتين الصورتين توجد أخرى ثالثة ، وإن كانت قد ظهرت في عمل واحد فقط وهي الخاصة بالمسلم الذي يرتد ويتحول إلى قديس مسيحي والتي كان لها

ظروفها ولماذا لا نقول أهدافها ودوافعها ، ولم تؤثر في تكوين الصور التالية للمسلم . ولهذا ولأسباب أخرى سوف ندعها جانبا بالاضافة إلى خروجها عن موضوع هذا الكتاب .

وتكمن خطورة الصورتين في أن مفرداتهما قد تاصلت وتحولت إلى ثوابت يتم استدعاؤها كلما كانت هناك ضرورة لرسم صورة جديدة للمسلم . وتوجد أصول هذه الصفات " المفردات " في المصادر التاريخية التي كتبت تحت إشراف الملك الفونسو العاشر الملقب " بالحكيم" ، وتقدم المسلم على أنه عدو وحشى مخيف ، وجاء ذلك عند معالجتها لفتح الأندلس الذي يعتبره ضياعا لإسبانيا . وقد تأثرت هذه الصورة بالصورة الأخرى الموجودة في " انشودة رولاند" الفرنسية ، حيث يقتل المسلم الأطفال الرضع بقذفهم على الحوائط الحجرية ويغتصب النساء ويقتل الشيوخ ويحول الكنائس إلى مساجد (٢٨) .

ويؤيد ذلك غويتيسولو فيقول: في الأخبار العامة الأولى الخاصة بالملك القونسو الحكيم نجد قصائد وقصص وحوليات تتساند فيما بينها وتؤيد كل منها الأخرى وتجمع على تصوير المسلم بصورة سفاك الدماء الشهوانى ، ووسيلة عقاب لإله غاضب (٢٩) / .... لقد ركز الأدب المعادى للإسلام في العصور الوسطى بصورة دائمة على الطابع الشهواني للرسول وأتباعه ، ونسب إليهم كل لون من البذاءات والجرائم حيث يبين أن المحمدية ليست فقط تضع موضع التنفيذ نظرية أرسطو التي يرى فيها أن المرأة كائن اقل من الرجل بل تتجاوز ذلك وتسمح بالشذوذ الجنسي في الجنة الإسلامية أن المراجل بل تتباوز ذلك وتسمح بالشذوذ الجنسي في الجنة مواجهة المسيحيين ، لا يهتم بدينه ويتركه بسهولة وبساطة عندما يهزم أمام عدوه . كذلك يعتبر ما هو مسيحي إسباني (٢١) . اما الصورة الثانية والتي كما قلنا قدمتها تحسين صورة قصة ابن سراج والحسناء شريفة والتي كان لها أسباب عديدة منها تحسين صورة الموريسكيين لمنع طردهم واستمرار استغلال جهودهم وخبراتهم فتعتبر المسلم وسيلة لتعبير العاطفي والوجداني وتقديم الأعداء بصورة جيدة ليتكافئوا مع المسيحيين .

وعلى الرغم من أن من بين مفردات هذه الصورة الشجاعة والوفاء بالعهد ، والتى أضيفت كما سبق أن قلنا تاثرا بقيم عالم الفروسية ، إلا أن العناصر الرئيسية لها تعطى انطباعا بالتفاهة وعدم الواقعية وذلك من خلال المبالغة فى الاهتمام بأمور الحب والعشق واعتبار ذلك سببا أساسيا وربما وحيدا لوجوده. ويعكس الحوار التالى هذه المفردات :

حسن : أه ياسيد خوان ، إن الحب يعرف كيف يجعل المتكبرين يركعون وليس له أسلحة الا نظرات عيون تبدو كما لو كانت شموسا.

السيد خوان : عن أى شموس تتحدث؟ ، وأى شىء تشبه ؟ ، اذهب بسلامة الله ، دع هذا لرجال البلاط والقصور ، حيث الفراغ خطر يعمى العيون .

حسن: أه ياسيد خوان، أنا الذي أذلّني الحب، إنني غنيمة سهلة المنال، إن كل أمجادي أيام حريتي الأولى سقطت على الأرض (٤٢).

ويقدم كتاب بيريث دى إيتا "حروب غرناطة الأهلية" بعض مفردات هذه الصورة حيث يرسم المجتمع الغرناطى تافها غارقا حتى أذنيه فى موضوعات الحب والغرام ويترك ملك غرناطة شئون الدولة ليحل المشاكل العاطفية الناتجة عن الغيرة بين الأمراء بالإضافة إلى مشاكله هو الشخصية من هذا القبيل، ويسود جو من الخيانة حياتهم " فكل ملوك غرناطة تم اغتيالهم بالسم من قبل مسلمين أخرين " على حد قوله ، كذلك يبدو المسلم جبانا مرتدًا عن دينه (٢٦) .

#### ب - شخصية المسلم في الأعمال الأدبية الحالية :

هذه المفردات التى ذكرناها هى التى سوف نراها فى كثير من الأحيان فى الصورة التى يرسمها الإسبان المعاصرون . فى السطور التالية سوف نقدم ملخصا سريعا للأشكال العديدة التى أخذتها تلك الصور ثم نقدم تحليلا إجماليا لها .

لقد تواصل الاهتمام بالأخر وهو المسلم في الأدب الإسباني ويمكن اعتبار الرومانسيين أهم فريق في هذا المجال ، وهم الذين يبدو - لاول وهلة - أنهم قدموا شكلا إيجابيا للمسلم ، والحقيقة أن ما قدموه مقارنة بغيرهم يعتبر إيجابيا لو لم تعتره بعض العيوب وتكتنفه بعض الظروف . صحيح أنهم في مسرحياتهم الشعرية تغنوا بعظمة خلافة قرطبة وتحدثوا عن تفرد قصور الحمراء وقدموا أبا عبدالله الصغير اخر ملوك غرناطة كملك حكيم على عكس صورته التقليدية وحاولوا أن يعكسوا ماساة الموريسكين وما تعرضوا له من قهر واضطهاد وامتهان . لا يمكن تجاهل "شرقيات" الشاعر خوسية ثوريا ، وبيا اسبيسا ومسرحياته "قصر الجواهر" و" ابن أمية" إلا أن الكاتب دوق ريباس في مسرحيته " المسلم اللقيط" والتي حازت شهرة كبيرة وعلى الرغم من النقاط الإيجابية الكبيرة التي تحتويها ، يتبنى بصورة واضحة صورة المسلم سليم التي قدمها لوبي في مسرحية " حصار مدينة سانتافي " وكان لوبي قد اقتبسها من التراث الإسباني كما ذكرنا سابقا . فبطلا مسرحية " المسلم اللقيط " هما مُضَّارا وهو ابن لأسير مسيحي وسيدة مسلمة ، أما كريمة فابنة أسير مسلم وسيدة مسيحية ، وعندما يشب كلاهما عن الطوق ويتزوجان يتحولان إلى المسيحية على الرغم من نشأتهما في بيئة إسلامية ، بل ويصل الأمر بكريمة أن تدخل أحد الأديرة لتعيش بقية حياتها هناك(٤١) . ومن هنا يبدو ان التقديم الايجابي لا يهدف إلى مدح هاتين الشخصيتين في مرحلتهما الإسلامية وإنما لإعداد القاريء للتحول الذي سوف يحدث في حياتهما ويؤكد المعاني التي عبر عنها شاعر آخر حين قال:

لكي يكون النبيل المسيحي يافعا،

فيجب أن يكون به شيء من المسلم،

ويكون المسلم كنزا،

إذا كان به شيء من المسيحي (٤٥).

وقبل أن نترك الحركة الرومانسية نود أن نؤكد أن الأهتمام بالشرق ، حيث يوجد العالم الإسلامي جاء لأسباب تتعلق بالأسس التي قامت عليها تلك الحركة ، وأنها في

بعض الأحيان لعبت دورا سلبيا جدا وقدمت صورة مليئة بعناصر عنصرية بحتة مستعملة المفردات التي سبق أن وجدناها في التراث الإسباني بل وأسوأ منها ، وإذا علمنا أن مؤلف هذه الصورة يعتبر أحد أساطين الحركة أمكننا أن نقدرها بصورة سليمة . ويالفعل فقد كانت بدايات هذه الحركة في حرب استقلال اليونان حيث شوهت صورة الشرق في أول لوحة تصوير استشراقية وهي التي عرضت مناظر لمذبحة " لادو لاكرو". وهي الموجودة في مجموعة فيكتور هوجو التي تحمل عنوان " الشرقيات "، وقد كتبت عام ١٨٢٥ ، وأبرزت ما يمكن أن يُطلق عليه الصورة الرومانسية للشرق وهي صورة أزدهرت ويقيت في خيال الجمهور: صخب في الألوان ، ترف وضراوة ووحشية ، حريم وسراى السلطان ، رءوس مقطوعة ونساء توضع في أكياس وترمى في البوسفور ، مراكب وسفن شراعية يرفرف عليها الهلال ، واستدارة القباب والمأذن البيضاء المحلقة ، وزراء ومحظيات ، وخصيان ونساء اسيرات لشهوة المنتصر . ومن وجهة نظر الشاعر هايني Heine تقدم هذه الصورة إشباعا رخيصا للغرائز الأصيلة والشهوات الخفية والسادية اللاشعورية للبورجوازية الأوروبية . وحين كان الغربيون يذهبون إلى الشرق ، كانت تلك الصورة التي يبحثون عنها فينتقون ما يرونه بعناية ويتجأهلون منها ما لا ينسجم معها (٤٦).

ومما يؤكد وجهة نظرنا الخاصة بتأصل واستمرار الصورة السيئة للمسلم سوف نستعين بكاتب إسبانى شهير وهو بدرو انطونيو دى الاركون الذى عمل مراسلا الصحف الإسبانية أثناء الحملة الإسبانية ضد المغرب فى اواخر القرن التاسع عشر. يقول الاركون: مازلت أذكر أن خيالى كطفل كان يرسم للمسلمين وحياتهم وعادتهم شكلا محددا ودقيقا: ثياب بيضاء فضفاضة ، ووجوها سوداء وعيونًا نارية ولحى سوداء " ألا تتفق هذه الصورة مع الشكل النمطى للمسلم فى وسائل الإعلام الغربى حاليًا ؟. وواضح أن خياله كطفل لم يعكس إلا الصورة التى كانت سائدة فى بيئته واقتبسها وعندما ذهب إلى هناك ظل التصور القديم مسيطرا عليه حيث يقول " إننى أريد أن أرى الشعب والعادات والثياب والطرق ووجوه المسلمين ، أريد أن أتحدث

إليهم ، وأن أكون صديقا لهم ، وأن أسبر أغوار نفوسهم ، وأن اكتشف سر حياتهم الغريبة "لقد انصب اهتمامه على العناصر الموجودة في الصورة التي رسمها خياله وهو طفل: الثياب ، الوجوه ، العيون اللحي .. إلخ . إن كلمة "غريبة " تضع أيدينا على الخلفية التي ذهب بها وتؤكد ما ذهبنا إليه من عدم تخليه عن الافكار القديمة . وسنرى فيما بعد أن هذه الأراء مازالت حتى يومنا هذا (٤٧) .

والجدير بالذكر أن القصاص الإسباني غويتوسولو كان له إسهام فريد في مجال تعقب وجهة نظر الإسبان والغرب وتحليلها ولهذا سوف نستعين بكثير من أرائه في هذا الصدد لما تتميز به من شمول وعمق ، يخدمان ويحققان هدف هذا البحث من حيث استجلاء تلك الصورة وتحديد ملامحها. فيأسف لجهل الإسبان بالعالم الإسلامي : يجب أن نذكر ان كبارالإسبان والمثقفين الذين اهتموا بالعالم العربي كانوا قلة ، ومعرفة العالم العربي لم تدخل بعد دائرة الاهتمام الثقافي لدينا ، والحقيقة أنني لا أفهم كيف أن شعوبنا على الرغم من قرب بعضها لبعض تتجأهل فيما بينها . ان التباعد والحصار المضروب بين ثقافتنا لا يتناسب مطلقا مع المساحة المادية التي تفصل بين إسبانيا والقارة الإفريقية حيث يوجد أربعة عشر كيلومترا فقط ومع ذلك فإن التباعد العقلي أكبر من ذلك بكثير، وقد وجد في الماضي ومازال يوجد حتى الان . ومنذ سنوات وأنا أعمل من أجل التعريف بالثقافة العربية لأنني أرى أنه من غير المقبول ذلك التجاهل الذي راحت ضحيته هذه الثقافة في إسبانيا . ولا يمكن مثلا الحديث عن الثقافة الإسبانية وفي نفس الوقت نجهل الثقافة العربية التي هي من أهم مكوناتها . ويبدو لي مخجلا ذلك الجهل الموجود في بلادنا حول هذه الثقافة " (١٨٤)

ويبدأ البحث بنظرة عامة لصورة المسلم في إسبانيا قائلا: "ان الإسلام يحتل مركزا رئيسيا في الساحة العقلية للإسبان ، وهذا الأمر يلفت انتباة أي باحث لأدبنا ، فالمسلم أو اليمني أو الموريسكي أو التركي أو المغربي دائما موضع خوف وحسد واعتداء وسب من الاسباني . وغذي على مدى عشرة قرون أساطير وخيالات ، ودفع إلى تأليف الأناشيد والقصائد وكان بطلا للقصص والروايات وأثار بقوة كبيرة خيالنا "

ثم يضيف رأى باحثين أخرين: "بعد الغزو العربى سيطر فى افق الحياة الاسبانية عملية التضاد أو المواجهة بين المسلم والمسيحى ، فالآخر هو غريب وفى نفس الوقت مسلم ، وما هو خاص مسيحى وإسبانى ، وسواء أكان المسلم صديقا أم عدوا ، معلما أم تلميذا فهو دائما الآخر ، حتى لو تعاون وتعايش فى نفس المقاطعة أو المدينة ويعلق غوتيوسولو على ذلك قائلا: منذ البدايات الاولى للادب تحول المسلم إلى المراة التى تعكس بطريقة أو أخرى صورتنا ، إنه الجزء الخارجي منا الذى يثير تساؤلنا ويزعجنا ، وكثيرا ما كان الجانب السلبى الذى نوجه إليه نقدنا لذاتنا ، وأحيانا مثل الشكل الجذاب لشيء مثالى صعب المنال ."(٤٩)

وبتقق خ. مونيوث مع التحليل السابق فتشير إلى أنه: "بصورة مجملة يلاحظ أن مواقف الغرب تجاه العالم العربي والإسلام كانت عامة سيئة بصورة عميقة . ثم تبين أسباب ذلك فتقول: إن هذه المواقف تعود لمئات السنين ولها علاقة بالبناء المطرد الصورة الإيجابية التي وضعتها أوربا لنفسها وصاحبها ميل حتمي لوصف الثقافات الأخرى بأنها أقل . إن عملية الأعداد الأيديولوجي التي تساند النظرة الأوروبية بدأت منذ عصر النهضة ومازالت حتى يومنا هذا ، وقد تم القيام بذلك من خلال تفسير انتقائي للتاريخ ، حيث تم حذف دور الشرق من الفكر الأوروبي واعتبار الأساطير الإغريقية والرومانية المصدر الأصلي الوحيد. وبتعبير آخر أن النشاءة الأسطورية للفكر الأوربي تنفي إسهام الشرق في حفظ وإحياء الفلسفة الأغريقية . ونتج عن ذلك مفهوم العالمين المنعزلين حيث لا يوجد بينهما اي شيء يمكن أن يمثل قاسما مشتركا . " (٥٠)

يحاول غويتوسواو أن يتتبع الشكل السلبي للمسلم في الأدب الإسباني في كتابة أخبار المسلمين Cronicas Sarracenas ويقدم لنا عينات من ذلك فيقول: إن عرض صورة المسلم في ثقافتنا يمكن أن يبدو لأول وهلة رغبة شريرة في إزعاج السامع أو القارى، بتقديم مجموعة غنية ومتنوعة من الشتائم وأفظع الأوصاف بذاءة وعنصرية والتي يمكن أن تملأ مجلدات كثيرة إذا تم تخصيصها لهذا الموضوع . ان الحملة المعادية للإسلام بدأت أولا بسبب ظروف الصراع ضد المسلم الإسباني ، ثم بعد ذلك تم توجيهها ضد الأتراك ، ومنذ منتصف القرن التاسع عشر تحول إلى جيراننا في شمال إفريقيا،

وقد أنتجت هذه الحملة أعمالا أدبية كثيرة تشبه تلك التى تعرض اليوم أمام القارىء الغربى حول جرائم وفظائع الشيوعية السوفيتية/.../ ففى إسبانيا تحول المسلم خلال قرون عديدة إلى ما يشبه الهدف الذى تتوحد من أجل مقاومته النصرانية التى تحس أنه يهددها ." (٥١)

وبعد أن يتحدث عن صورة المسلم في المصادر التاريخية التي كتبت تحت إشراف الملك الفونسو ، والتي تعرضنا إليها سابقا ، يواصل حديثه قائلا : ولم يحدث للقصص والحكايات التي تشوه صورة الرسول أي تعديل في عصر النهضة أو العصر الذي يليه . ولكن الذي حدث أن الطابع الشهواني المنسوب للمسلمين تم تفسيره بأسباب فيزيقية. وبعد الاهتمام بالدراسات الجغرافية أخذوا ينسبون للمناخ الإفريقي أو العربي أو الفارسي مسئولية خمود الأرواح ورغبة الأجساد التي لا تشبع / ..../ أما مجموعة قصائد حرب إفريقيا والتي تميزت بالابتذال والانحراف ، واشترك في تأليفها شعراء كثيرون مشهورون وطبعت بدعم حكومي فقد اشتملت على الصورة الكاريكاتيرية للآخر الذي هو تجسيد للهمجية حيث تقول :

ذو منظر وحشى ، وحضوره قذر وغبى ،

كل ما فيه غريب ، يخيف ويثير الاشمئزاز. \* (٥٦)

أما " في مجموعة قصائد حرب إسبانيا" التي ألفها شعراء أوفياء للجمهورية في الفترة ما بين ٣٦ –١٩٣٩م نجد نفس الالفاظ ، حيث تصف المسلم بأنه عربيد عربي دموى وخسيس . تقول إحدى القصائد :

فوج حيواني ، هائج كخليط من المجانين

أفواههم ترغى وتزبد دماء معدية ، يتحدثون لغة عربية

فهم محدود ، وحشيتهم بالا حدود

وأهدافهم دنيئة ." (٢٥)

ولقد استعمل الجمهوريون تلك الصورة السلبية عندما استقدمت حكومة خيل روبلس جنودا مغاربة للقضاء على تمرد عمال المناجم في إقليم أستورياس ، عندئذ تم

تصويرالمسلم وهو يغتصب النساء وقد خلا قلبه من الرحمة. وعندما قام فرانكو بثورته كثّف الجمهوريون من جهودهم وقاموا بحملة دعائية عنصرية تقوم على الصور القديمة والتي يبدو فيها المسلمون متوحشون ، غارقون في شهواتهم . ومن كل الحملة الجماعية المعادية للإسلام والتي بدأت مع الفونسو العاشر حتى سيمونيت ، وهو من المتخصصين في الدراسات العربية ، اختار اليسار الإسباني الأسطورة والخيال والصورة الشاذة وقد شذ عن ذلك قلة شريفة (10) .

ويرى غويتيسواو أن الأراء الغريبة والمؤسفة ليست فردية بل إنها تبدو ظاهرة على الرغم من الموضوعية المصطنعة لكثير من المفكرين والمؤرخين بما فى ذلك بعض المتخصصين فى الدراسات العريبة ويذكر أسماء ميننديث بلايو ودونوسو وأورتيغا ...إلخ

ويبرهن غويتيسولو على أن التصور الخاطىء الشاذ مازال موجودا حتى يومنا هذا ، حيث يقتطف لنا بعض العبارات من قصة صدرت عام ١٩٨٠ فيقول: وحتى لا أضايق القارىء بمجموعة من الجواهر فى هذا الموضوع ، سأذكر كعينة هذا الجزء من قصة حديثة جدا ، إذ تحكى تفاصيل حادثة وقعت فى مستشفى عسكرى تابع لفرانكو حيث يوجد بعض الجنود الذين يعالجون من جروحهم ، وبعد تفكير توصل النصارى القادرون على الحركة ، حيث يوجد البعض يحتضر والبعض الآخر مازال لا يستطيع الحركة ، إلى أن الرائحة الكريهة مصدرها سرير المسلم ، اقتربوا منه وكانت الرائحة تكاد تقلب الأمعاء ، وعندما وجد المحمدى الجمع قادمًا إليه امسك بقوة بأعلى السرير ، فلما أزاح النصارى الملاءات رأوا جمجمة عدو بها أسنان ذهبية احتفظ بها الخنزير المحمدى كغنيمة ، وعندما تتحسن صحته سيستخرج منها الأسنان . ياله من حقير ذلك المغربي ، ولا يقوم بمثل هذه الفعلة إلا هذه النوعية الضيسة من الناس ."

ويعلق غويتوسولو على المقطع السابق قائلا: إن المزيج المبتذل من الدين والجنس والبربرية الذي يملأ حديث تلك الشخصية يغنينا عن أي تعليق ، ولنتذكر أن

الأساطير لها أرواح أكثر من القطط ، وأن العقل أو الآمال الفردية لا تستطيع فعل أى شيء في مواجهتها . إن الأفكار الخاطئة التي مر عليها ألف سنة حول العرب والمسلمين قد تغلغلت في اللاوعي الجماعي للغرب بصورة عميقة وجعلت احد العرب يقول متسائلا : هل من المكن اجتثاث ذلك ؟ "(٥٥)

ثم يبين غويتيسواو أن ذلك التصور الخاطىء قد وصل إلى الحياة اليومية لدى الغربيين ، حيث عاش هو شخصيا تلك التجربة عندما رافق مجموعة من الإسبان فى رحلة سياحية إلى مصر ويقول : وليس مفيدا أن أشير إلى أن تصور رفاقى كان سلبيا فهم يرون أن المصريين كسالى ، لا يحترمون المواعيد ، قذرون ومتخلفون ... الخ . ومن الواضح أن هذه التصور وذلك التصميم يخلو من الموضوعية وإذا دل على شىء فإنما يدل على افكار تدور حول الإعجاب بالذات بل وصل من يتبناها إلى حد العنصرية . \* (٥٦)

بعد ذلك يتجاوز هذا الباحث إسبانيا ويحاول أن يعرض موجزًا عن نفس الموضوع على المستوى الأوروبي ، ويبين أن هناك نوعا من التشابه والتطابق بين التصورين في مجمل المؤلفات الغربية حول الشرق الأدنى والمغرب يعكس تصورًا خاطئًا للعالم الإسلامي حيث يوجد فيه عدد من الصفات السلبية في اغلب الاحيان : مثل البربرية والهمجية والعنف والقسوة وعادة الكذب والاستبداد.

وبعد دراسة استقرائية يقول: إن شبح الجنون الدينى الإسلامى الذى تم استحضاره كان دائما موضع خوف ، كما أنه سحر الأدب الأوروبى فى القرنين السابع عشر والثامن عشر . أما فى بدايات القرن التاسع عشر ومع بدء التوسع الأوروبى فإن وصف المسلمين بعدم التسامح كان متفقا عليه ، كما لو كان ركنا من العقدة. " (٥٧)

ولقد انتشر هذا الراى السطحى ووصل إلى بعض المؤلفات الأكاديمية الجادة مثل الطبعة الأولى من موسوعة لاروس الكبرى حيث جاء فيها أن الفقر والجهل والجبن والبخل نتاج لا يمكن تجنبها لاستمرار الطغيان فترة طويلة ، ولهذا فمن المستحيل

حدوث تطور فكرى سواء لدى الحكام أو المحكومين . وفي هذا الجو من البلادة رأينا دوام واستمرار ملوك أغبياء ووزراء جاهلين ورعية فاسدة ."

وقد تكرر السابق في الكتب الدراسية " فالعربي أو التركي أو المغولي تم وصفه دائما بأنه دموى وقاس ومدمر لكل شيء ، ويقوم بالغزو مدفوعا برغبات حقيرة ، وقد تحولت هذه الصورة إلى فكرة مسيطرة في الكتب الدراسية التي تم إصدارها حديثا في دار نشر " بريس ورك وبيريت" عام ١٩٧٥م (٥٨) ،

وقد قام العديد من الباحثين بدراسات أخرى لها علاقة بموضوعنا مثل المعالجة الإعلامية الغربية لصورة العالم الإسلامى . وعلى سبيل المثال كتاب "أوروبا والعرب "للكاتب الإنجليزى ديفيد مندوال ، وقد أصدره المعهد الملكى للشئون الدولية بلندن . لقد بين هذا الكاتب أن : "الإعلام الغربى يتسم بالجهل بالإسلام وبالتحيز ضده ، وبان قاموسه معبأ بكلمات متحيزة تصف العرب بالإرهاب . وهو تحيز يؤثر على الطريقة التى يفكر بها القارىء في الغرب وينتج عن ذلك عدم فهم ذلك العالم . " (١٥)

وكتاب قيم آخر في هذا المجال ويحمل عنوان "الغرب والإسلام ، هتك الذاكرة والخصام "لأرسكين تشيلارز ، وهو باحث بريطاني ، وقد استننتج في كتابه أن الإسلام تعرض في الوجدان الغربي لأكبر عملية تشويه في التاريخ ، ويقول : "طيلة فترة تزيد على ١٢٠٠ سنة ظل الإسلام يشوه من خلال معلومات وانطباعات إما منقوصة أو مكنوبة حتى تحولت تلك الصورة المشوهة إلى مسلمات مستقرة في الاعماق الغربية وحاكمة لعلاقة الغرب بالإسلام حتى هذه اللحظة "ويضرب أمثلة واقعية لإجحاف الغرب في تقييم العرب والمسلمين فيقول : " في التاريخ الرسمي الغربي والتعليم العام والأعلام الغربيين ، هناك تجاهل تام وصمت مطبق لتك الحقيقة ، ففي منتصف القرن التاسع عشر افردت دائرة المعارف البريطانية للراهبة "هورسفيثا" ضعف المساحة التي خصصتها للخليفة الأندلسي عبدالرحمن الثالث/ ..../ كما ان تاريخ العصور الوسطى لكامبردج الذي يضم ٥٠٠٠ صفحة لم يخصص للحضارة العربية في إسبانيا سوى ٥٠ صفحة ، وخصص المؤلف الأمريكي جيمس هارفي

روبنسون وهو صاحب الكتاب الدراسى النمطى لعدة عقود ، الذى يتناول العصور الوسطى والحديثة ١٠ صفحة ، وانتج الوسطى والحديثة ١٠ صفحات فحسب للإسلام مما يزيد على ١٠٠ صفحة ، وانتج كينيث كلارك وهيئة الإذاعة البريطانية عام ١٩٦٩ م سلسلة تليفزيونية كاملة عن الحضارة دون أن يلاحظا أن هناك شيئا من ذلك فيما وراء الغرب " (٦٠) .

ويبين الكاتب ان هذا التجاهل وذلك الغبن تم عن قصد وسوء نية ويمثل جزءًا من سياسة مرسومة وليس نتيجة مصادفة محضة فيقول: إن القادة الغربيين الدينيين والسياسيين على حد سواء، أرادوا أن يغيبوا عن الوعى العام أى شيء إيجابي حول الإسلام. ومن ثم فقد تمت تربية أجيال بعد أجيال على تناسى دوره وجرى تطويعهم عن طريق وسائل الإعلام للإقتناع بانه لم يأت من عالم الإسلام والعرب شيء له قيمة ، فيما عدا البنادق والخناجر والجمال والحريم والتطرف والأسواق الشرقية وعدم الجدارة بالثقة ، والانحراف والطغيان ." (١٠)

وفي بحث حول صورة العرب والمسلمين في التلفزيون وأفلام الكارتون قدم الدكتور حميد النفيس، أستاذ الدراسات الإعلامية المساعد بجامعة رايس في ولاية كاليفورنيا العديد من النماذج السلبية، من بين ذلك فيلم الكارتون الضخم علاء الدين ، الذي بلغت تكلفته ٣٦ مليون دولار واشترك في إعداده ٢٠٠ فنان ظلوا يعملون ثلاث سنوات ونصفًا. أغنية المطلع تقول:

أتيت من أرض ، من مكان بعيد

تجوبه قوافل الجمال ،

ويقطعون فيه أذنيك ، إذا لم يرق لهم وجهك

هو مكان همجي حقا ، لكنه الوطن .

أما مسرح الأحداث ففى أرض تسمى "عقربة الصحراوية "حيث تكرر الصورة التقليدية لذلك العالم التي ابدعتها الحركة الرومانسية التي أشرنا إليها . ومن بين المشاهد المؤثرة ، قول أحد الحراس الغلاظ الشداد لعلاء الدين : ساقطع راسك وأحتفظ

بها تذكارا ، أيها الجرذ. وفي مشهد أخر يتم قطع يد الأميرة الرقيقة " ياسمين" بسيف عربي مخيف لأنها سرقت تفاحة وأعطتها لطفل جائع ." (١١)

ومؤخرا قام الدكتور ياسر خميس ببحث عن فيلمين أمريكيين وهما " ليس بدون ابنتى " Not Without My Daughter و" أكاذيب حقيقية " True Lies تتبع فيهما صورة العرب وخلص إلى أن افلام الغرب تظهر العرب في صورة أغنياء متوحشين ، وعديمي الثقافة ، ويمارسون الجنس بجنون ، وإرهابيين ومتعصبين دينيا (٦٢) .

وبعلق باحث أخر على ذلك قائلاً إن " كلمة عربى أو مسلم أصبحت تثير ردودًا فعل عدائية لدى المواطن الأمريكي حيث أصبح مقتنعا بأن عرب ومسلمي السينما والتلفزيون هم نماذج حقيقية " (١٢) .

وإذا كان هذا هو حال المشاهد الأمريكي فان حال المشاهد الإسبائي يختلف عنه كثيرا ، وهكذا سوف يتمثل المسلمين المعاصرين مع الصورة الظالمة للمسلمين القدامي الذين يقدمهم العرض .

والاستطراد في هذا المجال قد يطول كثيرا وبرى في الأمثلة السابقة دليلا كافيا على ان ما ذهبنا إليه من أن المفردات التي تضمنها التراث الثقافي الإسباني من المصادرالتاريخية الخاصة بالملك الفونسو العاشر وكذلك الأبيات الشعرية القصيرة التي احتفظت بها ذاكرة العوام أو الأخرى الموجودة في الملازم المنفصلة أو التي اقتبسها شعراء القرن السادس عشر مثل لوبي دي بيغا وغيره وكتبوا حولها القصائد الغنائية الحديثة والاستعراض المرئي لفريقين يتقاتلان تحول كل ذلك إلى المنبع الذي لا ينضب لمفردات التصورات الجديدة لصورة المسلم سواء في إسبانيا أو في خارجها، وذلك لما بين تلك التصورات من تشابه يكاد يصل إلى التطابق. وهذا يجعلنا نؤكد ما كنا قد توصلنا إليه من أن هذا الكتاب يدلنا على الأصول ولم لا نقول بذور "صورة المسلم" في الفكر الغربي . وفي عالم جديد يقوم – كما يدعون – على التسامح واحترام الآخر والاعتراف بإسهامه الحضاري ، وتصور قائم على التعاون لا على

الصراع ، كان يمكن لهذه البذور أن تموت لولا أنها أخذت شكلا فولكلوريا يتمثل فى تمثيلية مسرحية ترمز إلى المواجهة بين العالمين ، وبذلك يقع أولئك المواطنون البسطاء مشاهدو هذه التمثيلية ضحية اقدم واطول عملية غسيل مغ على مستوى التاريخ . وانطلاقا من هذا نشير إلى أن هذا التراث يحتاج إلى جهود تلفت الانتباه إلى ما يحتويه من تصورات عنصرية يجب ألا يكون لها مكانٌ فى عالم اليوم ، وذلك تبعا لما يردده الإسبان والغرب أنفسهم ، ويمكن الباحثين العرب أو غيرهم من الغرب الدين يمقتون ويقاومون العنصرية بكل أشكالها أن يقوموا بدور هام وفعال فى هذا الصدد ، مثما فعل غويتيسولو . إن هذه المهمة فى غاية الأهمية ويمكن أن نؤكد بلا تردد أنها ترقى إلى أن تكون رسالة ولم لا وعلى أساسها سوف يبنى جزء هام من مستقبلنا : ألا وهو العلاقة بيننا وبين هذا الجزء الهام جدا من العالم وهو الغرب .

القاهرة في ٢٠ مايو ٢٠٠٤

عبد العال صالح طه

### الهوامش

- (۱) محمد عبدالله عنان : بولة الإسلام في الأأدلس ، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٩٦٠ ، ص ٢ - ١٠ .
- Sanchez Albornoz: Espana un enigma historico. edit. Edhasa 8 edic. Bar- (۲) celona, 1981, p. 187.
  - (٢) عنان : بول الطوائف ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٦٠ ، ص ١٥ .
  - (٤) عنان : المرابطين والموحدين القسم الثاني ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ١٩٩٠ ، ص ٢١٨
  - (٥) احمد شلبى: موسوعة الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي . الجزء الرابع ، ص ٣٠
- Maria Soledad Carrasco Urgoiti, : El Moro Retador y el Moro Amigo (Estu-(\)) dios sobre fiestas y comedias de moros y cristianos), Universidad de Granada, Granada 1996, pag. 49
- Jose Garcia Lopez: Historia de la Literatura Espanola, Vicens Universidad, (V) Edicion no 19, Barcelona 1977, pag. 115
- Jose Luis Alborg: Historia de la Literatura Española,tomo I, Editorial Gre- (A) dos, Madrid, 1986 pag. 339
  - Alborg: op. cit., pag. 403 (1)
  - Ibidem, pags 410 413(\.)
    - Ibidem, pag. 420 (\\)
    - Ibidem, pag. 419 (11)
- Francisco Ruiz Ramon: Historia del teatro espanol, tomo I, (Desde sus ori- (\r) genes hasta 1900) quinta edicion, Ediciones Catedra, Madrid, 1983, pags. 89-90
  - Carrasco: El moro retador, op. cit. . pags. 74 -75. (\)
    - lbidem, pag. 41 (10)
- Maria Soledad Carrasco Urgoiti: El Moro de Granada en la literatura (Del (\\\)) Siglo XV al XX ) Revista de Occidente , Madrid, 1956, pags. 77 79
  - Carrasco: El moro retador, op. cit. pag. 40 (\V)

r

Ruiz Ramon, op. cit. pags. 89 - 90 (\A)

- Carrasco, El moro retador: op. cit. 131(\1)
  - Ruiz Ramon, op. cit. pag. 151 (Y-)
    - Ruiz Ramon, op. cit., p. 264 (YV)
- Carrasco: El moro retador, op. cit. pag. 284 (YY)
  - lbidem , pag. 290 (YT)
- Carrasco: El moro de Granada, op. cit., pag. 52 (YE)
  - Carrasco: El moro retador, op. cit. pag. 223 (Yo)
- Carrasco: El moro de Granada, op. cit. pags. .80 82 (٢٦)
  - Ibidem, pag. 84 (YV)
  - Carrasco: El moro Retador, op. cit., pag. 37 (YA)
    - Ibidem, pag. . 40 (٢٩)
    - lbidem, pag. 38 (T.)
    - Ibidem, pag. 49 (T1)
    - Ibidem, pags. 79 80 (TY)
      - Ibidem, pag. 117 (TT)
      - Ibidem , pag. 287 (YE)
      - Ibidem, .pag.. 121(To)
        - Ibidem, pag. . 60 (٢٦)
      - Ibidem, pag. 292 (TV)
- Alfonso X: Antologia, ed. Orbis, Barcelona, 1983, pag. 104 (YA)
- Juan Goytisolo : Cronicas sarracenas, edit. Ruedo iberico, Barcelona, (۲۹) 1982, p. 10
  - Ibidem, pags. 75 76. (1-)
- Gamal Abdelrahman: La literatura Espanola ante la caida de Granada (La (٤\) imagen del musulman antes y despues de 1492), Le Ve Centenaire de la Ghute de Grenade 1492 1992. Tomo I, Publications du Centre de Etudes e de Recherches Ottomanes, Morisques, de Documentantation e de Information (Ceromdi) Zaghouan, Fevrier, 1993, pags.32 34
  - Carrasco: El moro Retador, op, cit. pag. 270 (£Y)
    - lbidem, pag. 287 (17)
  - Duque de Rivas: El Moro Exposito, edicion Jorge Compas, Madrid, 1975 (££)

- Carrasco: El Moro Retador, pag. 298 (10)
- (٤٦) شاخت ويوزورت: تراث الإسلام، عالم المعرفة، من ٥٨
- Pedro Antonio Alarcon: Diario de la Guerra de Africa, editorial Rivadeneni- (٤٧) ra, Madrid, 1942, pag. 204
- Jose Antonio Lisbona: Juan Goytisolo, nomada de la literature Espanola, (٤٨) Revista Calamo, n0 1, pag. 10 -14
  - Goylisolo, op. cit. pag. 8 (19)
- Gemma Martin Munoz: Arabs and muslims living in the west after the "war (o) on terror", conferencia inedita, leida en el Instituto de Cervantes de El Cairo, el 7 de diciembre de 2003, p. 1.
  - Goytisolo, op. cit. pag. 9 (01)
    - Ibidem, pag. 10 (or)
    - Ibidem, pags. 10 11(or)
    - lbidem, pags. 37 38 (o £)
      - Ibidem, pags. 24-25 (00)
        - Ibidem, pag. 136 (67)
          - Ibidem, pag. 78 (oV)
        - lbiidem, pag. 135 (aA)
  - (۹۹) عاطف الغمراوى : أوروبا والغرب ، الأهرام ، ١٩٩٢/٩/٦م
  - (٦٠) فهمى هويدى : اكبر عملية تشويه في التاريخ ، الأهرام ١٩٩٣/٦/١٥
    - (٦١) هويدى : حوار في سالزبورج ، الأهرام ، ه/١٩٩٢/١٠/٥
- Yasser Khamis: Misrepresentation of arabs in the western media, confer- (٦٢) ence of the Faculty of Al-Alsun, Minia University, april, 2004, Egypt in world literature.

#### مقدمة

تعتبر القصة الموريسكية والأنواع الشبيهة بها (مثل القصائد الشعبية ومسرحيات واحتفالات المسلمين والمسيحيين ) مثلاً جيداً للصعوبات التى يمكن أن تواجه الباحث ، وتختبر مدى قدرته وصبره وكذلك نزاهته الفكرية . فعلى العكس من كل ما يمكن انتظاره فى عهود محاكم التفتيش والصراع المضاد للإسلام تسود شخصية الإسبانى المسلم مساحة فسيحة ومتنوعة ، حيث يتم تقديمه كمثال لكل فضائل الفرسان وكزهرة حية لحضارة رائعة . ولا يوجد شيىء مشابه لذلك خارج إسبانيا، حيث يتم تبنى التفسيرات المعتادة والمريحة الخاصة بعصر النهضة وغيرها من وسائل الهروب دات الطابع الثقافي المجرد. هذه المرة يجب التعامل بشيء من القسوة لأن كل ما هو عربي تم مسحه من خريطة الغرب ابتداء من عملية إقصائه من قبل بترارك PETRARCA عربي تم مسحه من خريطة الغرب ابتداء من عملية إقصائه من قبل بترارك PETRARCA عربي تم فيما بعد من قبل تلاميذه المتخصصين في الدراسات الإنسانية.إن والاهمال الذي تم فيما بعد من قبل اللاميذه المتخصصين في الدراسات الإنسانية.إن عملية النقد كان يجب أن تنطلق هذه المرة بشجاعة، بدون التبريرات (وربما المناظير) المعتادة الخاصة بالمعاييرالتي تم وضعها في المنطقة التي تلي جبال البرانس والتي يتم من خلالها معالجة حالة إسبانيا الخاصة جدا.

ولم تعرف أوروبا شيئًا شبيهًا بهذا إلا عند ظهورالحركة الرومانسية، وعلى الأصح ابتداء من بعث نفس الموضوع الخاص بغرناطة على يد شاتوبريان Chateaubriand وقد أطلق علينا اسم "الموالين للمسلمين" على يد الباحث الفرنسى جورج ثيروت (Georges Cirot الذي كان شجاعًا في وضع الجوانب الغريبة منه على طاولة البحث وتسائل (بدون نجاح كبير) عن معناه الصحيح ، وكان يوجد في كل هذا التشويش الواضح تحد كبير أمام الذين كانوا يفضلون النظر إلى اتجاه أخر ، ويفضلون الاستمرار في سكون تام والتوقف عن تحريك المياه الراكدة وعدم إهانة أحد ، وريما

الاكتفاء بدفاع غير ضار حول الطبيعة "الفرسانية" للإسبان أو تخلقهم بأخلاق الفرسان ، وذلك لتفسيرتنوع الموضوعات الشرقية أو موقف الرحمة المسيحي نحو المهرومين .

إن النتائج المحدودة خير دليل على ذلك ، فعندما تثار اسئلة مثل: ما هى الطبيعة الحقيقية لهذه الأعمال ؟ وهل من المعقول أن يضيع مؤلفون على هذا المستوى سهرهم في مثل هذه الأعمال الطفولية ؟ يجاب على ذلك مثلما حدث في قصة " ابن سراج والساحرة دراجة " الرائعة ، والتي تم تقديمها بشكل مبتذل ، من خلال وجهة نظر، يُفترض أنها نقدية ، وتم اختزال قيمتها في أنها تمثل مقدمة للقصة العاطفية الحديثة .

وليس أقل من ذلك قصة 'أوثمين ودراجة'(\*)، والتي يبدو أنه تم وضعها في قصة 'غوثمان الفارتشي' وذلك لعرض أشياء مثالية مقابل أعمال الغش والاحتيال لبطل القصة، ويقصرون أهميتها على المكانة التي تحتلها بوصفها " قصة قصيرة جميلة ".

ومن الأفضل أن نعترف بشكل قاطع أن كل النوع القصصى الموريسكى ظل (مثل قطاعات كثيرة أخرى فى أدبنا) غير مقروء لفترة طويلة من الزمن. ويبدو أنه لم يخطر على بال أحد أن يفكر أنه إذا كانت قد وجدت القصة الموريسكية فى إسبانيا (وذلك على عكس كلً من فرنسا وإيطاليا) فذلك لوجود الموريسكيين، وكذلك لوجود مشكلة دينية وسياسية واجتماعية واقتصادية رهيبة. كذلك لم يخطرعلى بال أحد قراءة ما جاء فى قصة "غثمين ودراجة" بكل وضوح حول كفاح أفراد فرض عليهم الدفاع عن طبيعتهم الإنسانية بالتقية وممارسة حياة مزدوجة، لقد كان ذلك هو السلاح الذى لم يستطع أن ينزعه المجتمع المسيحى منهم والذى لم يعرف سوى أن يمارس عليهم الإكراه الكامل. لكن من الواضح أنه توجد أسباب للظلم، وأنه من الضرورى أن نتفهم ذلك إن قراءة متأنية لنصوص موجهة فى تلك الفترة لأقليات ملتزمة تتطلب مجهودًا تفسيريا له طبيعة خاصة ، والذى ربما يجب أن نطلق عليه "تفسير حديث" (وذلك فى التزامه بالقفز فوق خاصة ، والذى ربما يجب أن نطلق عليه "تفسير حديث" (وذلك فى التزامه بالقفز فوق القيود والتناقضات ونقد الذات) . هذا النوع من المهام يشتمل على صعوبات فنية شاقة القود والتناقضات ونقد الذات) . هذا النوع من المهام يشتمل على صعوبات فنية شاقة

<sup>(\*)</sup> Ozmin y Daraja.

في مجال عملية سياق النص بين الأنواع المختلفة، والذي أصبح من المكن تطبيقه بعد ثورة المعلومات ، والانزعاج الطبيعي الذي يحدث عند تحطيم الهياكل الراسخة والأفكار السائدة والتي لم تكن تمثل أمرًا خاصا بالعلماء فقط ، أو كما قد يقال، رواية حديثة لمناقشات الرهبان أصبح يعتبر أكثر حسمًا وربما أقل عذرًا. ومثل هذا الأمر الثابت الذي لا يهتز كانت بخوره تحرق ضمير (اتجاه) محافظ عنيد، والذي كان في الحقيقة يواصل الاستناد إلى الدمج بين ما هو سياسي وديني ، تحت هذا الاتجاه المحافظ نشأت تلك النصوص .

إن هذا الميراث الأيديولوجى المشين قد أثّرلوقت طويل جدا على مفهومنا وموقفنا أمام تاريخنا إن التفكير بأن في الأدب الكلاسيكى تم الدفاع عن الكرامة الإنسانية من وراء ظهر القوانين وبصورة مستقلة عنها أو أن المسلم أو اليهودى يجب أن يُعترف بهم، يمثل بالنسبة للكثيرين صدمة لا يمكن قبولها من حيث المبدأ إن ميراثنا يجب أن يكون مهما كان الثمن البركة الأرثوذكسية (الهادئة) والتي رسمها ميننديث بيلايو-Me يكون مهما كان الثمن البركة الأرثوذكسية (الهادئة) والتي رسمها ميننديث بيلايو-Me التراثات المتناقضة والتي لها نفس الحق في أن تنتسب لإسبانيا.

وليس من الصعب أن نفهم كيف ولماذا، ربما كان من الضرورى أن تحدث المقاطعة الكبرى بكاملها والتى تمثل موقفًا تجديديًا خارج شبه الجزيرة ، وذلك منذ منتصف القرن وبدُفعة رئيسية من مارثيل باتاييون Marcel Batallon وأمريكو كاسترو كاسترو وبدُفعة رئيسية من مارثيل باتاييون التجديدي كان من نصيب مؤلفة هذا الكتاب، الأستاذة ماريا وجزء مهم في هذا الموقف التجديدي كان من نصيب مؤلفة هذا الكتاب، الأستاذة ماريا سوليداد كاراسكو Maria Soledad Carrasco ، وهي من مدريد ووريثة تراث ليبرالي نبيل ، وقد اضطرت إلى البحث في صمت عن مكانها الأكاديمي في الولايات المتحدة الأمريكية .

إن هذه الدراسات التى بين يدى القارئ هى شهادة على حياة تم تكريسها بالكامل النشاط التربوى الملتزم ، وكذلك هى ثمرة النضج الكامل المؤلفة . وتعالج هذه الدراسات الأصداء الأدبية غيرالبعيدة لهذا الحدث الذى تم فى العصورالوسطى والخاص بالمدجنين والذى مازال يسبب دهشة وانزعاجا فى أوساط معينة فى هذا المجال .

إن المؤلفة تتقدم في الطريق الذي بدأته في دراستها السابقة عن "ابن سراج" و"الحروب الأهلية في غرناطة لبيريث دى إيتا Perez de Hita، وهي أعمال رائدة شكلت من الناحية الفنية والفكرية ظاهرة نادرة تسير على خطى حركة نقدية دقيقة. إنه نفس نوع التأثيرات الإسلامية والتي بصورمختلفة شكلت أصول وطابع القصائد الشعبية الحديثة (وهو الموضوع الذي لم تتم دراسته بعد في أدب العصرالذهبي)، ومن ذلك إلى مسرح المؤلفين الكبار مثل لوبي وكالديرون وكذلك الصغارمثل فيليبي غوديينث ذلك إلى مسرحية "القمر التسعة الذين اجتمعوا ليكتبوا مسرحية "القمر الإفريقي" (\*) والذين لا يمكن اعتبارهم صغارًا لأنه لا يوجد من يمكن أن يوصف بذلك في لحظة ازدهار لثقافة .

وبالطبع فليست هذه اللحظة هي المناسبة لنمدح القيمة العلمية لهذاالكتاب ، ففي كل صفحة سوف نجد نظرةً ثاقبةً وتطبيقًا للقواعد العلمية الصارمة تضىء وتعيد ترتيب النسبة بين ما هو قديم وما هو جديد وبين ما هو كبير وما هو صغير. إن معيارًا تجديديا سليمًا وذكيا ينقذ قطاعات ذات قيمة لا تقدر من أدبنا. ها هي احتفالات المسلمين والمسيحيين، الآن تُقدم على أنها ملتقى غنى وخصب بين الحياة والأدب ، وتضع بين أيدينا مجموعة شديدة التعقيد من خطابات الضمير الجماعي. إن الأدب وهو يهدف إلى تسلية عامة – يستند إلى شعيرة اجتماعية قادرة على التعبيرعن كل لون من ألوان الهموم التي لم تكن تجد في تلك الفترة مسارًا آخر تظهر من خلاله : نقصد الخلافات الضمنية التي كانت حتى فترة قريبة تعتبر من الأمور التي لا يمكن التفكير فيها، والتي تحطم وتفتت الفكرة التي استقبلناها عن مجتمع متضامن مع التوجهات الرسمية ، وهي الوحيدة المعترف بها.

إننا أمام واحدة من أفضل الدراسات الأنثروبولوجية الثقافية التي تم القيام بها في الوسط الإسباني . إنه ماض يتم فك شفرته بصورة تحليلية ، ليجعلنا نفهم

<sup>(\*)</sup> La Luna Africana .

- مثلاً - المعنى الذى تحمله الأزياء ، وسوف يجبرنا من الآن على التفكير حول أي ذكر لها، مع أننا حتى الآن كنا نمر مرور الكرام أمام جزئية أن شخصًا ما يلبس زيًا إسلاميا أو مسيحيا.

وبالطبع كان يظهر في كل مكان خلاف فكرى ونقاش حاد قد يأخذ شكل وحتى نقد وقائع كان الأدب يمثل جزءًا صغيرًا منها. ويغير كتابنا الكلاسبكيون موقفهم عند التعرض لمثل هذا الأمر . وإذا حدث ذلك فإنهم فقط يأخذون على عاتقهم مسئوليتهم الكاملة ككتَّاب حيث يستردون قدرتهم في الحديث لجمهورمثقف كبير، وليس لجموعة من المتخصصين الذين من الضروري أن يحصلوا على رواتبهم بطريقة أو بأخرى، ولقد عاش كل من لوبى وكالديرون وثيربانتيس تحت ضعوط ثقافية وإنسانية قريبة في حقيقتها من الضغوط التي نعيشها نحن الآن . إن رسالة نقدية مثل التي تقوم بها ماريا سوليداد لا تتمثل في المهمة المستحيلة الخاصة بدخولنا داخل عقل مؤلف محدد، وإنما في إبراز ردود الفعل أو التأثيرات العميقة التي يمكن أن يثيرها هذا العمل في عقل القارئ المتحفظ الذي لديه في هذه الفترة معلومات جيدة . وهذا يعنى التأكيد على الطابع الكلاسيكي العميق جدا لهذه المهمة التي أخذت شكل واجب يتم القيام به من أجل حركة العلوم الإنسانية والأداب، وليس عبارة عن معالجة تحدد نتائجها مقدمًا طرق المعالجة والمدارس النظرية الصغيرة التي انتشرت في المجال الأكاديمي . إن المعايير التي تتبناها المؤلفة تعتبر هيكلية . إنها تقوم بعملية فحص واستقصاء لعلمية الاستقبال وينفس المقياس الذي استخدمته وتستخدمه دائمًا عملية النقد التي لها عمق وسمو حقيقيان . إن القانون غيرالمرن والمتصلب يطلق عليه - من خلال تلك المقاييس -تواضع فكرى ومجهود خفى صامت ، وانفصال عن كل أنواع الحدة التعبيرية .

وقد حملنى هذا الأمر الأخير، وذلك لكى أنهى هذه السطور، إلى تذكر أشياء منسية ، إما لكونها قديمة أو لأنها معروفة جدا، ولأن هذا الكتاب يقدم فرصة ذهبية مناسبة لإنعاش الذاكرة . إننى أقصد القيمة المستقلة للنثر الأكاديمى كنوع إبداعى معترف به أو شرعى . في فترات سابقة كان ذلك النثر الأكاديمي هدفًا لأسمى أنواع

التشريف والتكريم ، ويمثل اليوم الفصل الكبير المنسى فى كتب تاريخ الأدب. إن هذا الاتجاه الذى يتميز بالزهد يجبر المؤلف على التخلى عن استعمال كل ألوان المحسنات البديعية والأسلوبية أو ما قد يُكسب العبارة نوعًا من الغموض المقصود. وانطلاقًا من التعريف الخاص بالكاتب يجب عليه أن يتسم فى نشاطه الإبداعى بسلوك محافظ ، وأن يسهر فى حراسة الأدب .

يمثل النثرالأدبى من ناحية مسئولية جماعية نحو الثقافة ، ومن ناحية أخرى يعتبر تصرفا كريما نحو القارئ تحت ظلال قاعدة التعايش الحضارى . إنه فن يتمثل فى المحافظة على الخندق الأخير التعبير الجيد الكريم، الذى له مضمون ، وفى الوقت نفسه يجذب كل قارئ مستعد لتنمية إحساسه وذكائه . وحتى إن كان الأمر هكذا، فإن النثر الأكاديمي ليس نوعًا متحجرًا أو طعاما تقليديا عتيقا، كما أنه لا يعني تلك الأشكال المتشامخة أو الثقيلة التي تلبس قناع ذلك في كثير من الأحيان . لقد كان بنيديتو كروثي Benedetto Croce يعرف حركة النقد بأنها "أدب فوق الأدب"، بل ولو تمت رؤيتها من خلال الجانب الشكلي فإن لها تاريخها وتقلباتها، حيث إنه لا يوجد اليوم من يكتب مثل فييخو Feijoo أو بوسويت Bossuet أو جيبون Gibbon . ولقد حان الوقت لأقول إننا محظوظون في ذلك ، وذلك من خلال عملية المواصلة التي تجاوزت قرنا من الزمان والتي بدأها مينديث بيلايو وتابعه مجموعة قيمة من الأساتذة مثل رامون ميننديث بيدال Americo Castro وأمريكو كاسترو Americo Castro وداماسو ألونسو أعمال هذه المؤلفة فإنها تنضم بكل جدارة إلى ذلك النموذج المتماسك ، وتقدم لنا في أعمال هذه المؤلفة فإنها تنضم بكل جدارة إلى ذلك النموذج المتماسك ، وتقدم لنا في كل لحظة المواهب الكثيرة العلمها في لغة واضحة ودقيقة وذات جمال معتدل .

فرانثیسکو مارکیث بیانویبا جامعة هارفارد

## ملاحظة أولية

شجعنى مدير قسم مطبوعات جامعة غرناطة على أن أحكى تاريخ هذاالكتاب فى هذه المقدمة . وسوف أبدأ ذلك بالاعتراف بأن الأبحاث التى تم جمعها فيه هى ثمرة ساعات طويلة من أوقات الفراغ . ولقد ظهرت هذه الأبحاث فى شكل انشغال هامشى وممتع بصورة كبيرة، وذلك بسبب الوقت الذى خصصته لها والمتعة التى أحدثتها لى وذلك بعد سنوات طويلة من العمل التربوى والأبحاث الأخرى التى تركزت حول القصة الموريسكية الإسبانية فى القرن السادس عشر. إن التحول من القصة إلى التمثيلية كهدف للدراسة لا يحتاج إلى تبرير، ولكن القارئ غيرالمتخصص فى هذا الموضوع قد يطلب منى أن أبين ذلك .

سوف أواصل استعمال مصطلح "القصة الموريسكية" (\*) وهي تسمية أدخلها مارثيلينو ميننديث بلايو Marcelino Menedez Pelayo كقسم تابع للنوع العام "القصة التاريخية" (\*\*) وذلك ليخص المجموعة الرائعة التي تكونها كلُ من قصة "ابن سراج" (\*\*\*) التي ظهرت عام ١٥٦٠م، وكتاب "الحروب الأهلية في غرناطة "(\*\*\*\*) لـ خينيث بيريث دي إيتا، و"قصة العاشقين عثمين وداراجة (\*\*\*\*\*) لماتيوالمان، حيث وضعها داخل حياة غوثمان الفاراتشي (١٩٩٥). إن عنوان "القصة الموريسكية" يضعنا في تيار التعاطف مع المسلم في الادب وهو مفهوم يعرفه فرانشيسكو ماركيث بيانويبا في الصفحات التي تمثل مقدمة لهذا الكتاب، ويتمثل في طريقة قصصية قادرة على تجاوزالحدود، يتم

<sup>(\*)</sup> La Novela Morisca .

<sup>(\*\*)</sup> La Novela Historica .

<sup>(\*\*\*)</sup> El Abencerraje .

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Las Guerras Civiles de Granada .

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> Historia de los Enamorados Ozmany Draja .

فيها ربط ما هو خيالي-مع التقديم الأدبى اساحة العرض التاريخية المتميزة والتى لها قيمة ؛ لأنها تمثل لحظة الغروب اللامعة للمملكة المسلمة فى غرناطة ونقطة التقاء بين المسيحيين والمسلمين . إن هذه النصوص تعتبر مادة قراءة ممتعة ونموذجية ، ونعتقد أنها يمكن أن تمثل أيضًا حافزًا التفكير حول الوجود الموريسكي وكذلك التقدير لبعض جوانب الميراث الأنداسي . في مسرحيات العصر الذهبي التي تعالج مثل هذا الموضوع أو في احتفالات المسلمين والمسيحيين التي مازال لها رسوخ ووجود كبير، تأخذ ديناميكية المواجهة الحادة بين الفريقين معانى تتعارض مع معالجات أدبية ذات طابع إيجابي، شبيهة بما هو موجود في القصة الموريسكية والقصائد الشعبية .

إن ملاحظة هذه الازدواجية كانت تمثل أحد الموضوعات التى أقوم بالتحقق منها منذ نشر كتابى الأول عام ١٩٥٦م ، وكان بعنوان "مسلم غرناطة فى الأدب (\*) ولكى أجمع الوثائق الخاصة بذلك، تابعت التحولات التى طرأت على تلك الشخصية الأدبية فى مسارها ، سواء فى إسبانيا أو خارجها، واتبعت فى ذلك سلوك طالبة دكتوراه . وقررت فى ذلك الحين أن أركز فى أبحاثى التالية جهدى فى المرحلة الأولية لهذا الموضوع. ومع هذا، فقد اعتبرت حينذاك أن الأشياء الجديدة التى يمكن أن أضيفها للنتائج التى قد تم تقريرها قد تكون قليلة ، وهكذا عدت إلى موضوع كنت قد عالجته فى رسالتى الجامعية والتى كانت عن "ابن سراج وانتشاره" (\*\*) ودفعتنى المرحلة الجديدة إلى فحص مجموعات أوراق خلال أشهر الصيف التى أقضيها فى إسبانيا. واستطعت أن ألمس فى هذه المادة أثار طريقة حياة كانت تعطى معنى للتوافق المعجمى واستطعت أن ألمس فى هذه المادة أثار طريقة حياة كانت تعطى معنى للتوافق المعجمى الذى تم تخصيصه للمسيحيين الجدد نوى الأصول الإسلامية . ومن ناحية أخرى ، فإن الظروف كانت مناسبة لطرح جديد كانت الحركة النقدية قد شكلته انطلاقًا من التحليلات المنشورة عن ابن سراج خلال فترة الستينات من قبل باحثين مثل التحليلات المنشورة عن ابن سراج خلال فترة الستينات من قبل باحثين مثل التحليلات المنشورة عن ابن سراج خلال فترة الستينات من قبل باحثين مثل

<sup>(\*)</sup> El Moro de Granada en la Literatura .

<sup>(\*\*)</sup> El Abencerraje y su difusion .

فرانشيسكو لوبيث استرادا Francisco Lopez Estrada، وهو أستاذ لا يشق له غبار في هذا المجال وهو لم يتأخر مطلقًا في مساعدتي، وكذلك كلاوديو غيين Claudio Guillen، والذي قدم تفسيرًا لمفهوم القصة التاريخية حيث ربطها بالوضع الحاضر.

وعندما دعتنى دار النشر توانى Twany إلى تأليف كتاب " القصة الموريسكية "(\*) حاولت أن أقدم الحالة التى يوجد فيها هذا الموضوع . كما قمت بتلخيص أبحاثى الأولى ، التى كانت قد ربطت القصة الموريسكية بدوائراجتماعية وثقافية محدودة . وبينما كان الكتاب فى المطبعة ، ظهرإسهام ضخم يطالب بقراءة القصص الموريسكية كنصوص أدبية ومعاملتها كشهادة تاريخية . أقصد الدراسة التى أعدها فرانشيسكو ماركيث بيانويبا وعنوانها "الموريسكى ريكوتى ومصلحة الدولة الإسبانية"(\*\*) وكانت بين مجموعة الأبحاث التى تحمل عنوان "شخصيات وموضوعات فى الكيخوتى" (\*\*\*) والذى نشر عام ١٩٧٥، حيث يظهر فيها باديًا للعيان عمق فلسفى ونقاش سياسى حيث يعتبر التعددية التى ميزت الانواع الموريسكية دليلاً على موقف فكرى متفتح .

إن هذه الصفحات المضيئة التى كتبها ماركيث بيانويبا Marquez Villanueva والكثير غيرها التى ظهرت فى السنوات التالية، كانت كافية لتجعلنى أحس بالشكر والعرفان لناقد تحول اهتمامه بأبحاثى إلى حافز مهم بالنسبة لى. والآن يضاف إلى دوافع هذا الشكر والعرفان قيامه بكتابة مقدمة هذا الكتاب.

وفى ذلك الحين، لا أفهم كيف أننى لم أستطع إكمال مشروع كتابة نسخة إسبانية من كتاب "القصة الموريسكية". وأعتقد أن السبب الرئيسى لذلك هو الوقت القليل الذى يتمتع به عادة الأستاذ غيرالمتفرغ الذى مازال يقوم بنشاطه الأكاديمى، والسبب الثانى هو الأمل فى أن أوجه اهتمامى إلى أحد الأعمال الدرامية المهملة والتى عالجتها بصورة مستعجلة أثناء الإعداد لرسالتى للدكتوراه ، ولذلك بدأت هذه الملاحظة بالحديث

<sup>(\*)</sup> The Moorish Novel .

<sup>(\*\*)</sup> El Morisco Ricote la hispana razon de estado .

<sup>(\*\*\*)</sup> Personajes y Temas del Quijote .

عن أوقات الفراغ ، لأن ذلك لم يكن عمالاً إجباريا وإنما الذى دفعنى للكتابة عن الاحتفالات والمسرحيات هو الفضول ، على الرغم من أننى كنت على وعى بأننى أتوغل فى هذه المجالات ، وبخاصة الأول منها ، بصفتى هاوية لا محترفة . وفيما يتعلق بهذه البدايات فإننى سوف أسمح لنفسى بالحديث عن الذكريات الخاصة بها .

في نهاية فترة الخمسينيات كنت أحس بنوع من الاغراء نحو مواصلة العمل في مجال تقديم تقليدي للموضوعات التي كنت قد درستها في العديد من أشكال التعبير الأدبى . وكان يغذي هذا الفضول صدى في ذاكرتي لاحتفال المسلمين والمسيحيين أقيم في إحدى القرى الموجودة بشرق الأندلس والذي عشته في طفولتي كما لو كان رحلة خيالية في الماضي . ومع ذلك فقد كنت مترددة لعدم إلمامي بالمعارف النظرية والخبرة في مجال الدراسات العرقية . وقد انتهت شكوكي بعد زيارة عائلية لمنزل اتثيا في المعاوف النثيا على والخبرة في مجال الدراسات العرقية . وقد انتهت شكوكي بعد زيارة عائلية لمنزل اتثيا خوليو كارو باروخا ولي بيداسوا Vera del Bidasoa حينذاك تعرفت شخصيا على خوليو كارو باروخا والناف إعداد مناسب بمعالجة الموضوع الذي أرغب في أن أبدأ حماقة، أن يقوم شخص بدون إعداد مناسب بمعالجة الموضوع الذي أرغب في أن أبدأ فيه. وابتسم ثم تحدث قليلاً عن المدارس الادبية ثم أنهي حديثه بأن أهم شيء هو إمعان النظر، وأن كل واحد عليه أن يجرب إن كان قادراً على أن يفعل ذلك .

حينئذ قررت الاستمرار في العمل . وخصصت عامًا لقراءة الأعمال الدرامية التقليدية لاحتفالات المسلمين والمسيحيين ، وللاحظة أمثلة للاحتفال في أشكاله وأنواعه الرئيسية .

ويوجد بين هذه الأبحاث الموضوع الذي يمثل بداية لهذا الكتاب، والذي كان أيضًا أول ما تم نشره. ونظرًا لحجمه الذي كان يتجاوز الأبعاد العادية لمقال في مجلة فقد ظهر في نشرة P.M.L.A الموجودة في كل مكتبات أمريكا والتي لا تعرف إلا بصورة محدودة في إسبانيا. ومع ذلك، فإن بحثى تم اختصاره في مجلة "علوم اللهجات والتراث الشعبى "(\*) والتي ارتبطت بها في إسبانيا فيما بعد ، وذلك خلال أطول فترة

<sup>(\*)</sup> Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares .

من شبابى. وأعتقد ، بسبب ذلك أن القبول الذى حاز عليه هذا البحث كان كافيًا لكى أعتبر أن مجهود هذه الرحلة فى مجال الدراسات العرقية قد تم الاستفادة منه جيدًا. وقد عدت مرة أخرى فى أكثر من مناسبة للعمل بصورة مباشرة فى مجال احتفالات المسلمين والمسيحيين. وعندما قمت بكتابة باقى الأبحاث الموجودة هنا أخذت فى اعتبارى بصورة خاصة مجموعة مسرحيات القصور ، حيث إننى أعتبر أنه إذا كان تأثير الأدب المسرحى واضحًا وجليا فى خطب التمثيليات التراثية ، فإن هذه التمثيليات لم يكن لها أدنى تأثير فى المعالجة التى تمت فى العصر الذهبى للعملية التاريخية الخاصة بفتح إسبانيا ثم حرب الاسترداد. يحدث هذا سواء تم تحويل العملية التاريخية إلى أسطورة أو عندما يتم استخدامها خلفية لحبكة تقع أحداثها فى إسبانيا الإسلامية ، والتى يعتبرها الشاعر ومستمعوه مرحلة باهرة وغير مقبولة فى أن واحد .

وللكتابة عن المسرحية الإسبانية في العصر الذهبي كان لدى المعرفة التي لا يمكن الاستغناء عنها حول الموضوع، ولكن بدون التخصيص المحدد الذي يتمتع به اليوم كثير من الخبراء في الأعمال الدرامية .

لقد كان شكى الأول يتعلق بالمادة التى أبدأ بها فى هذا المجال: مسرحيات صعيرة كان من الضرورى أن يكون لها حد أدنى من القراء، وذلك منذ أن توقف تقديمها على المسرح. مع هذا فان كثيرًا منها لم يتوفر لها ذلك الشرط وأدى ذلك إلى استبعادها، وهذه الأعمال لم يتم جمعها مع أخواتها فى كتاب مسرحيات مخصص لشاعر محدد، وإنما كان يتم إضافتها فى كتاب عام ويتم طبعها بصورة متواضعة كأعمال منفصلة. قمت بمراجعة المشروع وقرأت النص على اثنتين من صديقاتى ، وهن من الخبيرات فى دراسة مسرح العصر الذهبى، وكان من حسن حظى أن وجدتا فيها مادة شيقة ومعالجة مناسبة، وهذا شجعنى على المواصلة فى هذا الطريق الذى لم أكن قد تركته. لن أستطيع أن أوفيهما حقهما فإحداهما هاناه ى بيرجمان، والتى يذكرها بإعجاب المتخصصون فى النوع المسرحى المعروف بالمهازل القصيرة ، وقد رحلت عنا فى سن مبكرة . أما إيلبيس أم بولين، فإنها تواصل تخصيص جزء من وقتها الثمين

لقراءة ما أكتبه، حيث تقدم لى دعمًا ونصائح ونقدًا. وفي السنوات الأخيرة تمتعت بالمساعدة الببليوجرافية الخبيرة للسيدة سيلبيا سيثموك .

وإذا كنا قد دخلنا في مجال الاعتراف بالفضل ، فإنني يجب على أن أتوقف في التقديم لهذا الكتاب ، لأ تذكر بعض الأشخاص الذين ساعدوني على مدى حياتي في التغلب على الانطوائية والكسل لمواصلة الطريق . إلى أمى، أنا جراثيلا أورغويتي دى كاراسكو، وقد كانت تبدى فيما يخص عملى أملاً وحساسية أكثر منى بالإضافة إلى أخواتها وأبناء أعمامي وأبنائهم . وفي هذه الناحية من المحيط الأطلنطي : ماريا لويسا أورغويتي دى أنغولو، وأبناؤها وأحفادها ، وعائلة أويخينيا فلوريس وأخواتها وهي الأسرة التي تبنتني أنا وأمى، وزملائي في الدراسة ، بعضهم قد مات مثل ريمونداس سايرس ، وأصدقائي الأمريكان غيرالمتخصصين في الدراسات الإسبانية، ممن ساعوني على أن أثبت أقدامي (الأب جوهان ك دالي، هوارد وماكسين فلوان، وبورتون بولين) ، وكذلك مجموعة العائلات الصديقة التي تقيم في نيويورك منذ الحرب، ويمثلهم هنا تيريزا وبدرو ايسكوبال ، وكارمن دى زولويتا، ومرسيدس سلفادور د. دى توريس، وخايمي بيسونير.

والآن جاء دور فريقين عزيزين: الزملاء والتلاميذ. ويؤسفنى أننى لا أستطيع التصريح بأسماء التلاميذ وكذلك أغلب زملائى فى العملية التعليمية ، وإن كنت أرى وأتذكر بعين البصيرة أعضاء ذلك الفريق، والذى يتجدد كل عام، بوجوههم المنتبهة أوالشاردة وهم يسمعون ويتحاورون ويعبرون عن فضولهم وتعبهم وتأثرهم. وأطلب من الزملاء الذين سوف يقرعن هذه المقدمة أن يحسوا بأنه قد تم تقديمهم عندما أوجه شكرى لنقاد عظماء ، الذين يعرفون أن يكونوا أساتذة، وناصحين وأصدقاء لزملائهم وتلاميذهم: فى جامعة كولومبيا، وأبى الروحى غونثالو سوبيخانو، وفى هونتر كوليج والغرادويت سنتر فى 4. C. U. N. Y، خوسيه أوليبيو خيمنث ، والذى عملت معه لمدة عشرين عامًا وكان بيننا تعاون مخلص .

ولا أريد أن أنهى هذه القائمة من توجيه الشكر، بدون أن أعبر عن امتنانى وشكرى لقسم النشر بجامعة غرناطة ومديره مانويل باريوس أغيليرا، وذلك لدوره في

طباعة هذا الكتاب الذي بين أيديكم. وليس هذا هو المعروف الأول الذي أدين لهم به ؛ فقد نشروا لي طبعة جميلة أخرى من كتاب "مسلم غرناطة" والذي كتب مقدمته خوان مارتينث رويث ، وهو الباحث المثالي الذي قدم لنا الكثير حول الحياة العامة للموريسكيين . وأنهى هذا الجزء ببعض الإيضاحات حول الطريقة التي تم بها إخراج هذا الكتاب. في المقام الأول يجب أن أذكر أننى قد امتنعت عن تحديث الجزء الخاص بالببليوجرافيا ، حيث إن كل دراسة قد تمت صياغتها بناء على المعلومات التي وصلت إلى أثناء كتابتها. كذلك فقد امتنعت عن تغييرالنص، حيث إنني أعتقد أن أكثر المقالات تواضعًا له شخصيته الصغيرة وتجانسه الداخلي ، والذي يجب ألا يتغير على مر السنين. وأظن أنه يوجد بين الأبحاث انسجام وتوافق وذلك فيما يتعلق بوجهة النظر، وإن كان يتم التعبير عن ذلك بلهجة متباينة، وإن اختلفت الأبحاث فيما بينها من حيث النقاط التي يتم إبرازها. كذلك يجب أن أنبه إلى أنني لم أوحد الشكل الطبوغرافي الخاص بالهوامش ، وأنني كنت أعتمد في كل مقال على وجهة نظر دار نشرالمجلة التي ظهر فيها.

وفيما يتعلق بطريقة تجميع المقالات فقد تركت الترتيب وفق تاريخ النشر، واخترت تنسيقها لأسباب موضوعية. والجزء الأول يتكون من المقالات الخاصة بمسرحيات القصور وإن كان أحد هذه الأبحاث يعالج الاحتفال من خلال انعكاساته الأدبية .

بعد ذلك تأتى مجموعة أبحاث ثانية تتكون من أربع دراسات وتعالج بصورة ما دور مجموعة القصائد الشعبية الحدودية والموريسكية في تكوين النماذج الدرامية التي أعالجها. وتتكون مجموعة أخرى من الأبحاث من تحليل لمسرحية ومعها فرضية غير عادية أو معروفة وكذلك مقال أكثر قصرا عن صياغة جديدة للمسرحية نفسها.

فى البحث قبل الأخير، وهو مستقل عن الأبحاث الأخرى ، قمت بتحليل حالة غريبة من التعاون بين تسعة كتاب مسرحيين .

وينتهى هذا الكتاب بالدراسة التى تأخذ شكل نتيجة وعنوانها المسرحية الموريسكية عند لوبى دى بيغا وهى التى لم تنشر من قبل ، لكن تم إلقاؤها في مارس

عام ١٩٩٤ في محاضرة بمناسبة انضمامي للأكاديمية الأمريكية للغة الإسبانية. وأود أن أعبر عن شكري لهذه الهيئة ولديرها السيد / أودون بيتاثانوس بلاثيوس ، وكذلك لترحيبه؛ مما أجبرني على القيام بعملية رصد وعرض وجهة نظري في أحد مجالات بخثى المفضلة. وعند مراجعة هذا العمل قبل تسليمه للمطبعة، لم ألمس النص تقريبًا، ولكني قمت بتوسيع الملاحظات وذلك لأذكر الإسهامات النقدية الجديدة، مثل كتاب توماس إي . كاس Thomas E. Case أو وصلت إلى يدى بعد كتابة وقراءة تلك المحاضية .

<sup>(\*)</sup> Lope and Islam .

القسم الأول الاحتفال

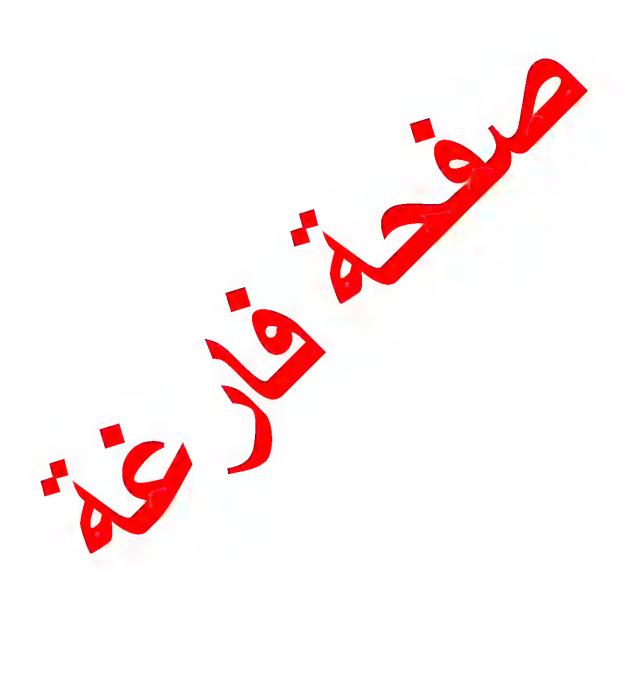

# الفصل الأول المظاهر الفولكلورية والأدبية لاحتفال " المسلمين والمسيحيين " في إسبانيا (197۳)

ما زال ما يعرف « باحتفال المسلمين والمسيحيين » يزدهر في كثير من قرى شيه الجزيرة (الإسبانية) وكذلك أمريكا اللاتينية ، وذلك كجزء ثانوي من الإبداع الأدبي، وأيضنًا وإلى حد ما بجوار التقاليد المحلية الريفية. وتمثل هذه الاحتفالات ملتقي غريبا وطريفا بين العديد من طرق اللعب والاحتفال والعمل المسرحي التي كان لها وجود في بلاط إسبانيا إبَّان حكم عائلة أوستريا Austrias ولا تزال توجد مندمجة في التراث الشعبي، ويصورة خاصة في القرى في ما يعرف باحتفالات قديس القرية. وقد تعرض الدراسة الكاملة لهذه الظاهرة وجهات نظر جديدة حول هذا الأمر. حيث يمكن دراسة الاحتفالات من خلال نظرية رامون ميننديث بيدال Ramon Menendez Pidal التي تعتبر الطابع «التراثي- التقليدي » خاصية أساسية للنشاط الإبداعي للشعب الإسباني. ومن ناحية أخرى، يمكن تحليل هذه الاحتفالات تبعًا للتفسيرات الحديثة للماضي الإسباني، حيث إن هذه الاحتفالات تعبر عن نظرة ساذجة لتاريخ إسبانيا ،الذي يأخذ من خلالها شكلا محددا يتمثل في صورة المسلمين والمسيحيين وهم في حالة مواجهة . ولهذا الموضوع حضور قوى وحقيقى في اللحظة الراهنة ، حيث أثارت الكتب العظيمة التي نشرها مؤخرًا أمريكو كاسترو Americo Castro أهذه التفسيرات ، التي تم فيها التأكيد بصورة جديدة وعميقة على معنى الصراع الطويل بين المسيحية والإسلام على أرض شبه الجزيرة .

وتحتاج هذه الكتب ووجهات النظر الأخرى المكنة إلى عرض مسبق ينسق ويختصر البيانات والمعلومات المبعثرة في العديد من الأعمال البحثية وكذلك الجهود

الجديدة التى تضع خصائص لمظاهر محددة لهذا النوع من التمثيليات. ويتطلع هذا المقال أن يقدم إسهامًا مفيدًا وإن كان محدودًا ، حيث يهدف إلى تقديم نظرة عامة للوضع الحالى لهذا اللون من الاحتفال في إسبانيا، وبعض الاعتبارات حول ذلك في الماضى ، وكذلك نقاط الالتقاء التي حدثت في هذا المجال بين التيارات الفولكلورية والأدبية.

وعلى الرغم من أن جزءًا كبيرًا من التعليقات المذكورة فى هذا المقال يتم على أساس الملاحظة المباشرة للاحتفال ذاته، فإن العرض العام الذى أقدمه يمكن اعتباره ملخصًا الجهود التى تمت فى مجالات محددة فى هذا الموضوع من قبل المتخصصين فى علم الأجناس "الدراسات الاتنية" والفولكلورية الإسبانية. كذلك فمن الجدير بالذكر أن إسهام روبرت ريكارد Robert Ricard له أهمية كبرى، فهو أرل من قام بأبحاث حول أصول تلك الاحتفالات وجمع مادتها البيبليوغرافية ، وأخذ فى اعتباره كل الأعمال المنشورة التى يمكن أن تكون ذات أهمية لدراستها(٢).

وتنطلق أبحاثى حول الماضى الخاص بالاحتفالات إلى حد ما من أبحاث هذا الباحث الفرنسى العظيم المتخصص فى الدراسات الإسبانية، ولكنها ذات توجه مختلف، فقد بحث البروفيسير ريكارد بصورة رئيسية أصل الاحتفال فى العصور الوسطى وتطوره فيما وراء البحار. فى حين أن هذا المقال يعالج الطرق التى سلكها الاحتفال فى إسبانيا ابتداء من عصر النهضة ، وكذلك التمثيل الصامت الإيمائى والدرامى المواجهة بين المسلمين والمسيحيين .

### الاحتفالات في الوقت الراهن

ليس من السهل أن نجد تعريفًا مناسبًا للعديد من الصور التى يأخذها فى الوقت الراهن هذا الاحتفال فى مختلف أقاليم إسبانيا، والذى يسمى بكل تلقائية وبساطة «مسلمون ومسيحيون ». لكن يمكن القول أنه عبارة عن تمثيلية احتفالية لإحياء ذكرى حرب الاسترداد، داخل دورة التاريخ المحلى للقرية التى تقيمها، حيث يمثل دائما جزءا

من احتفالاتها العامة، وله علاقة إلى حد ما بأعياد قديس القرية التي يتقرب له أهلها بالعبادة والتقديس .

ويتمثل جوهر الموضوع في عملية استفزاز وانتقام ، وعادة ما يقوم المسلمون بعملية الاستفزاز. وعلى الرغم من وجود أشكال أخرى من الهجوم والتحدي ، فإن موضوع ضياع مدينة ثم استردادها هو الأكثر انتشارًا، وفيه يتمثل بصورة كبيرة ماضى الوطن الصغير(الخاص بالقرية التي يقام فيها الاحتفال) مع ماضي إسبانيا كلها. تهدف التمثيلية دائمًا إلى تعظيم شأن المسيحيين، وهذا لا يعبّر في أغلب الأحوال عن نية في التقليل من شأن المسلمين . كذلك ليس من الشائع أن تكتسب الخصومة بين المتحاربين بعدًا أخلاقيًا. بل على العكس، فإن النموذج السائد يضع وجهًا لوجه فريقين متكافئين يختلفان فقط في الاعتقاد الذي يؤمن به كل منهما ، حيث ينتصر المسيحيون في النهاية نتيجة وتأكيدًا لصحة عقائدهم . أما التنصر الذي كثيرًا ما يحدث للمسلمين فسببه فشلهم هم بدون أن يمثل ذلك حالة من الاستهتار. ويعتمد قرار التنصر في المسرحية الشعبية على حالة الإحباط التي يشعر بها المسلمون وذلك فيما يتعلق بمفعول الصلوات وسلوك المسلم المخلص ومدى صحتهما. لقد قاموا بواجبهم بكل إخلاص حيث ابتهاوا وتوجهوا إلى الله ورسوله، الذي لم يسبغ عليهم حمايته، وفيما بعد، وفي وقت حسم لقاء عسكرى ثبت زيف عقيدتهم في مقابل صحة إيمان المنتصرين . وهذا التفسير يتم عرضه حتى في الحالات الكثيرة التي لا يرتد فيها المسلمون ، حيث لا يخلو الأمر من ابتهالات دينية يقوم بها زعماء الفريقين، كذلك قد يجرى بينهما حوار يدعو كل منهما الآخر للارتداد عن دينه ، أو على الأقل يؤكد إيمانه وينتقد دين عدوه ،

وفى كل القرى التى يقام بها هذا الاحتفال، توجد فكرة أن هذا الاحتفال يتم فى ذلك المكان منذ زمن بعيد كنتيجة وإحياء لذكرى حدث محدد، يتمثل عادة فى انتصار أحرزه أبناء ذلك المكان على معارضيهم فى العقيدة . ويتعارض مع هذه العقيدة الشعبية الخاصة بتعدد الأصل المحلى لتراث المسلمين والمسيحيين أمران أولهما تجانس البنية التى يعرض بها الاحتفال فى كل مقاطعة ، وثانيهما أن العديد من مظاهر الجزء الدرامى تعتمد على تراث وطنى وليس إقليمياً . إن نصنًا " لاحتفال

مسلمين ومسيحيين " باللغة العامية يعتبر أمرًا نادرًا، حتى فى إقليم إليكانتى Alicante حيث لا يتحدث القرويون عادة اللغة الإسبانية . ومن ناحية أخرى من المعتاد أن يعكس شعر وأسلوب الخطابات بصورة كبيرة لهجة أدبية خاصة بعصر محدد، وذلك إذا لم يلاحظ بصورة واضحة وجود العديد من الموضات (الأدبية) المختلفة التى توالت فى إسبانيا منذ غروب شمس العصر الذهبى حتى ظهور الشعر الحديث متراكمة بعضها فوق بعض إن الطابع المثقف أو شبه المثقف لهذه النصوص يشير إلى أن تراث للسلمين والمسيحيين لم يكن وقفًا على التجمعات الريفية، وهى الأمينة على التراث الفولكلورى الإقليمي، وانما لعب القطاع المتعلم من ذلك المجتمع المحلى عواء تمثل الني تستعمل اليوم ، على الرغم من أن تدخله قد اقتصر بصورة عامة على إعادة الصياغة الشعرية من جديد لمشاهد تتكرر بتوافق مدهش داخل نفس الإقليم .

وإذا أخذنا في اعتبارنا الاختلافات الموضوعية والخصائص الأخرى، يمكن أن نميز في إسبانيا ثلاثة أماكن جغرافية تنتشر فيها الاحتفالات: الإقليم الشرقي والأندلسي والأراغوني، كذلك يجب أن نضيف نقاطًا أخرى منعزلة في إقليمي جليقيه Galicia وقشتالة Castilla . كذلك يوجد في البرتغال شكل خاص لتمثيلات "المسلمين والمسيحيين" حيث يطلق عليها «لاموريسما» والتي تعنى مع شيء من التجاوز "إسلاميات" (1).

ولقد اكتسب هذا التراث في المكسيك Mexico بالقارة الأمريكية تطورًا كبيرًا. وتعمقت هذه الاحتفالات في بعض مناطق بيرو Peru، وأمريكا الوسطى، وكذلك في الجنوب الشرقي للولايات المتحدة (٥). في هذا المقال سوف نعالج بشكل موجز النماذج الثلاثة السائدة في إسبانيا.

ويوجد حاليًا مركز هذه الاحتفالات في الإقليم الشرقي في محافظة إليكانتي ويمتد إلى جزر البليار، وبعض القرى التابعة لمحافظتي كاستيليون والباثيتي<sup>(٦)</sup>.

وتمثل قرية " الكوى " Alcoy مركز الإشعاع الأول لهذا اللون من الاحتفال وهي التي لها أكبر قدر من التأثير . ويتم عادة في مناطق الإقليم الشرقي إنشاء حصن من

الخشب في ميدان القرية، حيث يتم الاستيلاء عليه بصورة متتابعة من كلا الفريقين المسلم والمسيحي. وتدور أحداث الجزء المقروء من التمثيلية حول هذا الحصن .

وهذه التمثيلية هي عبارة عما يعرف في الإقليم باسم «السفارات » ، ولها بنية متوازية ومحددة بصورة متقنة ، و بصورة عامة يعقد كل جزء من الاثنين في أيام متتابعة . فعندما يبدأ الاحتفال يكون الحضن في حوزة المسيحيين. ثم يصل سفير المسلمين ويدعوهم للاستسلام . يتم رفض الإنذار الأخير وتتبادل الشتائم وادعاءات الخيلاء والافتخار. وفي النهاية يقوم زعماء كلا الفريقين بتنظيم قواتهم ويتوجهون بطلب المعونة من السماء . تنتهى الخطابات بأصوات فرقعة الطلقات التي تعنى بدء الاستعراض . وتختلف من قرية إلى أخرى درجة الحرية التي يتقاتل بها المسلمون والمسيحيون ، لكن في جميع الأحوال فإن ما بدأ كتمثيلية مسرحية - يشارك فيها مجموعة صغيرة من الذين يلقون أبيات الشعر- يتحول إلى عملية فتح ما يشبه حصن مكوِّن من الألعاب النارية عندما يقوم مئات من المقاتلين بالتدافع والقتال في الميدان وشوارع القرية في اشتباك يفوق الوصف مصحوبًا برصاص وصبيحات وألوان . وتستمرا لمناوشات التي يتم اختراعها بحرية وتلقائية أو بصورة مسبقة لكلا الفريقين حتى تعلن دقات الطبول نهاية المعركة . حينئذ تصل لحظة انتصار المسلمين الغاصبين، ويعبرعن ذلك بصمت ، وتحدث دائمًا بدون خطاب ، حيث يغادر فريق المسيحيين الحصن ويتم احتلاله من قبل الفاتحين المسلمين الذين يرفعون علمهم عليه . والعملية التي تتم في اليوم التالي هي نفس ما تم في اليوم الأول، بالطبع مع تغير أبوار مهاجمي الحصن والمدافعين عنه . وفي كثير من الأحيان تظهر معجزة تؤكد انتصار المسيحيين ، ولكن هذا النوع من الأحداث يكون عادة خارج النص المكتوب الذي يقتصر بصورة عامة على السفارات ، وهو مصطلح يخص الجزء المكتوب من الاحتفال في هذا الإقليم.

ومن الشائع في مثل هذه الأعمال وجود مواقف تحدى والاستجابة لها وتبادل الشتائم التي تليها، حيث تتكرر ويعبر عنها بصورة مختلفة حيث يتواجه مسلم ومسيحي من نفس الطبقة: الجنود، المقاتلين، السفراء والقادة وبالطبع كل من الملك المسلم والمسيحي. وفي بعض الأحوال يدخل العنصرالكوميدي وذلك عندما تتحاور الشخصيات التي تنتمي للطبقات الدنيا، لكن هذا يتم بصورة أقل مما يحدث في

الأقاليم الأخرى . ويصورة عامة لا يلاحظ وجود نية في تصوير المسلمين في شكل سيئ ، لكن لا يخلو الأمر دائمًا من مقاطع تعالج بعض الأشياء التي نشرها التوجه الشرقي للحركة الرومانسية ، حيث ينسب للشخصيات المسلمة ملامح شهوانية وقسوة .

وفيما يتعلق بالأسلوب ، فإن أغلب هذه النصوص الموجودة في الإقليم الشرقي تبين وجود تأثيرات أدبية خاصة بالقرن التاسم عشرموضوعة بعضها فوق بعض، حيث تتبادل نغمة القصائد الغنائية الوطنية لبدايات القرن مع ذكر الأشياء الشائعة والإيقاعات الخاصة بالأساطير الرومانسية، بالإضافة إلى أجزاء تذكر بالقصائد الشرقية للشاعر ثوريا Zorrilla والأب أرولاس Arolas . وفي الاحتفالات التي تقام في قرى غير هامة في هذا المجال يلاحظ في خطبة ما اللهجة - التي يمكن الإحساس بها وإدراكها ولكن من الصعب تحديدها- الخاصة بالأعمال الشعرية التي تنتشر بين الطبقات غير المثقفة. وهذا التنوع في الأسلوب والطابع المتكرر الذي تم الإشارة إليه للشكل الدرامي ، لا يشير إلى تعاون أكثر من مؤلف فحسب وإنما يشير إلى مرونة هذا النوع من التمثيليات . ومن الواضح أن هذه النصوص يتم توسيعها واختصارها تبعًا لرغبة منظمى الاحتفال،حيث أنه حتى وقت قريب كان كل جيل من الشعراء على المستوى المحلي يحس بأنه مدعو للإسهام في الاحتفال،حيث كان الشعراء يكتبون الموضوعات التقليدية للسفارات تبعًا للموضة الأدبية السائدة. ويبدو أمرًا مثيرًا للفضول أن احتفالاً له عمق كبير في التراث يأخذ شكلا تعبيريا يتفق مع الأنواق الشعرية المفضلة للمجتمع البرجوازي، فعلى الرغم من أنه في كل قرية غنية كان يتعايش نوع ما من الاستعراضات الخاصة بحياة المدينة مع أشكال من التسلية الخاصة بالإقليم ، فإن القطاع المتعلم لم يكن يحس في كثير من الأحيان بأنه مدعو للمشاركة بصورة كاملة في احتفال تقليدي ، ويستولى على الجزء المهم منه .

ومع ذلك ، فقد حدث هذا فى تطور « احتفالات المسلمين والمسيحيين » فى المنطقة الشرقية، ليس فقط لأن النص أصبح ذا طابع مثقف وحديث ، وإنما أيضًا لأن تمثيل النهاية يقوم به من يمكن أن نسميهم مجموعات محلية من الهواة ينتمون بصورة كبيرة إلى الطبقة المتوسطة ، فيقلدون قليلاً العبارات الطنانة التى اعتاد بعض الممثلين المحترفين قولها، ولا يسمح هنا بدقات الطبول المتكررة الخاصة بعملية الإلقاء المتبعة

بالمناطق الريفية، والتى تميز على سبيل المثال رقصات السيوف الأراغوانية. على العكس في منطقة إليكانتي يمكن أن يُلاحظ أن المشاركين يفهمون الإشارات الأدبية والتاريخية للنص، والتي دائمًا تكون صدى للحركة الرومانسية الشرقية، وما بها من مواكب لابن سراج ، وحوريات وبدو الصحراء المتعطشين.

لقد عالجت حتى الآن الجزء الخاص بالمقاطع التي يتم فيها حوار في التمثيلية التي تتم في الإقليم الشرقي، والتي تحتوى بصورة أساسية على مجموعة من النماذج الخاصة بالتحدى ورفض ذلك التحدى. لكن الجدير بالملاحظة أيضا أنه في كثير من الأحيان يمثل النص الصامت لهذا الموضوع جزءا أساسيا من الاحتفال، ويتمثل في شكل إيمائي خالص ويطلق عليه اسم «استافيتا» Estafeta وهو عبارة عن جرى سريع متبوع بوقفة مائلة الفارس الذي يتحدى والذي سوف يلقى وهو في موقف متعجرف عبارات الافتخار والتي تمثل العلامة المميزة السفارة . ويقوم المبعوث بتسليم لفة ورقية ، عبارات الافتخار والتي تمثل العلامة المميزة السفارة . ويقوم المبعوث بتسليم لفة ورقية ، العنصر والموضوع الفروسي الذي يمثل جوهر المسرحية الشعبية. وفي الحقيقة فإن هذا الجزء من العرض يمكن اعتباره اكثر الاجزاء قدمًا لأنه يشبه الجزء الصامت الخاص بالعاب الفروسية القديمة الموجود في البداية ، وكان يستلزم وقفة مائلة وهو عبارة عن تحد صامت بين قادة الفريقين المتواجهين .

ويجب الإشارة إلى أن الجزء الأكثر وضوحًا وروعة فى احتفالات المنطقة الشرقية هوالخاص باستعراض طوابير كلا الفريقين والتى يطلق عليها « دخول المسلمين والمسيحيين » ، حيث تبدو فيها بصورة واضحة السمة الإقليمية .

يزدهر في الوقت الحالى تقليد يقوم على استعراض للأشياء الفخمة والعظيمة، وهو يمثل صورة من الإبداع الجماعي والحقيقي لشعب غنى وموهوب بقدرة تعبيرية في الفنون التشكيلية. هناك طوابير من الريفيين الخلص، مثل طوابير عمال الزراعة الخاصة بالفلاحين، أو الطوابير التي تمثل أقاليم إسبانيا المختلفة. وطوابير أخرى من وحي التاريخ مثل التي تعود لأتباع شخصية «السيد» أو «عثمان» مثلاً. كذلك قد يوجد طابور يمثل شخصيات موجودة في الكتب الأدبية مثل الطابورالخاص ببني سراج

والذى ظهر كتأثير لقصة شاتوبريان Chateaubriand . وفي حالات معينة تشيرالأزياء وطريقة التقديم إلى حب المؤسسين لفن الأوبرا. وتمثل طوابير أخرى من الكومبارس لوحات للحياة الحرفية التي تتكون وتتحرك تبعًا للنوق المعاصر جدًا، وبالطبع يوجد بكثرة طوابير الأزياء الإقليمية، ومما يساهم في رسم الشكل العام للطابور الخطوة التي يسير بها بالإضافة إلى الموسيقي التي تصاحبه، حيث إن التراث يستدعى أن تكون خطوة المسيحيين عسكرية في حين أن خطوة المسلمين تكون بطيئة ومتراخية ، وذلك باستثناء بعض الطوابير الشبابية التي تأخذ شكلا ملائما به قفزات وحركات بهلوانية .

إن مصطلح « مسلمين ومسيحيين » يجب أن يفهم بمعناه الواسع، وبدون العقبات ذات الطابع الزمني وبما يتفق مع إحساس ساذج يقسم الكون إلى فريقين .

وإذا كان نص «السفارات » قد ظل محددًا في أغلب الحالات في نهايات القرن الماضى، فإن دخول الطوابير جعل هذا اللون من الاحتفال مفتوحًا لكل لون من الاختراعات مثل أن ينضم إليها أطفال ونساء. ومن الشائع أن يكون ضمن الفريق المسيحى بعض المهربين (٧)، وفي بعض القري يكون لهؤلاء مدخلهم ويُطلق عليه «البضاعة المهربة » وهو عبارة عن استعراض فلاحى قروى ، وفيه يتم عرض فواكه الحقول .

كذلك يأخذ الاحتفال في بعض الأماكن شكلاً بحريًا، وفي مثل هذه الحالة يسبق تقديم تمثيلية السفارة (٨) تصوير معركة حربية وهجوم على الشاطئ .

أما احتفالات المسلمين والمسيحيين في إقليم أنداوثيا فلها طابع مختلف تمامًا حيث لا تحدث في قرى غنية أو تابعة للمجتمع الحديث ، وإنما في قرى جبلية بعيدة عن طريق المواصلات . والنقطة الأساسية والمركزية لهذه المنطقة الاحتفالية هي مرتفعات البشارات(\*)، لكنها تنتشرفي الجنوب والشرق في بعض الأماكن في محافظات ملقة Malaga والمرية Almeria، وتصل في ناحية الغرب إلى قرية موجودة في مرتفعات

<sup>(\*)</sup> Las Alpujarras .

قادش Cadiz (1). في هذا الإقليم لا يمثل الاحتفال استعراضا لأزياء غريبة وفانتازيا وألعابًا نارية. كذلك فإنه لا يقام كل عام وإنما على فترات طويلة متباعدة ، وتتكفل بإقامته السلطات المدنية والكنسية . وجزء من نفقات التكاليف يتم تغطيته من عملية جمع مبالغ ويطلق عليه الاسم المعبر«الفدية» ويمثل أحد أجزاء الاحتفال . وملابس المشاركين تكون متواضعة بصورة كبيرة، فيكفى ذراعان من النسيج الأبيض لتقديم مسلم وتمييزه ، أما في الفريق المسيحي ففي كثير من الأحيان تكون ملابس الحرب بديلاً عن سترة الفارس . لكن الذي يعطى لهذه الاحتفالات الشعبية جمالاً فريداً هو الجمال والقوة التي يثيرها منظر الجبل ، والذي كان مسرحًا في الأزمنة البعيدة لآلاف الوقائع الفروسية بين المسلمين والمسيحيين الذين كانوا يعيشون في تلك المناطق، وفيما بعد كان مسرحًا للأحداث الدموية لثورة الموريسكيين. وتمثل النصوص التي تم جمعها في العشرين عامًا الأخيرة أهمية كبرى بالنسبة لهدف هذا المقال . وقد تم الاحتفاظ ببعضها في صورة كشاكيل مكتوبة بخط اليد، والبعض الآخر تم تجميعها بغضل ذاكرة السكان المثيرة للإعجاب الذين قاموا بدور هام في المسرحيات الشعبية .

البنية الأكثر انتشارًا لتمثيليات قرى البشارات تختلف عن الخاصة بمنطقة الشرق حيث لا يتصارع فيها المسلمون والمسيحيون على الاستيلاء على حصن ، وإنما تأخذ عملية الاستفزاز التي يقوم بها المسلمون صبورة هجوم على موكب ديني ويستولون على تمثال قديس القرية. وعادة يقوم المسلمون بحمل القديس إلى صومعة يتوجه إليها المسيحيون في اليوم التالي لاسترداده . وكنهاية للأحداث كثيرًا ما يتحول المسلمون إلى المسيحية حيث يتم استخدام الخطابات المعدة مسبقًا. وكلا الهجومين يسبقه تحد وتبادل عبارات الافتخار الخاصة بالاحتفال وكذلك الابتهالات الطويلة وإلقاء الخطب. كذلك يتم إدخال عبارات المدح التقليدية والدعوات الموجهة لقديس القرية. ومن الشائع أن يتم الاتفاق على مبادلة صورة القديس بأسير له مكانة، وألا يفي المسلمون بالعهد المتفق عليه . كذلك يوجد الكثير من الإشارات الكوميدية والتي يقوم بها بصورة رئيسية «المسلم الصغير» .

وتحتفظ النصوص المنشورة للتمثيليات في هذا الإقليم بجزء ـ وربما في بعض الحالات يتم ستحداث ذلك فنيا وبشكل متكلف ومبالغ فيه ـ من النغمة الخاصة بالمسرحية

القديمة للمسلمين والمسيحيين. حيث تسود فيها الأشعار الشعبية والريدوندياس ، وهى مقطوعة تتكون من أربعة أبيات ثمانية المقاطع وقافية ذات حرف ساكن ، والتى كثيرا ما تكون غير متقنة ، لكنها بصفة عامة مليئة بالحماس . ومن المستبعد أن تكون أغلب هذه الأعمال قد كتبت من حيث المبدأ كخطابات احتفال، حيث يوجد فيها إشارات عن شخصيات لا تلعب دورًا في الأحداث ، بل وترسم بعض حبكات ثانوية بصورة مجملة .

إن هذا التنوع فى الحركة الدرامية وبقاء جزء من الأحداث مقتضبا لا يشير فقط إلى أن النصبوص قد انتقات من مكان إلى أخراء بل يدل على أن إحدى الطرق المستخدمة فى هذه المنطقة كانت تتمثل فى تكييف أجزاء من مسرحيات أو مجموعة من الأبيات الشعرية وتوسيعها متبعين فى ذلك أسلوب الأسطورة التاريخية الرومانسية . ومن البديهى أنه فى بعض الحالات تم دمج أحداث ذات أصول مختلفة ، حيث لا يتباين فقط الأسلوب وإنما أيضًا الأسماء الموجودة فى كل جزء للأشخاص الرئيسية الممثلة لكل فريق .

إن من يعرف بعمق مجموعة المسرحيات المتعلقة بحرب الاسترداد والصراع ضد الأتراك في القرن السادس عشر ربما يستطيع أن يجد أصول هذه النصوص (١٠). أما أنا فقد استطعت فقط التعرف على جزء من التمثيلية التي كان يتم تقديمها في قرية بيناموكارا Benamocarra (ملقة) في بدايات هذا القرن. في هذه القطعة عندما يطن المسلم تحديه المسيحيين يقرأ اوكتاباس رياليس وعي مقطوعة من ثمانية أبيات بها أحد عشر مقطعًا وقافية ذات حرف ساكن وهي مأخوذة من أشعار المبارز المسلم الشهير طارغي ، وذلك تبعًا لنص مسرحية «انتصار دعوة مريم أي فتح غرناطة» (أ) ، وهي مسرحية مجهولة المؤلف، و من الضروري أنها كُتبت في نهاية القرن السابع عشر. وفي بدايات القرن التاسع عشر - أو قبل ذلك - ربما يكون قد بدأ تقديمها كل عام في غرناطة للاحتفال باستيلاء الملكيين الكاثوليكيين على المدينة (١١) . وسوف نتعرض فيما بعد لهذه المسرحية التي من المحتمل أن تكون النص المسرحي لصراعات المسلمين والمسيحيين الأكثر قربًا من ذوق الشعب الإسباني .

<sup>(\*)</sup> El Triunfo de Ave Maria o Conquista de Granada .

والجزء الذى انتقل التمثيلية الشعبية المذكورة يشمل بالإضافة إلى التحدى صلاة قصيرة لغارثيلاسو، البطل المسيحى ، والحوار بين الخصمين الذى يسبق القتال .

إن منطقة الاحتفال التى لم تعالج حتى الآن هى الخاصة بإقليم أراغون الأعلى، وإن كانت تصل حتى جنوب ضفة نهر الايبرو، وقد تسرب ذلك التقليد لمحافظات سورية ، وكوينكا، وقطالونيا العليا وإقليم الباسك(١٢).

في هذه المنطقة تحتل تمثيلية المسلمين والمسيحيين مرتبة تالية للاحتفال بقديس المدينة وذلك من حيث الأهمية. وفي الحقيقة فإنها تمثل أحد أجزاء رقصة السيوف، وهي عمل مسرحي شعبي تقليدي خاص بذلك الإقليم . وتحتوى على رقصات تقليدية، مثل رقصة السيوف ورقصة العصى، والعديد من الحوارات والمناقشات. في هذه المناقشات كثيرًا ما توجد الفقرة الخاصة بالمسلمين والمسيحيين والتي تسمى «جندية» أو «تركيا» أو«إسلاميات » ، وفي حالة واحدة على الأقل أطلق عليها الاسم المعبر جدًا «المسلمون والمسيحيون». إن هذا النوع لا يتطلب أعدادا كبيرة من المقاتلين، وإنما يتكون كل فريق من قائد ومجموعة قليلة من الشخصيات ، وبين هؤلاء قد يوجد الملك أو ربما الملكة المسلمة والتي عادة تكون أول من يتحول إلى المسيحية. وأيضًا يمثل الفريق المسلم فرد واحد وربما يتكون من أحد الفرق الراقصة ، حيث يشير إلى هزيمته في الحركات النهائية للرقصة. في بعض القرى قد يحدث امّر لطيفٌ يتمثل في أن الذين يدعون مسلمين يلبسون الزي القديم الخاص بالإقليم، أما المسيحيون فيلبسون الزي الحالى للفلاحين، وهذا يعنى أن المسلمين ينتمون أو يمثلون العالم الوثني أو الماضي السابق على المسيحية للمنطقة. وفي رقصات السيوف التي بها خطبة ، يأخذ المسلم شكله التقليدي لكن في صورة بدائية جدا . وأسلوب إلقاء الشعر يكون قرويا بصورة كاملة وينضبط مع إيقاع الدقات المتكررة.

وكلا من كبير الخدم ورئيس الرعاة وهى من الشخصيات الأساسية في أي رقصة السيوف ، تبدو كشخصيات هامة في الفريق المسيحي .

وإذا تم حذف الرقصة أو اللعب بالعصى - وهو عنصر ، وجمال وقوة غير عدرة واكنه في الحقيقة بعيد عن موضوعنا - فمن الضروري الإشارة إلى أنه في هذه الحالة

تبتعدالتمثيلية الأراغونية «للمسلمين والمسيحيين» كثيرًا عن تقديم استعراض مشرق وقوى، بل وتفتقد الطابع الدرامى حيث تمثل فى الحقيقة نقطة التقاء بين أشكال إلقاء الشعر والتمثيل. وفى بعض الحالات تقتصرالتمثيلية على حوار بين مسلم ومسيحى وفى أحيان أخرى يقوم ملك وشيطان بتقديم موضوع الجدال . ولا يتم دائمًا المحافظة على البنية الموازية «السفارات» حيث أن استفزاز المسلمين قد يتمثل فى محاولتهم إعاقة إقامة الشعائر الدينية. وبعيدًا عن التعادل بين كلا الفريقين فى مستوى الفروسية، فإن لعبة السيوف تخصص المسلم دورًا غير مقبول إلى حد ما وفى كثير من الأحيان يكون مهملاً. ولا يعطونه الفرصة ليعيش لحظة الانتصار كما أنهم لا يلطفون من وقع هزيمته حيث يبدو مشوشاً ومرتبكًا أمام الأدلة العليا المسيحى أو بظهور قوة خارقة. وداخل حدود هذه المنطقة لانتشار الاحتفال يقدم بصورة بسيطة رمز ما لهوان الشعب المسلم (٢٠).

ويعطى الشكل الدرامى لرقصات السيف فرصة لخطابات طويلة، مليئة بمادة تاريخية أو عقيدية،لكنها أيضًا تشتمل على مزيج من التهديدات وعبارات الافتخار الخاصة بالموضوع. وكل هذا يحدث – بالتناوب مع أوصاف مرتجلة لحياة القرية – وينتقل وبصورة طبيعية جدًا من المستوى الشعبى جدًا إلى لون من التدقيق الذى يشير إلى الأصل الثقافي وربما الكنسى لهذا النوع المسرحى. لكن هذه المقاطع لا تحمل – تبعًا لفهمى المتواضع – ملامح الحركات الثقافية الخاصة بالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ولكن تعكس بلاغة خاصة بتلك المسرحيات المتأخرة التى تمزج، بدون أى اهتمام بالجودة ، بين موضوعات ونماذج شائعة خاصة بالعصر الذهبى .

وكان الجزء الأكبرمن الموضوعات التاريخية التى تم إدخالها مثل - إلغاء ضريبة مائة الفتاة - يمثل أيضنًا مادة لكثير من المسرحيات .

وربما لا يكون من قبيل المغامرة التأكيد بأن موضوع رقصات السيوف هو الصراع بين قوى الخير والتي يمثلها الدين المسيحي والقوى التي تخدم الشر. ومن بين هؤلاء يوجد من حين لآخر المسلم ، لكن في بعض الأحيان تكون المعركة مع منافسين آخرين كالرعاة أو الشياطين . ومن الشائع الحديث عن الأتراك أكثر من

الحديث عن المسلمين، بل وقد توجد إشارات عن العالم الجديد، وفي أحد الحالات قد يطلقون على الكفارالذين يلعبون دورًا في رقصة السيف اسم " المستبد"(١٤).

ومن المفيد أن ننبه أن كثيرًا من النصوص الخاصة بالمنطقة الشرقية وبخاصة بمنطقة البشارات أيضًا لا تميز بصورة واضحة بين الأتراك والمسلمين، وهذا يعكس لونا من التداخل في الموضوعات، وهو أمر شائع جدًا في المسرح الإسباني .

وأقل من ذلك شيوعًا إدخال عنصر الهنود الحمر في هذا المجال الواسع من الكفار، على الرغم من أن هذا لا يعتبر أمرًا معتادا في المسرح الديني للعصر الذهبي ونجده على سبيل المثال في مسرحية « وعاء المودينا »(\*) لكالديرون .

وبشىء من الدقة وداخل المجال الفولكلورى يمكن القول إن الطابع العام الذى يأخذه الفريقان اللذان يقوما بدورالكومبارس فى استعراضات المنطقة الشرقية يشير إلى نفس الاتجاه من حيث تصور قوى الخير والشر، لكن يمكن أن يقال إن فى المنطقة الشرقية وإقليم الأندلس يمثل المسلم قبل أى شىء دور«الغازى»(١٥). وعلى العكس من ذلك ففى مقاطعة أراغون العليا، وعلى الرغم من أن العنصرالتاريخى يعتبر ثانويًا، يبدو أنه مازالت ذكريات الموريسكى المقهور باقية والذى كان وجوده يمثل سببًا للاضطراب ومدعاة دائمة للريبة والشبهة .

### نظرة إلى الوراء

إن كتابة تاريخ احتفالات «المسلمين والمسيحيين» في إسبانيا يمكن أن تكون مهمة شاقة ومن المحتمل عدم إمكانية البدء فيها بدون القيام بأبحاث متأنية في العديد من الأرشيفات. لكن من الممكن الإشارة إلى بعض مراحل الطريق الذي سار فيه هذا النوع من التمثيليات الشعبية ، وذلك بدءًا من العصور الوسطى التي شهدت أصوله كانعكاس لوضع حقيقي يمثل بداية لنهايته السعيدة .

(\*) EL Cubo de La Almudena .

وعندما قام روبرت ريكارد بدراسة أصول الاحتفالات جمع معلومات شيقة جدًا عن نوع الاحتفالات الفروسية التى كانت تقام فى العصور الوسطى ، ليس فقط فى إسبانيا وإنما فى دول أخرى فى أوروبا. فى هذه الحالات يلتقى فريق مسيحى وأخر يمنى حيث يتم طبعًا هزيمة هذا الفريق الأخير. إن هذه الحفلات التنكرية أو المهازل كانت تعرض، من ناحية، الاختلاف بين الأزياء والشعارات المثلة لثقافات متناقضة ، ومن ناحية أخرى كانت تقوم بمهمة إشعال حماس الفرسان ورفع حالتهم المعنوية (١٦).

وفي الحالة الخاصة بإسبانيا، فإن ألعاب الفروسية ، التي اعتادوا على إقامتها خلال الفترة الأخيرة من حرب الاسترداد، ساهمت - كما أشار تشارلز اويرون بصورة موفقة - في إثراء النشاط الدرامي الناشئ والذي سوف يسهم بعد ذلك بسنوات في إنشاء المسرح(١٧). و في الأراضي الأندلسية ـ حيث كان الفارس الذي يقيم على الحدود يعيش صراع إسبانيا في العصورالوسطى وقد اقترب من نهايته كواقع وكموضوع أدبى ـ كان من الشائع إقامة مسرحيات فروسية في بداية أو نهاية عرض يقوم فيه الفرسان بألعاب حربية وفنية. حيث تأخذ بنية الاحتفال شكل تحد في البداية من قبل المسلمين ثم بعد ذلك استسلامهم وتصولهم إلى المسيحية، ويتم مزج ذلك بألعاب العصى. بهذا الشكل أخذ التنافس في تدريبات الفروسية- وهوالأمرالميز جدًا لذلك الإقليم - منعنى رميزيًا وذلك بعد أن بقى مدمجا في الإطارالدرامي الهش للتمثيل الصامت . وهذا المعنى لم يكن يمثل إحياء لذكرى ، مثلما يحدث في الاحتفالات الحالية، وإنما كان يعبرعن صراعات معاصرة ورغبة في تحقيق السيطرة بشكلها المادي والروحي على الشعب المسلم . ومن الأمور العجيبة أن في هذه المسرحيات، وكذلك في القصائد الرعوية الدرامية لعصر النهضة بقى بدون تحديد واضح الحد الفاصل بين عالم الخيال وعالم الحقيقة، لأنه يمكن أن يحدث أن زعيم قشتالة يمثل نفسه، في حين يقوم فارس أخر من قشتالة بتمثيل «دورالملك المسلم» . لكن في جميع الأحوال كانت المسرحية تقدم " للشخصية - المثل " شكلا فنيا النهاية التي يتمناها للصراع الذي كان يمثل سبب وجوده كجندى يرابط على الحدود. لقد تحولت المسابقة الفروسية إلى استعراض، لكنه استعراض محبب للنفس حيث يقدم دراميًا مواقف حقيقية لها أهمية كبرى لجموع الإسبان. وبعد ذلك بقرن من الزمان ، واصل النموذج المسرحى الفروسى للمسلمين والمسيحيين فى شكله الأكثر رقيًا، ازدهاره وبصورة خاصة فى إقليم اندلوثيا. ومما يدل على ذلك قائمة الاحتفالات التى تم تنظيمها عام ١٩٧١م فى الكالاء دى لوس غاثوليس، وقرى أخرى مجاورة لها،حيث يظهرمن جديد لعب بعصى الغاب تم إدخاله من خلال مبارزة راقية ، وتقدم هذه المبارزة فارسًا مسلمًا على جواده وقد لبس ثيابًا، ووضع على رأسه عمامة على الطريقة الموريسكية ، وهو فى قمة وسامته .

ويكثر في السرد التفاصيل التي تعكس بصورة رقيقة ذكريات صراعات الحدود ضد غرناطة، في صورتها الشعرية: الإعجاب بشجاعة المسلم، والصداقة بين القشتاليين والمسلمين، والمعاملة الراقية التي يعامل بها الفارس، و «سجن بنت قاضي تطوان والتي تم تقديمها وهي أسيرة إلى السيدة الدوقة». وهذا يعطينا انطباعا بأننا نقرأ نصا أدبيا، ولكنه لا يعالج أي خيال بل يحكي جولة قام بها ماركيزا طاريفة وزوجته في أراضيهم ، حيث يمثل التمثيل الصامت بداية أو نهاية احتفال أندلسي تقليدي بما فيه من مصارعة ثيران ولعب بالغاب (١٨٠).

إن لعب الغاب الأندلسى تم تبنيه من قبل طبقة النبلاء فى كل الدولة، ويتحول إلى لعبة أرستقراطية إسبانية متميزة، حيث يسعد رجال البلاط أن يروا فرسانهم يستعرضون خبراتهم أمام ممثلى الدول الأخرى (١٩).

إن الزى الموريسكى، وإن لم يكن ضروريًا جدًا، فإنه كان المناسب بصورة كبيرة لهذه الرياضة ذات الأصل العربى، والتى تتطلب إجادة كاملة لفن امتطاء الجياد، حيث أن حركتها السريعة وتطوراتها المتوقعة كانت تعطى فرصة لا تقارن لاستعراض الأزياء والملاحة والخفة والنشاط. يتنافس فى ألعاب الغاب فريقان من الفرسان يتكونان بصورة عامة من العديد من الفرق، التى كان يرأسها أعرق النبلاء، وفى بعض الأحيان يكون على رأسها العاهل نفسه. وكان من المعتاد أن تلبس كل فرقة زيا ينتسب لفترات زمنية أو بلاد بعيدة تقريبًا أو تلك التى يرد اسمها فى الشعر: مثل المجريين، والأتراك، والغرناطيين. إن فخامة اللبس والزينات، وكذلك الانسجام فيما بينها ورمزية الألوان

والشعارات التى كانت موضع عناية خاصة وتنافس بين النبلاء الشبان، كل هذا تحول إلى مادة أدبية لوصف أحداث الاحتفال. وهكذا تقترب كل من الحياة والأدب بصورة لم يسبق لها مثيل من خلال مجموعة تأثيرات. وإذا كانت هذه الرياضة الخاصة بالقصور ذات الطابع الخاص قد تركت تأثيراً واضحًا في الشعر الموريسكي: ألن يحدث أيضاً أن يختار الفارس الأزياء والشعارات وهو يفكر في القصيدة التي سوف يلقيها والشخصية التي سوف يلعبها ؟

وهكذا فكما أن القناع الأدبى الخاص بالرعاة أو الموريسكى لم يكن يقلل من صراحة شكوى الحب ، كذلك فإن القيام بدور الشخصية الموريسكية لم يكن يخفى شخصية الفارس ، بل على العكس كان يرفع من شأنها لأن كل فارس كان يعبرعن ذوقه الشخصى والظروف الخاصة التى يفرضها عليه الشعار وذلك من خلال الثياب التى يتفاخر بها.

ولهذا، فعلى الرغم من أنه كان من العادة أن تنقسم الفرق إلى فريق مسيحى وأخر كافر، فإنه لم يكن شرطًا لهذه اللعبة أن ينتصرالأول . وكل الناس كانوا يعلمون أن الكوندى دى سالدانيا أو ماركيز كاربيو هو الذى سوف يحمل الجائزة ، وليس زايد أو سليمى .

أيضًا في أشكال أخرى من التسلية الخاصة بالبلاط كان يمكن أن يحدث أن السيدات والفرسان يمزجون بين أنواع الرقص وإلقاء الأشعار الجيدة وموضوع تقليدي للاحتفال أو مسرحية «المسلمين والمسيحيين» .

ويمثل هذا النوع رقصة بها حوار ، وقد أقيمت في فالنسيا قبل عام ١٥٢٨م حيث وصفها لويس ميلان Luis Milan في كتابه «رجل البلاط» (\*) (٢٠) ونقل نص الخطابات الخاصة بها . في هذا العمل، يقوم ثمانية من فرسان مالطة من خلال المبارزة والقتال بإنقاذ زوجاتهم اللاتي أسرهن القراصنة البرابرة . وكما كانت عادة الفرسان الأندلسيين في نهاية القرن الخامس عشر، فقد لعب نبلاء بلنسية دورًا كان يعبر في تلك

<sup>(\*)</sup> El Cortesano.

المناسبة عن ظروف حقيقية وليس كذكري للماضي ، لأن هجمات القراصنة على السواحل الشرقية كانت مألوفة حيث كان الرعب يشيع عند سماع أية إشاعة عن تهديد بنزول القراصنة (٢١). إلى أبعد من ذلك ذهب منظمو الاحتفال الملكي الذي أعده دوق ليرما عام ١٥٩٩م للملك فيليبي الثالث في القرية الشرقية التي تدعى دينيا. وتبعًا لما ذكره المؤرخ لتلك المسرحية الشيقة جدًا وهو لوبى دى بيغا، حيث كانت «خدعة واحتفالاً» وكانت جيدة لدرجة أن المشاهد رأى الجزائر بسورها وسلاسلها. أما الخدعة فتمثلت في السرية التي تم بها إعداد الهجوم المصطنع، حيث إن الذين كان يعرفون سر الموضوع ابتهجوا كثيرًا وهم يلاحظون رعب السيدات وبعض الفرسان وجبن الأخرين «لقد تعهد رجل للملك في مدريد أن يحمل من الجزائر أسرى في صورة مجموعات من سبعة أشخاص » . ولا تنسى القصيدة أن تذكر معلومة أن السيد خوان دى بيبس هو مؤلف هذه الاحتفالات . أيضنًا قيل إن « فرسان يلبسون على الطريقة التركية / أتقنوا أدوارهم حتى في اللغة» وهذا يثير سؤالاً حول ما إذا كان قد صاحب هذه المعركة المصطنعة خطابات تم إنشادها على الرغم من أن تطور مضمون الحكاية كان بالضرورة بسيطًا، وأن الجزء الحوارى المنطوق يمكن أن يكون قد اقتصر على صبيحات وهتافات ،

وفى الحقيقة تم تقديم لقاعن، بدون أن يكون بينها رابط محدد: فى اللقاء الأول يحدث الهجوم والاستيلاء من قبل الفرسان القشتالين على حصن كان يدافع عنه الأتراك. وفى الثانى يعرض النزول المزعوم للقرصان مراد(٢٢).

أما في إسبانيا تحت حكم عائلة الأوسترياس ، فقد كانت تتشابه تسلية البلاط والشعب . ويكفى قراءة أوصاف الاحتفالات الكبرى التقليدية لتلك الفترة وذلك لإدراك النظام الذي يقوم به النبلاء والبلاط من ناحية ، ومن ناحية أخرى سلطات البلدية وجمعيات الحزفيين ، وذلك للإسهام في زيادة عظمة الاحتفال . كان يمكن عرض اللوحة المتقنة للمسلمين والمسيحيين ، حيث تتفق الروايات الشعبية بصورة قليلة مع التقديم الأدبى للمسلم الوسيم المغازل ، لكن على العكس كان الكثير منها يُعتبر بوضوح كمقدمة

لظهور الاحتفالات الحديثة ، وذلك لبنيتها الدرامية. ويمكن أن يفيد كمثالً لذلك الاحتفالات التى أقيمت فى طليطلة عام ١٥٣٢م ، بمناسبة نزول كارلوس الخامس فى برشلونة، وخلالها قام فريقان مكونان من جمعيات الحرفيين بالقتال حول حصن تمت إقامته بهذه المناسبة، ويدافع عنه السلطان التركى بنفسه ، ويأتى الذين يقاتلون تحت قيادته غى ثياب موريسكية (٢٢). ويمكن القول إنه لكى تصل هذه المسرحية الطليطيلية إلى الحالة الحديثة للمسرحية الشعبية لم يكن ينقصها إلا البنية المتوازية والخطابات الطويلة وتمثيل المعركة لحدث فى التاريخ المحلى . من الضرورى أن تكون هذه الرواية الشعبية، قد أصبحت معروفة بصورة عامة ، وربما يصدق تسميتها بملحمة الاحتفال ، وتنتهى باستعراض المسلمين وهم مقيدون. وعلى الأقل نعود لنجد نفس البنية فى احتفالات تم إلى المنافية فى تورتوسا Tortosa عام ١٩٥٥م بمناسبة رحلة الملك فيليبي الثاني عشر من حياة استيبانييو غونثالث ١٦٤٦م -Estebanillo Gon وكذلك فى الفصل الثاني عشر من حياة استيبانييو غونثالث ١٦٤٦م -حموسطة.

وفى كل من طليطلة وتورتوسا كان يوجد بالاحتفال جزء يتمثل فى معركة صورية بحرية فى النهر. وهذا التغيير، والذى مازال موجودًا فى العديد من القرى الشرقية ومايوركا، كان قد بدأ منذ القرن الخامس عشر وتأصل سواء على المستوى الشعبى أو الأرستقراطى خلال فترة حكم الأوستريين. ومن ناحية أخرى فقد حققت صورة المعركة البحرية ازدهارًا كبيرًا، ومما يدل على ذلك أن مدينة فالنسيا ـ والتى كانت قد قدمت فى السابق فنا ديكوريا لخشبة المسرح متخصصا فى حيل مسرحية للاستعراضات عدمت فى عام ١٩٨٦م لفيليبى الثانى عرضًا لموقعة اللبانتو ثم تقديمه على عجلات (٢٥).

وبدون أن يصل الأمر إلى تقديم مسرحيات أو تمثيليات صامتة فقد كان من المعتاد إقامة عروض لمجموعات من الجنود المسلمين والمسيحيين أيام الأعياد في شوارع المدن والقرى وكان الجنود يروعون السكان بهجماتهم. في مثل هذه الأحوال ، كان من البديهي أن يمثل تقديم هذه الدوريات أمرًا إضافيًا وربما يأتي ليعطى طابعا رمزيًا العادة القديمة والتي تتمثل في أنه في تواريخ محددة تقوم فرق من رجال مسلحين بالسير في شوارع القرى . هذا التقليد ـ والذي كان من ناحية أخرى يسهل

إحصاء القوات العسكرية المتاحة – يعود بلا شك أصله إلى عملية الافتخارالمتميزة ، والتي تمثل جزءًا مكملاً للاحتفالات الشرقية . وبجانب الاستعراض المليء بالضوضاء يتم على المستوى الشعبى تقديم المعركة الصورية الراقصة حيث يلتقى الفريقان المتحاربان ، أحدهما عادة يمثل العالم غير المسيحى وكان يعتبر المسلم ممثله الذى يخشى جانبه بصورة كبيرة .

وفي شمال إسبانيا - حيث لا تمثل لوحة المسلمين والمسيحيين جزءا من الماضى القريب - فإنه من الضروري أن يكون قد وصل بهذه الطريقة غير المباشرة إلى أن تتمثل في المسلم الشخصية المبدئية غير محددة الملامح لعدو المسيحي (٢٦). وهذا يمثل الموضوع المطروح الذي تقدمه اليوم رقصات السيوف لإقليم «أعالى أراغون» حيث يلتقى فيها العديد من تيارات الأدب الشعبى .

وبجانب ألعاب طبقة النبلاء والمعارك الشعبية المصطنعة فقد انتشرت الحفلات التنكرية بالثياب الموريسكية، والثياب الأخرى التى كانت تمثل العديد من كل سكان العالم القديم والجديد. وفي مناسبة ما نلاحظ أنه في استعراضات بعض الاحتفالات المدنية والدينية شارك مسلمون وموريسكيون حقيقيون – مثلما حدث عام ١٦٠١م – حين صاحبوا ماركيز مونديخار ومعهم «..أعلام وعربة بها موسيقى وآلات أخرى، حيث ذهبوا بها إلى القصر، وقدموا في الميدان الذي أمامه رقصة السمراعلى الطريقة الموريسكية ، وقد نالت إعجاب الكثيرين، (٢٧). نعم الكثيرين ولكن من المحتمل أنه ليس بانسبة للجميع، ولنتذكر الصرامة التي كان يدين بها الاب ماريانا هذه الرقصات . ويثار التساؤل بصورة تلقائية : إلى أي مدى لم تكن المظاهر التي كانت تُدعى مظاهر أدبية خاصة بالمسلمين وذلك الحماس لبعض تعبيرات ثقافة الشعب المهزوم لم تكن مناسبة للتوترات واختلاف الآراء حول المشكلة الموريسكية والتي أصبحت قضية منتهية مصدور قرار الطرد. ولقد كتب غريغوريو مارانيون Gregorio Maranon صفحات مضيئة جدًا حول الموقف العاطفي الذي تبناه قطاع من النبلاء الإسبان في هذا الصدد، والذي كان – من وجهة نظره – يمثل فريقًا من نوى الاتجاهات الليبرالية في الصدد، والذي كان – من وجهة نظره – يمثل فريقًا من نوى الاتجاهات الليبرالية في الصدد، والذي كان – من وجهة نظره – يمثل فريقًا من نوى الاتجاهات الليبرالية في

إسبانيا في القرن السادس عشر (٢٨). لكن سواء أكان لها علاقة أم لا مع المشاكل المثارة في إسبانيا في ذلك الحين فإن «الرؤية الشعرية» للمسلم الإسباني ـ ويصورة رئيسية الغرناطيين – وتبنى القناع الموريسكي التقليدي للتعبير عن الغراميات والمنافسات كانت تمثل ملامح للبيئة في أوساط الصفوة واخذت في شكل أعمال أدبية ومظاهر من السلوك تقوم على اللطف والتهذب .

ولم يكن هنا يمثل اختلالاً في الإيمان بالمسيحية بل على العكس يوافق الإيمان المسيحى ، وكان يتم تقديمه بصورة صادقة مرتبطا بالاعتقاد الجازم بصحة الإيمان المسيحى وشرعية هدف الغزو . ولا تتعارض مفاهيم الغزو مع مفهوم الخلاص وإنما يأتى إحداهما فوق الآخر وذلك عندما كان النبلاء المسلمون في كتاب بيريثا دى إيتا أوالعاشقان في قصة «غثمين وداراجة » للكاتب ماتيو اليمان يتحولون إلى المسيحية ، وتحل مشكلة الخصومة بين كلا الفريقين المتواجهين عن طريق وحدة الإيمان .

إن هذين الطريقين بقيا بدون امتزاج في نقطة التقاء ابن سراج وكذلك في قصيدة غونغورا الشعبية الشهيرة وعنوانها « بين الجياد المنطلقة ». وفي كلا الحالتين قام الفارس المسيحي ذو الأخلاق الكريمة عند مواجهته للفارس المسلم المتسم باللطف والشجاعة – بحل المشكلة من خلال تصرف كريم أمام الوضع المأسوى للأسير. وفي معنى مختلف جدًا : ألا يمثل إنصاف المهزوم من قبل الشعب الذي غزا غرناطة محاولة لإبراء الذمة .؟

إن التطلع إلى الانتصارالمادى والروحى على العدو الذى هو موضع إعجاب تكرر بالضرورة مرات عديدة فى التاريخ ، لكن أداب العصر الذهبى استطاعت أن تبلور ذلك فى شكل صاف ، داخل نوع فنى له مظهر واضح، ونتج عن ذلك جواهر شعرية صغيرة ذات طابع خاص جدًا، والتى من الصعب أن نجد لها مثيلا فى الآداب الأخرى . وعلى مستوى البلاط ، فقد تعبر بعض الاحتفالات ، عن نفس هذا الشعور. وهذه الرؤية العاطفية هى التى مازالت تبدو فى كثير من الاحتفالات الحالية «لسلمين ومسيحيين» وبخاصة الاحتفالات الشعار يتعاطف مصع

السكان الموريسكيين أوعلى الأقل يؤيد سياسة تقوم على التسامح معهم ، فإن هذا لا يمنع أن وجهة النظر التي تعارض أي لون من التسامح قد كسبت أرضية لها على مدى القرن السادس عشر.

إن المشكلة الكبرى التي كانت تعنيها ثورة ١٥٦٨م، والتهديد الذي كانت تمثله الإمبراطورية العثمانية أضافا حافزًا قويًّا لمشاعر الكراهية والريبة نحو أبناء المسلمين. وقد تم التعبير عن العداوة ضدهم في العديد من الأنواع الأدبية، بل وتم كتابة مسرحيات يمكن أن يتم تصنيفها بأعمال دعاية ضد الموريسكيين مثل مسرحية «موريسكي هورناتشوس»(\*) (٢٩) . إن هذا النوع من النشاط الأدبي يبرز حالة معينة من الضمير الجماعي والذي قام الباحث خوليو كارو باروخا Julio Caro Baroja بدراسته بعمق فريد، ويعبر عن نفس هذا الموقف على مستوى التمثيل الشعبي الاحتفالات التي تنتهي بموكب للمسلمين وهم مقيدون، وبصورة خاصة جدًا الاحتفالات التي يكون فيها تدخل فريق المسلمين يتمثل في تعكير صفو احتفال دين أو الاستيلاء على التمثال الذي يتم إخراجه في الاحتفال.إن هذا النوع الأخير والذي مازال موجودًا في البشرات La Alpujarra ، كان يوجد في إقليم أندلوثياعام١٦٢١م(٢١)، ولكن كان من المعتاد أن يتم تقديم شخصية الفارس المسلم بصورة كريمة ويتم إعلاء قدره من خلال الشهرة التي كان الأدب يمنحها للموضوع الموريسكي. ومع هذا ففي بعض الحالات وصلت شخصية المسلم إلى تمثيل شخصية العملاق رفيق تاراسكا(٢٢)، وبهذا يتم الإيحاء بضمه بين ممثلي الشر بدلاً من أن يروا فيه فارساً نبيلاً .

وعلى الأقل في إحدى المرات تدخلت مالائكة ضد المسلمين في شوارع مدريد، وكان ذلك يمثل جزءا من الاحتفالات المقامة عشية عيد الجسد Corpus).

ونظرًا لكثافة النشاط المسرحي للشعب الإسباني في العصر الذهبي فإنه ليس من الغريب أن موضوعًا يمثل أسطورة قومية يتم تقديمه في جميع الطبقات الاجتماعية ،

<sup>(\*)</sup> Los Moriscos de Hornachos .

حيث يمكن تقديمه في الاحتفال القروى وكذلك في الاحتفال الذي كان يشارك فيه الملك. كذلك فإن التدرج في التعقيد الفني للعرض الذي كان يعالج موضوع الخصومة كان واسعًا جدًا. في هذا الصدد تشير اللغة نفسها إلى العصب العام الذي يربط بين أشكال من التمثيل الصامت والأدبى ، وذلك عندما نستعمل نفس التعبير للحديث عن احتفال أو مسرحية «المسلمين والمسيحيين».

وتبعًا لما يراه اغوستين دى روخاس، وذلك فى دراسته عن تطور المسرح القومى، فقد ظهرت مسرحيات «المسلمين والمسيحيين بثيابهم وحللهم» فى الفترة السابقة على خوان دى لاكويبا (٢٤). ويتفق مع هذه الشهادة ما قاله سيرفانتس الذى أكد فى مقدمة «مسرحياته الثمانى» أنه فى عصر لوبى دى رويدا لم تكن قد ظهرت بعد تحديات المسلمين والمسيحيين سواء على الأقدام أو على الجياد". ولا توجد نصوص تسمح بدراسة لحظة البدء فى تكوين هذا النوع الذى ظهر محددًا فى مسرحية لوبى المبكرة وعنوانها "أعمال غارثيلاسو دى لابيغا والمسلم طارفى"، ولكن ليس من المغامرة افتراض أنه قد حدثت ظاهرة لها نفس الطابع - وإن كانت أقل منها تعقيدًا بصورة كبيرة - نقصد الخاصة بإعداد بنية درامية من مادة لاهوتية وعقائدية متنوعة ، وبلغت الذروة فى المسرحيات التى تعالج الأسرار المقدسة . وعندما قام السيد بروسى واردروبر بكتابة تاريخ هذه العملية أثبت أن كلا من الطقوس الدينية وأيضًا الجهة القائمة على الاستعدادات، والشكل الذى يتم به قد أضافوا عناصر رمزية وتصويرية إلى تراث للسرحية التى تعالج الأسرار المقدسة (٥٠).

ونظراً إلى تعدد الصورالتي قام من خلالها كل من النوع الخاص بالبلاط والتمثيليات الصامنة الشعبية بمعالجة موضوع الخصومة بين المسلمين والمسيحيين على مدى القرن السادس عشر، وظهور أشعار شعبية وقصص موريسكية في نفس الفترة ، فقد كان من الطبيعي أن يجد نشاط تمثيلي كبير كهذا طريقه الأكثر ثراء في الأدب الدرامي ، ولم يؤثر ذلك عليه سلبيًا وإنما على العكس فقد أثرى التمثيليات شبه الفنية ، ولكي نوضح حالة هذا النوع في عصرالباروك من الضروري أن نأخذ في الاعتبار ازدهار نوعين مسرحيين لهما علاقة قريبة به .

النوع الأقدم هو الذي عالج موضوع المسابقة الفروسية بين مسلم ومسيحي، مختصراً شكلها الدرامي الأساسي في أشكال يمكن تمثيلها على خشبة المسرح، معطيًا إياها تعبيراً شعريًا، مع تعميق المعنى الوجداني الذي عادة يكون لمثل هذه اللقاءات لدى الشعب، من الصعب معرفة إلى أي مدى تم تشكيل هذه البنية بصورة تدريجية أو أن الوصول إلى تحقيقها كان أول إنجاز للوبي دى يبغا. والصحيح أنه في «أعمال غارثيلاسو» تحول بالفعل التحدي والمعركة بين مسلم ومسيحي إلى مادة درامية. وبالتحديد فإن المبارزة الشهيرة التي تعالجها هذه المسرحية وصلت إلى أن تكون موضوعًا له أصول عميقة في التراث الإسباني ويوجد له صدى في الاحتفالات الكسيكية (٢٦) للمسلمين والمسيحيين وكذلك في تمثيلية بيناموكاراً التي ذكرت سابقًا. ولإعادة تكوين تاريخ هذه المجموعة الموضوعية من الضروري تقديم بعض الملاحظات حول المسرحيات التي تقدم هذا الحدث.

إن مسرحية «أعمال غارثيلاسو» تتكون من أربعة فصول، تدورأحداث الفصلين الأولين في البلاط الغرناطي وتقدم أحداثا غرامية تنتمي بصورة كبيرة للنوع الموريسكي، لكنها لن تنتقل إلى التراث الفولكلوري للاحتفال.

فى الفصل الثالث تظهر صورة لمدينة "سانتافى" من خلال مناظر البلاط القشتالى بقوة حماسية تتناقض مع اللوحة العربية لغرناطة المسلمة. أحداث الفصل الأخير تدور حول البطولات الفروسية الخاصة بمرج غرناطة وتبلغ ذروتها باثنتين من الصور ذات الطعم الفروسي الخالص، وهي مأخوذة من الأشعار الشعبية حول حرب غرناطة: الصورة الأولى عبارة عن مبارزة طارفي، والذي يتقدم وهدو راكب جواده ويجر وراءه لافتة عليها كلمات "تحيا العذراء" ليتحدى المسيحيين المتواجدين في سانتافي والصورة الثانية تحدث عند دخول غارثيلاسو منتصراً، حيث يعود من المبارزة وهو يحمل رأس المسلم وقد وضعها في رأس حربته واذا تركنا جانبا كونها عملا مختصرا بصورة غير متقنة، فإن مسرحية «أعمال غارثيلاسو» تعتبر مسرحية تقليدية لاحتفالات المسلمين والمسيحيين» حيث يتم فيها تقديم صورة تم تجميلها للصراعات حول غرناطة

والبلاط المسلم، وفي نفس الوقت تمدح القشتاليين كأبطال للإيمان المسيحي. وفيما يتعلق بالأسلوب ، يتمثل التجديد الأهم في إدخال أشعار شعبية معروفة، ويتم ذلك في مشاهد التحدي والانتصار (٢٧).

وفى قمة نضج فن لوبى خصص لموضوع المبارزة الشهيرة مسرحية «حصار مدينة سانتافى» (\*) حيث ينجح فيها بتفوق فى إضفاء طابع الأخبار الدرامية . ويتم خلال الأحداث التناوب بين المواقف التى تبين الكرم الموريسكى والشجاعة القشتالية ، وتربط بين مناظر الفصول المختلفة شخصية الملكة ايزابيل الكاثوليكية، والتى يقوم القشتاليون ببطولاتهم دفاعا عن شرفها.

ويكتسب العنصرالتاريخي أهمية أكبر في هذه المسرحية منها في مسرحية «أعمال غارثيلاسو» حيث إنه في المشهد الأول المسرحية يتم تشييد مدينة سانتافي ويؤكد على الهدف الذي لا يمكن التراجع عنه والخاص بالاستيلاء على غرناطة، ويتم في العديد من اللحظات في المسرحية إظهار الوضع غير المستقر لملكة غرناطة، مما يؤدي العديد من اللحظات في المسرحية إظهار الوضع غير المستقر لملكة غرناطة، مما يؤدي الفردية المتتابعة للفرسان القشتاليين، وفي نفس الوقت انتصارات كارلوس الخامس وفيليبي الثاني، إلى الهزيمة النهائية المسلمين، والتي يتم الإعلان عنها من خلال الفاما أي الشخصية التي تمثل المجد، ومع ذلك فإن الأمرلا يتعلق باستسلام المدينة ذاتها، ويمكن أن نقول إن الاستيلاء عليها لا يمثل الموضوع الدرامي الرئيسي، وإنما يمثل ذلك المحركة التي يبدي فيها القشتاليون جهدهم وعزمهم، وتبلغ الأحداث نروتها بالانتصار مرزيتين. ويمثل انتصار غارثيلاسو العمل البطولي الأخير في سلسلة من الأحداث رمزيتين. ويمثل انتصار غارثيلاسو العمل البطولي الأخير في سلسلة من الأحداث الفروسية والتي يتم من خلالها تقديم العديد من محاربي مدينة سانتافي بصورة فردية، وبالتالي، فإذا كانت الأعمال المذكورة الوبي تتضمن الجوهر الموضوعي الذي أوجد

<sup>(\*)</sup> El cerco de Santa Fe .

الهيكل الفولكولورى الصالى، فإن النية فى مدح الفارس المثالى لا تعد نتيجة لاحقة لتمجيد الفريق الذى ينتمى إليه ، كما يحدث فى الاحتفالات الحالية، وإنما يتم المزج بين المشاعرالوطنية والبطولات الفردية . ويتم التقديم الدرامى لموضوع المبارزة فى شكل أكثر إتقانًا فى المسرحية الثانية ، حيث يضاف الحوار بين المتخاصمين ، وتبادل السباب، الذى يمثل أحد الخصائص المميزة للتمثيليات الشعبية الحديثة .

ولقد قام أحد كتاب القرن السابع عشر بإعادة صياغة مسرحية «حصار مدينة سانتافى» تحت عنوان جديد وهو «انتصار تحية مريم وفتح غرناطة» (\*) (٢٨) وعلى الرغم من أن المبارزة مازالت تحتفظ بطابعها من حيث إنها حدث ثانوى فإن هذه المسرحية تقترب من التمثيليات الشعبية «المسلمين والمسيحيين» حيث يبدو فيها بصورة واضحة أن الهدف من كتابة المسرحية هو إحياء ذكرى الاستيلاء على غرناطة ، وهو انتصار يرتبط بعملية التقديس السيدة مريم العذراء وإن كان لا يحتاج إلى معجزة . ومع ذلك ، وعلى العكس من أعمال أخرى حول أحداث من حرب الاسترداد ، تركز هذه المسرحية على الإيمان وعلى اجتهاد الفارس الورع أكثر من تأكيدها على المساعدة التي تمنحها القوى الخارقة المسيحيين .

ويلاحظ أنه على الرغم من أن هذه المسرحية الثالثة ذات مستوى فنى أقل بكثير من مسرحيتى لوبى، فإن تعديل المسرحية تم بشكل يجعلها أكثر استعراضاً وجاذبية لشكل ما من الوطنية الفجة غير الراقية .

لقد اختفت مجموعة المسلمين العشاق ، ويمثل طبقة النبلاء الغرناطيين فقط فتاة محاربة والجبارطارفي وقاضى توريس بيرميخاس، ويكون دورهؤلاء هو تسليم المدينة. واكتسب القشتاليون أيضًا طابعا من الشجاعة المظهرية إلى حد ما، وبدلاً من تقديم أدبى للمعركة في شكل فروسي، فإنها تعالج رفع قدر رجولة الإسبان. وأكثر من ذلك فلقد تم إعداد صياغة كاملة للمناظر التي يبدو أنها قد كتبت على ضوء نص لوبي

<sup>(\*)</sup> El trinufo del ave Maria y conquista de Granada .

ولم يبق من الحوار المصاغ بصورة رقيقة والذي استُخدم كقاعدة إلا الجو الحماسي والحاسم وهو ما يمثل الظاهرة الإيجابية الوحيدة . ومن الأمورالغريبة أنه عند الوصول إلى منظر تحدى طارفي، والذي كونه لوبي من خلال أشعار شعبية كانت قد اكتسبت شهرة شعبية كبيرة ، فإن المعد الجديد ابتعد عن البحر الشعرى التقليدي لكي يستعمل مقطوعة شعرية رنانة ذات أبيات ثمانية المقاطع ، وإن كان قد احترم الشكل البلاغي للنمرذج . كذلك فقد وسع الحوارالخاص بغارثيلاسو وطارفي ، الذي يسبق المعركة ، بصورة كبيرة وهذا المشهد هو الأكثر نجاحًا في تلك المسرحية المجهولة وقد وضعه على نمط الأشعار الشعبية .

ويتم إعداد منظر التبادل السريع للتعبيرات الافتخارية بطرافة ، وإن كان ينقصها الذكاء ، أما الوقفة الافتخارية المائلة التى تشير إلى التحدى فتميزت بالسرعة ـ وهو ما يفسر الشعبية الواسعة التى اكتسبها هذا المنظر فى الفترات التالية، والدليل على نجاح هذه المسرحية ليس فقط أنها أكثر مسرحيات «المسلمين والمسيحيين» طباعة وتقديما على خشبة المسرح خلال القرن الثامن عشر، وإنما لأنها تمت إضافتها إلى مراسم الاحتفال بالاستيلاء على غرناطة (٢٩).

ومن المحتمل أن نوع المسرحية الذي ظهر حول اللقاء الفروسي بين مسلم ومسيحي تم تعديله في مناسبات أخرى ليناسب احتفالا محددًا، ففي عصر الباروك تطورت عادة الاحتفال بكل نوع من الأحداث العظيمة بصورة معتبرة . ولقد اكتسبت الفنون المساعدة ازدهارًا لم يسبق له مثيل في ذلك الحين، وذلك عند استخدامها في تعظيم وإعطاء معنى رمزيًا للاحتفال بالأعياد الكبيرة : مثل حفلات الزواج وأعياد الميلاد الملكية، منح درجة كهونتية لقديس إسباني، وإحياء ذكرى انتصارما، وقد بلغت عملية إعداد ديكور الاستعراضات الدينية رونقًا وتعقيدًا يبررإفراد دراسة لها. في نفس المواكب وكذلك في التمثيلات التي كانت تمثل جزءا من تلك الاحتفالات، كان توجد دائمًا لوحة المسلمين والمسيحيين من بين عناصر أخرى مثل الأقنعة والرقصات والتمثيل الصامت .

ونظرًا لأن هذه الأشكال التمثيلية كانت تعبر عن موضات فنية وأرستقراطية فقد كان مصيرها التحوير والاستبدال من قبل الاتجاهات الحديثة. ومع ذلك ونظرا لأنها

أصبحت تمثل جوانب هامة فى الاحتفالات التى يتم إقامتها بانتظام إلى حد ما، فقد أعطى ذلك لبعض هذه الأشكال رسوخًا لم تتمتع به أشكال فنية أخرى خاصة بالبلاط. وفى هذا الصدد فإن إدخال أى موضوع تمثيلي إلى الأعياد الدينية كان يساعد على استمراره. ويالطبع فعندما كانت القرى والمدن تتبنى رعاية قديس أو القيام بطقوس خاصة بالسيدة مريم ، كان يتم ترجمة ذلك في شكل إعداد احتفال له طابع مدنى وديني، وكان من المعتاد أن يحيى ذلك الاحتفال ذكرى انتصار على المسلمين تم تحقيقه بفضل معجزة .

ومن بين الأساطير المتعلقة بهذا الموضوع يوجد الكثير الذي يقص أخبار المتشافات عجيبة لتماثيل مقدسة والتي يفترض أنه تم إخفاؤها بواسطة القوطيين حتى لا تكون موضع تدنيس وامتهان. ومما لاشك فيه أن الذين كانوا يبحثون بإصرار قد اكتشفوا في صوامع خربة وأديرة مهجورة مناظر كانت مقدسة في الماضي ، كما يحدث اليوم حيث مازال المغرمون بالفن الروماني يعثرون على ذلك .

ولماذا لم يكن هؤلاء يفكرون أن أولئك القديسين ومناظر العذراء كانت سابقة على قدوم المسلمين ؟

ومن ناحية أخرى فقد كانت تعيش فى التراث ذكرى الاضطهاد (\*) الذى قاومه المستعربون عندما حاولوا الاستمرار فى ممارسة العبادة فى معابد وكنائس معينة. أما فى إقليم اندلوثيا فيضاف إلى صدى تلك القصص التاريخية أحداث حديثة ذات طابع مشابه حين امتهن الموريسكيون المتمردون مناظر مقدسة باندفاع يماثل الغيرة

A.S.Taha : La Tolerancia religiosa caracteristica maxima de la civilizacion andalusa.
 P.484

مجلة كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر العدد ٢٢ عام ٢٠٠١ ( المترجم )

<sup>(\*)</sup> يُفهم من هذه العبارة أن مسيحيى الأندلس قد عانوا من الاضطهاد ويكفى في هذا الصدد الشهادة التالية التي يقول فيها Miguel Cruz Hernandez : إن أي قراءة لتاريخ شبه الجزيرة الأببيرية في العصور الوسطى تقودنا إلى أن نؤكد أن الإسلام أنشأ الأندلس، وأن الدولة الأموية الاندلسية أنشأت مجتمعًا له أصول عريقة ومثقفة ومتسامحة بصورة ليس لها مثيل في أي مجتمع آخر". انظر البحث التالي :

A S. Taba: La Tolerancia religiosa caracteristica maxima de la civilizacion andalusa.

الدينية التى يتميز بها سكان المناطق الريفية المسيحيون<sup>(13)</sup>. وقد كانت كل هذه المادة الخاصة بتراجم القديسين موضع إعداد متعدد، وذلك عندما كان يحين موعد عيد القديس أو موعد حدث خاص بالقرية ينسبه الناس إلى السيدة مريم الخاص بالمنطقة. (في كثير من الأحيان، كان القديس الذي يوافق يومه تاريخ موقعة انتصر فيها المسيحيون يتحول إلى قديس للقرية). كان يتم التعبير بلوحات من الفن التشكيلي في الشعارات الموجودة على الرايات والأعلام ، وفي ديكورات الواجهات وأقواس النصر،حيث يستفيد منها الواعظ كموضوع لموعظته ، ويؤلف شعراء القرية أبياتًا لإحياء الذكرى، وبالطبع كان يتم تقديم عرض مسرحي أو تمثيل صامت أو أي شكل آخر.

كذلك كان كثيرًا ما يظهر في مواكب يوم عيد الجسد «الكوربوس» موضوع «المسلمين والمسيحيين» في المسرحيات والحفلات والرقصات، والتي من بينها توجد تلك المسماة «الرقصات القشتالية» التي تسمى «حكايات» والتي وصفها بانثيث كاندامو Bances Candamo، ويقوم فيها موسيقي بتلحين وغناء الموضوع (<sup>(1)</sup>). وتوجد بعض الموضوعات التراثية الدينية التي كانت تربط عبادة القربان المقدس مع الموضوع الموجود في تراجم القديسين والخاص بالحماية الإلهية الممنوحة المسيحيين خلال حرب الاسترداد. وأشهر هذه الأساطيرهي تلك الخاصة" ببقايا أجساد داروكا"، وحول هذا الموضوع بالتحديد كانت تدور مسرحية دينية تم إقامتها في إشبيلية Sevilla كجزء من احتفالات «عيد الجسد» الكوربوس (<sup>(1)</sup>). وتعتبر مواكب إحياء ذكري تمت في سيغوبية وقي عربة وقام بتنفيذها الفرسان السيغوبيون (<sup>(1)</sup>).

وفى حالات أخرى كثيرة، وعلى الرغم من نقص المعلومات الدقيقة، يبدو أن تقديم تمثيلية «مسلمين ومسيحيين» من نوع ما، كان يمثل أمرًا لابد منه. ومن الموحى جدًا، على سبيل المثال الخبرالبسيط الذي يقدمه لنا هنريكيث دى خوركيرا Henriquez de على سبيل المثال الخبرالبسيط الذي يقدمه لنا هنريكيث دى خوركيرا Jorquera ؛ حيث يقول: «في مدينة أويسكار Guescar ، يعقد كل عام مهرجان شعبى في ٢١ نوفمبر، يوم السيدة العذراء، وذلك إحياءً لذكرى نصر حققوه على المسلمين المتمردين : ويدوم الاحتفال ثمانية أيام»(31).

هل يمكن أن نتخيل أن يمر ذلك الأسبوع الخاص بالعيد بدون تقديم تمثيلية تشير إلى الحدث التاريخي الذي يتم الاحتفال به، وبخاصة في الإقليم الذي كان يمثل الحدود ضد غرباطة المسلمة، وشاهد مولد الشعرالحدودي والتمثيل الصامت الفروسي لمسلمين ومسيحيين؟ وبالتحديد فإن البنية المسرحية للاحتفالات الحالية الخاصة بذلك الإقليم، والتي تتمثل في الهجوم على موكب، لها علاقة أقرب مع ذكرى الموريسكيين المتمردين في القرن السادس عشر أكثر من صلتها بمسلمي العصور الوسطى.

كان يتم تقديم تمثيليات إحياء الذكرى من ناحية كعمل مسرحى ومن ناحية أخرى كتمثيل صامت أو كتمثيليات مرتجلة، وكانت تعتمد تقريبًا على مواهب تأليف الشعر لدى الممثل أو قدرته على تذكر مقاطع تتناسب مع الموضوعات الشائعة التي يتطلبها البرنامج. ومن البديهي أن العلاقة بين الاحتفال مع التمثيل الصامت والجزء الدرامي ليست أمرًا مقصورًا على هذا الموضوع.

واذاطالعنا مثلاً مسرحية «حدائق طليطلة» لتيرسو دى مولينا Tirso de Molina، يمكن أن ندرك بسهولة مدى التقارب بين تقديم المسرحية للخاصة وبين أمسية مسلية تقوم فيها السيدات والسادة بأداء أدوار وضعها مسبقًا منظم الحفل او الأمسية .

وبتقارب كلا النوعين يجب أن نحافظ بالطبع على الفرق الجوهرى الذى يفصل بين النشاط الإبداعي الكامل والذي يمكن أن يترك أعمالاً رائدة للأجيال التالية وبين اللعب الذي ربما يتميز بلطف وذكاء لذيذ، ولكنه يدوم قليلاً مثل بيوت الرمال التي يبنيها الأطفال على رمال الشاطيء.

لكن خلال العصرالذهبي، ومع أن التعديلات المرتجلة للحوار الذي ورد الينا من التراث لم يكن مؤلفوها يتوقعون لها البقاء بعد المناسبة التي أعدت من أجلها، فمما لا شك فيه إن منفذى تلك التعديلات قد ساعدوا في إعطاء صفة الاستمرارية للبنية الدرامية الأساسية التي انطلقوا منها وعملوا على تقويتها ، وفي بعض الصالات قاموا بتغييرها.

ومن الصعب اليوم أن نتخيل مدى التقدير الكبير الذى اكتسبه فن التاليف «المفاجئ - المرتجل » محيث يقوم نفس المثل بإكمال التعبيرالشفوى الخاص بالموقف .

ولكن من المعروف أن أعظم المؤلفين كانوا يجتمعون في نفس قصرالملك لارتجال النصوص (63), ونظرًا لذلك النشاط التمثيلي الذي لا يتوقف والذي كان يصل أثره حتى لشباب أي قرية متميزة في أي شيء فإن الارتجال المفاجئ في النص بالضرورة لم يكن أقل شيوعًا في البيئات الادنى، ولنتذكر حفلات زفاف كاماتشو . ويمكن أن نفترض أنه عندما كان يظهر شكل مسرحي ناجح يعبرعن مفاهيم وموضوعات متأصلة في عقل الجميع فإن هذا الشكل ربما ينعكس في تنوع كبير من الانتحالات والروايات .

وداخل الإنتاج الدرامى بالتحديد كان شعراء العصر الذهبى يقرون بأنه يوجد مستوى درامى متواضع يسمح لأشخاص لهم مجهود وذكاء محدود بإعداد مسرحية باستخدام مواقف كانت تمثل حالات خاصة لنوع مسرحى كان له هيكله وعناصره التقليدية الخاصة به .

وفى الحقيقة كان هناك وعى واضح جدًا بأنه عند كتابة هذا النموذج من المسرحية يتنازل الكاتب المسرحى عن جزء من استقلاله (٤٦)، ولكن على الرغم من هذا فإن أعظم شعراء العصر الذهبى بدءًا بلوبى دى بيغا وكالديرون كانوا يؤلفون - بالطلب كما هو واضح - الكثير من المسرحيات حول موضوعات تراثية ـ تقليدية.

ونظرًا للأسباب السابقة، فإن نموذج المسرحية المكتوبة حول الموضوع المزدوج المناص بالرعاية المعجزة وحرب الاسترداد للوطن وصل التأليف فيه إلى مرحلة الاستفاضة ، وكتابة هذه الأعمال بالضرورة لم تكن تمثل أى صعوبات كبيرة بعد أن وصل هذا النوع إلى مرحلة النضج .

على الأقل في عام ١٦٤٠م، كان يمكن لمؤلف عادى أن يؤكد بصورة طبيعية أنه من المتيسر له أن يؤلف في أيام قليلة مسرحية لإحياء ذكرى غزو فالنسيا، اكثر من قدرته على أن يجعل المثلين يحفظون نص تلك المسرحية عن ظهر قلب في ذلك الوقت القصيير ((٧٤)). وأول الأمثلة لهذا النوع الدرامي كان لعنوانه مغزى كبير عذراء غوادالويي ومعجزاتها وعظمة إسبانيا ((١٤)). وعلى الرغم من بنيتها الدرامية البدائية فإن هذه المسرحية تقدم اللحظتين التاريخيتين للوطن في حالة غزوه وفي حالة استرداده،

وذلك من خلال تاريخ تمثال للعدراء تم إخفاؤه بواسطة القوطيين المهرومين، وظهرالتمثال بصورة معجزة لراعى من اكستريمادورا بعد ذلك بقرون. وفى هذا العمل لا ترتبط أسطورة التمثال المقدس بإحياء ذكرى استرداد مدينة، لكن يوجد الكثير من الأعمال المسرحية التى يحدث فيها ذلك، حيث يتم تقديم ضياع واسترداد ذلك الجزء من الوطن كرمز لتاريخ إسبانيا ويتم تفسيرها بصورة عاطفية وشعبية. ويحدث هذا إلى حد ما فى مسرحيتى «إنشاء قصر الحمراء» و«الربانية المنتصرة» للوبى دى بيغا.

وقد أشار السيد خوسية ف. مونتسينوس Jose F. Montesinos إلى ما تمثله هذه المسرحية الأخيرة ، حيث أنها تعرض موضوع المسلمين والمسيحيين بأكثر الطرق شعبية، واعتبر أن أقل الملاحظات جاذبية لهذا النوع تتمثل في التعظيم الذاتي المبالغ فيه للشعب الإسباني، والذي يتم تأكيده بواسطة الوقائع المعجزة، وطرح خاطئ للموضوع الموريسكي يتمثل في احتقار المسلمين (٤٩). ويلاحظ نفس هذا المعني في الأعمال التي تقدم البنية الكاملة لعملية إخفاء واكتشاف تمثال وتجعلها مرتبطة بتاريخ مدينة معينة.

ومن الأمثلة المشهورة لهذا النموذج مسرحية كالديرون "أصل وضياع وترميم عذراء بيت القربان"، ومسرحية المؤلفين الثلاثة وعنوانها «عذراء الفوينشيسلا»(٥٠)، حيث يعالج كلا العملين أحداثًا تاريخية أوأسطورية لمدينتي طليطلة وسيغوبياعلى التوالى. وفي كلاالعملين ينتمي كل فصل لفترة تاريخية مختلفة وتربط الرعاية المعجزة بين أجزاء الموضوع . وهذه الرعاية تمثل أيضًا موضوع مسرحية «سيدتنا قديسة اتوتشا»، لويخاس ثوريا، «سيدة النصر واسترداد مالقة» للكاتب فرانسيسكو دي لايابا، وإن كان في هذه المسرحية الأخيرة لا يكشف عن سبب إخفاء التمثال بواسطة القوطيين. ويمكن أن نضيف إلى هذه القائمة العناوين المعبرة التالية : «أصل سيدتنا انغوستياس» و«ثورةالموريسكيين» (للكاتب انطونيو فاخاردوأي ايثبيدو) ، «فتح كوينكا والعبادة الأولى لعذراء بيت القربان» (لبدرو روسيتي نينيو) «سيدة البحر وفتح الميرية» (لخوان دي انطونيو بينابيديس). إلخ(١٥). ولقد قدم لنا كالديرون الرواية الرمزية للموضوع وذلك في

المسرحية الدينية التى تدورحول أسطورة خاصة بمدينة مدريد وتسمى «داو المودينا»، لكن تم إنتاجها بمستوى فنى ضحل . ويمكن أن يكون مثلاً لذلك المسرحية التى كتبها السيد ماركو أنطونيو اورتى وذلك احتفالاً بمرور أربعة قرون على استرداد فالنسيا. فى هذه المسرحية يظهر شخص يمثل العاصمة الشرقية وهو موضوع بين شخصيتين تاريخيتين ـ خايمى الفاتح والملك المسلم زين - وكذلك شخصيتين أخريين يرمزان للمعركة نفسها (٢٥).

إن كل هذا الهذيان التمثيلي حول أساطير مدنية - دينية كان يضايق بصورة كبيرة كثيرا من رجال علم الأخلاق (٢٥)، وعلى الرغم من هذا فقد كان لمسرحيات «المسلمين والمسيحيين» شعبية كبيرة (٤٥). ومن ناحية أخرى فقد بقيت المسرحيات التى كانت تعالج تراجم سيرالقديسين التاريخية في كثير من الأحيان مستثناة من القوانين التي تحرم تمثيل المسرحيات، والتي كانت شائعة في ذلك الوقت (٥٥). إن الجمع بين الاتجاهين يمكن أن نراه في مسرحيات كان لها تفرد كبيرمثل مسرحية «الأميرالثابت الجأش» لكالديرون ، حيث كان يؤكد من وجهة نظر أخلاقية تفوق المسيحي على المسلم. وبنفس الطريقة ، فقد تم في بعض مسرحيات لوبي معالجة الرؤية الفروسية الخالصة للموضوع والتي سادت في نهاية القرن السادس عشر، - والمسرحية الأكثر تمثيلاً لذلك هي العلاج في المعلمة الشعبية . وإذا كانت اللوحة الدرامية المسلمين والمسيحيين في كل نوع من المستويات الفنية والاجتماعية قد ازدهرت خلال العصر الذهبي ، فإن الوضع قد تغير تمامًا في مراحل تالية. ويجب ألا نقول إن البلاط البوربوني قد أهمل أشكال التسلية التقليدية الخاصة بالقصر التي شاعت في إسبانيا في عهد الأوستريين.

وقد قلد نبلاء الأقاليم ذلك بسرعة، حتى إن نوادى الفيل قد نسيت ممارسة التدريبات على الفروسية. ولكن مثلما حدث في حفلات مصارعة الثيران ، وإن كان ذلك بطريقة مختلفة ، فعندما ترك تقليد المسلمين والمسيحيين انتماءه للطبقة الأرستقراطية فإنه تأصل بقوة أكثر في طبقات أخرى. فمن ناحية استمر على مدى القرن الثامن عشر

تقدیم المعارك الصوریة الریفیة وهی عادة كانت الأقلیة المثقفة تنظر إلیها برضا كوسیلة لهو خاصة بطبقة الفلاحین  $(^{10})$ . ومن ناحیة أخری ـ وقد حدث هذا فی صورة صراع واضح مع الطبقة المثقفة ـ استمر نوع متأخر من مسرحیات «المسلمین والمسیحیین»، وكان یطور الأمور الشائعة المتعلقة بموضوع الضیاع والاسترداد – كنوع مضمون النجاح  $(^{(10)})$ . ولا نعرف مدی انتشار التمثیلیات التی یمتزج فیها كلا الاتجاهین، ولكن لدینا – كدلیل علی وجودها فی إقلیم اندلوثیا الشرقی فی نفس القرن – نص غریب درسه غواستابینو غایینت، وهو یمثل شهادة علی ذلك. وفیه یتم بالتفصیل وصف احتفالات مزجت بین معركتین بین مسلمین ومسیحیین ویحدث فیها انتصار متبادل، كما یتم فیها تقدیم مسرحیة أو مهزلة ذات موضوع موریسكی غرناطی  $(^{(10)})$ .

إن البنية المتوازية التي تميز اليوم احتفال المناطق الشرقية والبشرات - وإن كانت قد قدمت في العصر الذهبي - فإنها لم تكن تمثل في ذلك الحين الشكل الوحيد لهذا النوع من الاحتفال ، وإن سبب وصول هذا النوع من البنية في وقت من الصعب تحديده إلى أن يسود، يمكن أن يرجع إلى تأثير المسرحيات التي تعالج الغزو وإعادة استرداد مدينة ما .

وعلى كل حال كان يتم تقديم هذا الشكل فى التمثيلية الأنداوثية المذكورة وظهر بصورة مستمرة خلال القرن الثامن عشر فى العديد من الاحتفالات التى أقيمت فى اليكانتى. وهى المدينة التى ربما تكون قد طورت تقليد المسلمين والمسيحيين بصورة أكثر جاذبية واستمرارية فى تلك الفترات .

إن الاحتفالات الخاصة بمدينة اليكانتي Alicante، والتي يوجد حولها وثائق كافية (٥٩)، كانت تتميز بنفس الخصائص التي مازالت تحتفظ بها إلى اليوم الاحتفالات التي تقام في قرى ومدن المقاطعة، حيث كان يتم تنظيمها من قبل العديد من النقابات الحرفية، وبخاصة البحارة والصيادون، والتي يخرج من بين صفوفها ممثلو «السفارة». ولا يعنى هذا أن تلك الاحتفالات خلت من مظاهر الفخامة ، ففي كل المنطقة الشرقية أخذت الجمعيات النقابية تراث مسرحيات القصورالمسلمين والمسيحيين وكانت سببا في ازدهاره، وفي الاحتفالات العامة في مدينة بلنسية، التي بلغت فخامة غير عادية في

القرن الثامن عشر، كان من الشائع تقديم الموكب وكذلك التمثيل الصامت أو المسرحية التى تعالج هذا الموضوع (٢٠). ويبدو بديهيًا أنه عندما تبنى الحرفى الثرى عادة، أهملتها طبقة النبلاء، وهى التزين على الطريقة الموريسكية عند المشاركة فى العروض والمواكب، فإن عملية تقديم الممثلين والتى تمثل الفريقين وهما يلتقيان اكتسبت بعدًا دراميًا كبيرًا. ومنذ اللحظة التى توقف فيها تقديم مهارة الفارس وقصص حبه وخصوماته، تركز جهد المنظمين على المظهر الديكورى للموكب، وإبراز قيمته الرمزية كتعبير عن مصير الوطن.

وفى بدايات القرن التاسع عشر، عندما بدأت الحياة المدنية الحديثة فى فرض نفسها فى عواصم الأقاليم ، بدأت عادة الاحتفالات فى الاندثار، لكن فى نفس الوقت دخل الشكل الدرامى الخاص باحتفالات اليكانتى إلى المدن الصغيرة والقرى التى كان يوجد فيها فى السابق عادة تقديم استعراضات الممثلين «لمسلمين ومسيحيين» (١٦) إن التقدير الجديد لما هو شعبى، والولع بما هو غريب، وهى أمورأتت بها الحركة الرومانسية ، يجب أن يكونا قد أشعلا الحماس نحو هذا النوع من الاحتفال بين القطاع المثقف للسكان ، والذى ترى أثار مجهوداته فى أسلوب النصوص التى تستخدم اليوم فى الإقليم الشرقى .

وتبدو هذه العملية بوضوح أقل في إقليم البشرات، لكن تلك الأجيال من كتّاب أندلوثيا الذين انتموا إلى الحركة الرومانسية مثل استبانيث كالديرون، وباليرا والأركون، لم يكونوا بالضرورة غرباء عن الإضافات والتعديلات التي طرأت على البنية القديمة التي كانت تمثل عملية الهجوم على الموكب.

ومع ذلك فإن نقل مشهد من مسرحية «انتصار طائر ماريا» من مسرح فى غرناطة إلى قرية صغيرة جبلية يمكن أن يفسر بطريقة أخرى، حيث إنه كان من العادة فى كل المقاطعة التوجه لحضورالاحتفال السنوى لاستيلاء الملكيين الكاثوليكيين على المدينة ، وإن أى شخص لديه ذاكرة قوية كان يمكنه أن يعرف الجزء الذى تم إدخاله فى

تمثيلية البشرات من ذلك الاحتفال . ومؤقتًا وإلى أن تضاف معلومات جديدة ، يبدو من الصعب إعادة تشكيل تاريخ الاحتفال في إقليم أندلوثيا . وفيما يتعلق برقصات السيوف الأراغونية ، فإن عملية إضافة لوحة الفريقين المتنافسين بصورة عرضية وليست دائمة ، يجعل من المستحيل تقريبًا إعداد دراسة تاريخية منفصلة لهذا الوجه من التمثيلية. ولقد فتح الكتاب الممتاز للسيد لاريا أي بالأثين مجال بحث شيقًا جدًا ، لكن ربما يستفيد منه بصورة خاصة الباحثون الذين تتوافر لديهم إمكانية الدخول إلى أرشيفات الإقليم .

عندما تنتهى هذه الملاحظات بالعديد من التساؤلات حول احتفال «المسلمين والمسيحيين» أتمنى أن يصل هذا التراث الجميل، ذو الخصائص الإسبانية إلى أن يكون معروفًا ومفهومًا بنواحيه العديدة قبل أن يتدهور، مثل الكثير غيره، بسبب التغيير الذي لا مفر منه في الهوايات وأشكال التسلية والتي تحدث اليوم حتى في تلك الأقاليم المتمسكة جدًا بالعادات القديمة .

## الهوامش

(١) أقصد الكتب التالية:

Realidad historica de España (Buenos Aires, 1954), Origen, ser y existir de losespanoles (Madrid, 1950)

Les fetes de moros y cristianos a mexique" *Journal de la Societe des Americanstes,*" *Nouvelle Series*, XXIV (1932), 51-84, 287 - 291, y XXIX(1937),220-227, " Otra contribucion al estudio de las fiestas de moros y cristianos", *Miscellanea Paul Rive Octogonario Dicata* (Mexico, 1953) II, 871 - 879. *Bulletin Hispannique*, XL (1938) 311-312, XLII (1940, 166, XLVII (1945), 123 y 147, XLVIII 91946), 263-265, XLIX (1947), 126-127, LI (1949), 215-216 y 334 - 338. LIV(1952), 205-207, LV (1953, 219 y LXII (1955), 193.

- J. Ramon Fernandez, "Combate entre moros y cristianos en la Sainz (T) Orense)". Revista de Dialectologia y Tradicionales Populares, I (1945),554-560, J. Taboada "Moros y cristianos en tierras de Laza (Orense) "RDTP, XI (1955), 334-352, P.M. Brugarola, "Moros y cristianos ante el castillo de Maqueda ", RDTP, XI (1955), 530-536.
- L. Chaves, "O romancero e o teatro popular do norte de Douro, Biblos, (٤) XXIV(1948) 346-419.

M. Bataillon " Por un inventario de las fiestas de moros y cristianos : otro toque de atencion", mar del sur, III ( 1949) 1 - 8, N. de Hoyos Sancho, " las luchas de moros y cristianos en el Brasil " *Revista de Indias*, XIV ( 1954, 386 - 406 y " Una fiesta peninsular arraigada en América : los moros y cristianos ". Miscelinea Paal Rivet. II, 717 - 731.

هناك تصوص حديثة مهمة جداً، تعتبر بصورة بديهية مشتقة من أعمال مسرحية فروسية يقوم بتقديمها الفاتحون ولها علاقة بالكفاح ضد الأتراك في:

Francisco Lopez de Estrada, Teatro Folklorico Nicaragüense (Managua, 1946) y en Aurora L.W. Literary Folklore of the Hispanic Southwest (San Antonio, Texas, 1953) : نظر ما يلى انتشار احتفالات المسلمين والمسيحيين إلى فيما وراء البحار حتى جزر الفيليبين ، انظر ما يلى . D. S. Finsler, "Metrican romancese in the Philippines "Journal of American Folklore, XXIX (1916). P. 206, n. 1.

Adolf Salva I Ballester, Bosqieg Historic I Bibliografic de les festes de moros I cristians (Alicante, 1958).

نشر السيد توماس غارثيا فيغيراس نصوص تمثيليات قرية الكوى (اليكانتي) في الكتاب التالي Notas الشر السيد توماس غارثيا فيغيراس نصوص تمثيليات قرية الكوى (اليكانتي) في الكتاب الجنرال فرانكو sobre las fiestas de moros y cristianos , Il y Ill للأبحاث الإسبانية والعربية ومقره في المغرب . ومصدر جزء من هذه معلومات الكتاب التالي :

Programas de fiestas y del boletin Fiestas de San Jorge de Moros y Cristianos, Alcoy

وقد استطعت الاطلاع على الأعداد الخاصة بذلك للأعوام ١٩٥٨. ، ١٩٥٨ وأنتهز هذه الفرصة لأتوجه بخالص الشكر للذين سهلوا لى عملية الاطلاع على هذه المستندات وبخاصة السيدة ثيليا دي سان خوليان والسيد قسيس قرية ايبى (اليكانتي) والدكتور لويس سولير والأنسة ماروخا رويث دى بياخويوسا.

(٧) في بعض القرى مثل بياخريوسا أضيف إلى نص التمثيلية مشهد يدعى سفارة المهربين. ويشترك في ذلك المشهد رئيس المهربين الذي يعرض المشاركة في الكفاح ضد الغزاة، ورئيس الفريق المسيحى والذي يبدأ في انتقاد مساوئه وينتهي بقبول مساعدته .

- (٨) هذا النموذج يقدم في قرية بياخويوسا وجزر البليار.
  - (٩) انظر المراجع التالية :

Wilhelm Guiese, Nordost Cadiz (Halle, 1937) pp. 216-229, Fidel Fernandez Martinez, Sierra Nevada (Granada, 1931), pp. 288-293, Pedro Pérez Clotet, La sierra de Cadiz en la Literatura (Cadiz, 1937). Pp. 64 -70, Guillermo Guastavino Gallent, De Ambos Lados del Estrecho (Estudios breves hispano- africanos) (Tetuan, 1955), pp. 125-137, y Notas, I y IV.

(١٠) في احتفال بناداليد (ملقة) والتي نشرها أيضاً السيد توماس غارتيا فيغيراس ، يتم أسر ابنى الملك المسلم الذي يدعى السلطان التركي سليم. هذا المشهد ، والذي يتم إدخاله في المقطع الذي يتم إنشاده في المحتفال موضوعات الأسروالإنقاذ، يعالج أحد أحداث معركة اللايبانتو، وهو الخاص بأسر أبناء على .

(١١) في عام ١٨٤٣ كانت تلك العادة تعتبر قديمة

El Genil, Granada, 22 enero 1843, pp. 156-160.

ولقد عالجت نقل تحدى غارثيلاسو وطارفي في كتابي

El moro de Granada en la literatura (Madrid, 1956), pp38-40, 80-81, 154-156, 337-340.

وانظر 1nfra, pp.485-488 y n. 39

احتفال قرية بيناموكارا لا ينظم منذ حوالي ٤٠ عامًا تقريباً وهو التاريخ الذي أُخذ النص فيه من التراث الشفوي بواسطة .J . Bejarano Robles en 1949 en Notas, IV

N. Alonso Cortes, "Representaciones populares" RH. LX (1924), 187- انظر (۱۲) 291, Ricardo del Arco y Garay, Notas de Folklore Altoaragonés (Madrid 1943), Arcadio de Larrea Palacin. El dance aragonés y las representaciones de moros y cristianos (Tetan, 1952) Nota 26.

أود أن أوجه خالص شكرى السيد الدكتور خوسية بيلتران من جامعة سرقسطة، والسادة أندريس بويسان، عمدة قرية سارينينا (أويسكا) والسيد بايلو فييخو، سكرتير البلاية حيث يسروا لى العمل في تلك المطقة.

(١٣) في قرية انثوولا (إقليم غيبوئكوا) يقام احتفال صغير،خلال ذلك الاحتفال يُجبر الشخص المسلم الرحيد، والذي يظهر في شكل أسير يركب حمارًا ومحاطًا بجنود ، أن يقع على الأرض ويدوس العمامة بقدمه . إن وجود أسير يدعى عبد الرحمن يعتبر أمرًا تقليديًا في بعض مواكب قرى إقليم نافارا. وكل هذا له علاقة واضحة ببعض أحداث حرب الاسترداد، مثل الاستيلاء على أويسكا، والذي يحكى انه في أثنائها تم أسر أربعة ملوك مسلمين، وذلك تبعًا لما تذكر أبيات مشهورة جدًا في إقليم جبال البرانس .

(١٤) من المكن أنه في اليوم الذي يتم فيه إعداد دراسة كاملة عن الاحتفالات الأمريكية سوف تكتشف التأثيرات المتبادلة التي ربطت احتفالات المسلمين والمسيحيين في العالم الجديد والراقصات الأرغوانية، ومن المحتمل جدًا أن تلك التأثيرات تكون قد انتقلت بواسطة الجماعات الدينية. ومن البديهي، أن احتفالات العالم الجديد، والتي كانت تهدف إلى إثارة حماس أبناء البلاد الأصليين، كان من المصروري أن تكون موجهة بواسطة المبشرين ، ولقد حرص هؤلاء المبشرون على أن يمثل إحياء ذكري انتصار المسيحيين على المسلمين، والذي بلا شك كان يقوى أسطورة أن المسيحيين لا يهزمون ان يكون أيضًا بالنسبة للهندي دعوة لاعتناق الدين الكاثوليكي، ولهذا السبب أدخلوا في الاحتفالات عناصر تهدف لتأديب الهنود وتعليمهم شئون الدين . في حين أنه في حواضر شبه الجزيرة كان الاحتفال الغروسي يتم تقديمه بعيدًا عن أي تأثير كنسي، ولكن في بعض المناطق الريفية وبخاصة المحيطة بالأديرة الكبيرة في إقليم البرانس كانت تمثيلية مواجهة المسلمين والمسيحيين تمتوى على مضمون عقيدي . حول المراجع الخاصة بالاحتفالات انظر الملاحظة رقم ه .

(١٥) يؤكد هذه الرؤية قضية أن في بعض نصوص البشرات يتم إدخال ذكرى رجال حرب العصابات ضد قوات نابليون (في ) المادة الإحيائية الأساسية لحرب الاسترداد.

(١٦) انظر المراجع المذكور في الملاحظة رقم ٢ .

Aubrun, "la Chroniqe de Miguel Lucas de Iranzo. 1 : Quelques chartes sr (\v) la genese du theatre en Espagne" BH, XLIV( 1942), 40-60. Eugenio Asensio, Poetica y realidad en el cancionero peninsular de la edad media ( Madrid, 1957), p.166, Salva, pp. 19-20 y 53 -56 y Moro de Granada, pp. 21-30 y 78 - 80.

Jenaro Alenda Y Mira, Relaciones de solemnidades y Fiestas publicas en (\A) Espa?a (Madrid, 1903), pp. 82 - 83.

وقد ذكره سالبا في ص ٦٠ ـ ٦٢ .

(١٩) تمنذ أن وصل أمير غاليس إلى العاصمة ، تم التعامل مع سموه بالأدب وبحرص شديد على إسعاده وإقامة الاحتفالات من أجله والترويح عنه، وهكذا من خلال العديد من الاحتفالات التي أقبمت له مثل ألعاب ذات الأزياء البهية والجياد وحليها التي لم ير مثلها مطلقًا في الأمة الإنجليزية.

Andrés de Almansa y Mendoza, Cartas, novedades de esta corte (1621-1626) Madrid, p. 205.

يمكن أن يقرأ تفاصيل الاحتفالات في المجموعة المذكورة في

Las Relaciones de Alenda en Anales de Madrid de Antonio Pinelo y en obras similares.

توجد معلومات مهمة في مخطوطة مختصرة حول عادات إسبانيا نشر في

Alfred Morel-Fatio en La Espagne a XVI et a XVII siecles(Paris, 1878)

ومؤخرا قام خوسية ديليتو أي بينويلا بدراسة الاحتفالات في العصر الذهبي .

(Madrid, 1874), pp. 155-182 (Y-)

(٢١) في خطاب لعام ١٦٠٨م يوجد التعليق التالى وهو يتعلق بشائعات عن هجوم متوقع للسلطان التركى: وكما تعلمون جلالتكم أنه أصبح من المعتاد جدًا في كل الأعوام الضجيج الكبير الذي تحدثه البحرية التركية والضرر القليل الذي تسببه:

Fiestas de Denia al Rey Catolico Felipe III deste nombre \* en BAE 38, (YY) pp.465 - 474 \*

Alenda, I, 32 y Salva, pp.56-57 (YY)

Henrique Cock, Relacion del viaje hecho por Felipe II en 1585...( Madrid, (Y£) 1876). Citado por Salva, p. 64

Salva, p.65 (Yc)

Julio Caro Baroja, "Mascaradas y alardes de San Juan "RDTP, IV(1948), (٢٦) 499-517, y los vascos (Madrid, 1958), pp. 369, 393 - 394 y 413 - 420.

Luis Cabrera de Cordoba, Relaciones ... (Madrid, 1857)p.114. y Salva, p. 75. (YV)

Maranon, Los tres Vélez (Madrid, 1960), pp. 77-123. Caro Baroja, los mo- (YA) riscos del reino de Granada

(٢٩) رفض مريمييه Merimee نسبة هذه المسرحية لفرانشيسكر تارّغا.ص ٤٧٤

Caro Baroja, Los moriscos. pp. 205-247. (T-)

(٣١) • فى النهاية فى كل الليالى كان يوجد ضجيج تحدثه الأقنعة والعربات ، على الرغم من أنها لم تكن على درجة الكمال المكنة، لكن فى كل هذا كان يقوم بدور المهرج الرعاع الذين يكونون الفرقة ، وهذا نفس ما فعله المتدينون فى إحدى الليالى وذلك من خلال تمثيلية "مسلمين ومسيحيين" حيث مثلوا عملية الاستيلاء على تمثال للقديس ثم عادوا واستردوه »

Fiestas que la muy insigne y antigua ciudad de Cadiz Hizo en la beatificiacon del Glorioso Patriarca San Juan de Dios (Sevilla, 1631.)

حدث احتفال مسلمین ومسیحیین فی غرناطهٔ عام ۱۹۳۸، وذلك تبعًا لمعلومهٔ مختصرهٔ ذكرها فرانسیسکو اِنریکیٹ دی خورکیرا فی

Anales de Granada, ed. A. Marin Ocete (Granada, 1934), II. 814

Bruce W. Wardropper, Introduccion al teatro religioso del Siglo de Oro (Madrd, 1953, pp. 35-39 y Francis George Very, The Spanish Corpus Christi Procession (Valencia, 1962), caps. IV y V.

B. S. Castellanos, " De la antigua procesion del Corpus en Madrid " El Bibliotecario 1841, pp. 25-27.

- El Viaje entretenido, NBAE, XXI, p. 495 (T1)
- (٣٥) انظر المرجع السابق الفصول: الثاني والخامس ويخاصة ص٢٢١، ٢٢٢.
  - Ricad, en JSA, XXIV (1932) (TI)

انتقده باتايين في .351-351, BH,XXIV ( 1932), 350-351

(٣٧) انظر حول هذا الموضوع

Aubrun, op. cit y D. Catalan \* Don Francisco de la Cueva y Silva y los origenes del teatro nacional \* NRFH,III ( 1949), 130-140

ويعرض بيانات حول الموضوع الدرامي للمبارزة على جواد في أعمال لا تنتمي لموضوع «المسلمين والمسيحيين» الباحث التالي

N., D., Shergold, "Juan de la Cueva y los primeros teatros de Sevilla "Archivo Hispalense, XXIV(1956).58 - 64..

نهذا الموقف من المعتاد أن يتم في مسرحيات يتواجه فيها العالم المسيحي مع العالم الإسلامي مثل: El cerco de Tremecen, de Guillen de Castro

كذلك من الأمور التي لها مغزى أنه في إحدى المناسبات التي قدم فيها لويس بيليس دى غيبارا على المسرح أحداث مساء تمثيلي تقليدي، تم تقديم مسرحية "كوميديا صلاح الدين الكبرى"، حيث يتم فيها إدراج الموقف التقليدي الخاص بالتحدي الذي يعلنه ممثل في هذه الحالة ممثلة وقد ركب جوادًا حيث يقول:

- وماذا يوجد أكثر من هذا؟

يهيئ إلى أنه يوجد موضوع الجواد والتحدى ،

رنيه تكونين غريبة،

كما هو الحال دائما ،

في كل المسرحيات يا بلتسارا،

إن الفنانة الكوميدية الشهيرة تخطئ وتقوم بالتحدى في أول المسرحية مع أنه كان من الواجب أن يتم ذلك في الجزء الأخير.

إن العلاقة البديهية جدًا لهذا الموضوع مع الممارسات الفروسية يتم التأكيد عليها من خلال أن النموذج الأمريكي لاحتفالنا والذي اكتسب عراقة في مدينة نيوميكسيكو يشترط أن يركب الجياد كل المشاركين . انظر Lea, pp. 21 22.

(۲۸) ترجد فی BAE,XLX

(٣٩) انظر الملاحظة رقم ١١ وانظر كذلك:

Antonio J. afan de Ribera, Fiestas populares de Granada (Granada, 1885), pp. 37-38

(٤٠) انظر Caro Baroja, Los moriscos, VI, y en particular p.177

NBAE, XVII, p. elxxix. نني (٤١)

تم في طليطلة عام ١٥٨٥م في يوم عيد الجسد تقديم رقصة ، وكان يوجد فيها ، من بين شخصيات أخرى ، الملك المسلم وست مسلمين وست مسلمات، وقد ذكر هذه المعلومة فرانشيسكودي ب. سان رامون في Francisco de B. San Roman, Lope de Vega, los comicos toledanos y el poeta sastre (Madrid, 1935), p. lviii.

أما المبارزة بين ابن الرئيس وناربايث فقد تم تقديمها في موكب عيد الجسد الذي أقيم في مدريد في ١٥٧٩م في شكل رقصة. في عام ١٥٩٢م، ظهرت رقصة استرداد إسبانيا تحيث ظهر فيها بيلايو ومعه أربعة من رجال الجبل ودون أوياس ومعه أربعة مسلمين. انظر.

Cristobal Pérez Pastor, Nuevos datos acerca del histrionismo espanol en los siglos XVI y XVII (Madrid, 1901) pp. 12 y 33

وعلى مدى القرن السابع عشر تم تقديم رقصات المسلمين في عيد الجسد في مدريد .

N.D. Shergold y J. E. Varey, Los autos sacramentales en Madrid en la epo- انظر ca de Calderon ( Madrid, 1961)

أما الاحتفالات الخاصة بفالنسيا فقد درسها بشكل موسع ومتخصص

S. Carreres y F. de A. Carreres

iosć Sanchez Arjona, Anales del teatro en Sevilla..( Sevilla, 1898). بوجد أيضًا معلومات مهمة عن مواكب في إشبيلية في José Gestoso y Pérez Curiosidades Antiguas Sevillanas, Serie segunda (Sevilla, 1910)

أما عن أسطورة غطاء كأس القربان بمكن مراجعة

José Beltran, Historia de Daroca (Zaragoza, 1954).

(٤٣) انظر

Jeronimo de Alcala Yanez, Milagros de Nuestra Senora de la Fuencisla...( Salamanca, 1615)pp109 - 111

يوجد نفس الموضوع في الفصل الثاني من مسرحية

La Virgen de la Fuencisla

انظر الملاحظة رقم ٥٠

Anales de Granada, I. 115 (££)

Emilio Cotarelo, Ensayo sobre la vida y obras de don Pedro Calderon (ه٤) انظر (ع) de la Barca ( Madrid, 1924), p. 183

(٤٦) انظر ما يقوله مثلاً كريستوبال سواريث دي فيغيروا حول مسرحية «الجسد» في

El Pasajero(1617), ed. Rodriguez Marin(Madrid, 1913) p. 75

وحول الخصائص العامة لهذا النوع من المسرحية انظر

Diego Marin, La intriga secundaria en el teatro de Lope de Vega (Mexico, 1958) Aubrun, "La comedia doctrinale et ses hitoires de bigands" BH, LIX (1957), 137 -151.

Marco Antonio Orti, Siglo curato de la conquista de Valencia (Valencia, (٤٧) 1640) pp. 18-19.

الدة المدارها (١٦١٧م قام باعادة إصدارها) J.M.Asensio ( Sevilla, 1868)

والذى كأن يعتبر أن هذه المسرحية من أعمال سيربانتس.

Sanchez Arjona, pp. 86 - 90 انظر

Introduccion a Lope de Vega, El cordobés valeroso Pedro Carbonero, Tea- (٤٩) tro Antiguo Espanol , VII( 1929)

Sebastian de Villa viciosa, Juan de Matos Fragoso y Juan de Zabalet, La (0.) Virgen de la Fuencisla. En Parte 23 (Madrid, 1665)

El Catalogo de Salva

(٥١) هذه المسرحية الأخيرة توجد في

أما الأعمال المذكورة سابقًا فقد ظهرت في Partes de Comedias escogidas

(٥٢) المرجع المذكور ص ٢٠- ٢٢ لقد كتب أورتى العديد من مسرحيات الظروف أو العادات حول موضوعات خاصة بتراجم قديسى إقليم فالنسيا.

انظر Vicente Ximeno, Escritores del reino de Valencia (Valencia, 1747-49)

(٥٣) الأب خوان دى ماريانا، مثلاً ينصح في :

Tratado contra los juegos publicos(Cap. 16)

بعدم إقامة تمثيليات أو ألعاب حرصًا على شرف القديسيين في أعيادهم ومواكبهم. ومن المنيز وجود ملزمة منفردة حول أما يجب على مؤلفى المسرحيات وفرقهم أن يحافظوا عليه أم حيث ينبه الى أن القصص اللاهوتية التى تقدم وإن كان من الأفضل أن تكون قليلة أو غير موجودة على الإملاق فإنه يجب ألا يتجاوز الخيال الموجود بها الحقيقة حيث كأن تنسب معجزات وأحداث قديس الى قديس أخر. يوجد هذا النص في مكتبة Hispanic Society

(٥٤) يؤكد كيبيدو في رواية والنصاب، El Buscon الكتاب الثالث ، الفصل التاسع لا يوجد ممثل إلا ويقدم مسرحية مسلمين ومسيحيين. وحول التمثيلات خارج عواصم الأقاليم انظر

N. Salomon, "Sur le represetations theatrales dans les pueblos des provinces de Madrid et Toledo (1589-1640" BH.LXII

(٥٥) تم حديثًا جمع بيانات ومراجع حول هذا الموضوع

Varey y Shergold, \* Datos historicos sobre los primeros teatros de Madrid\* انظر BH,LX, (1958),73 -95 y LXII (1960), 163 - 190, 286-325.

انظر بمبورة خاصة الكارية الكا

(١٥) على الأقل هذا هو الرأى الذي أعلنه خوبيانوس Jovellanos في :

Memoria sobre los espectaculos y diversiones publicas en Espana

(٧ه) عالجتُ هذا المرضوع في كتاب . 157-153 El Moro de Granada, pp. 153

(٥٨) حدثت هذه الأعياد في قرية الحاورين (ملقة ) عام ١٧٦٠م وذلك للاحتفال بتتويج الملك كارلوس الثالث . انظر

Guastavino Gallent, pp. 125-137.

إن المضمون التفصيلي لهذه المسرحية الموجود في هذه الدراسة يسمع لنا بأن نؤكد أن مصدره هو كتاب والحروب الأهلية في غرناطة، لخينيس بيريث دى إيتا، حيث استفاد من أحداث الافتراء على الملكة المسلمة ومقتل أبناء سراج.

أما .Pérez Clotet, loc. Cit فيذكر احتفال آخر في اندائيًا تم عام ١٧٥٨م .

Salva, pp. 29 - 30 y 77-79. Francisco Figueras Pacheco, Los antiguos gre- (01) mios de la ciudad de Alicante (Alicante, 1958), pp. 98 -101.

Salva, pp. 80 -82 y 87 - 90. Salvador Carreres Zacares, Ensayo de una bib- (1-) liografia de fiestas celebradas en Valencia y su antiguo reino (Valencia, 1925), Francisco de A. Carreras y de Calatayud, Las fiestas valencianas y su expresion poética (Valencia, 1949). Antonio Pérez Gomez, Fiestas reales en Murcia en el siglo XVIII (Murcia, 1959).

Salva, pp. 76 - 77 y 83 - 83. (11)

توجد وثائق تعود إلى عام ١٧٨٣ حول آخر احتفال أقيم في أليكانت ، وذلك تبعًا لما يذكره فيغيراس .

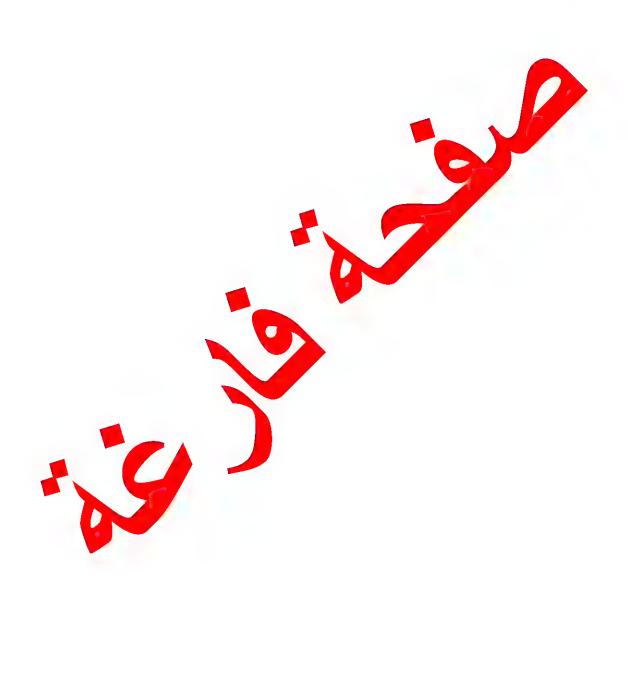

## الفصل الثانى احتفال "المسلمين والمسيحيين" والقضية الموريسكية في إسبانيا في عهد الأوستريين (١٩٨٧م)

إن هدف هذه المحاضرة هو تقديم بعض الأساليب للاقتراب من موضوع كيفية ظهوراحتفالات المسلمين والمسيحيين في إسبانيا في عهد الأوستريين . ولكن ربما يجب أن نبدأ بالتذكير ببيان ماهية بنية هذه التمثيلية الشعبية في تلك الأيام في الأقاليم ، التي أصبح إقامة الاحتفال فيها أمرًا تقليديًا ويمكن اعتباره متأصلا فيها بصورة قوية <sup>(١)</sup>.إنها عبارة عن تمثيلية تتكون من جزأين متوازيين ومتتاليين وفيها يتواجه فريقان يرمزان للماضي المسيحي والإسلامي في البداية بصورة شفوية ثم بعد ذلك في معركة صورية، ويبدأ كل جزء من الاثنين بما يعرف (بالدخول) أو إلقاء عبارات الافتخار، وفيه تحشد كل العناصر التي ستلعب دورًا في التمثيلية، ثم بعد ذلك يأتي (التحدي)، والذي يعرف من وجهة نظراصطلاحية بـ (السفارة)، ويستخدم هذا المشهد كمدخل للمعركة والتي يمكن أن يتم تنفيذها بشكل صورى من خلال عملية تقديم ارقصة تقليدية، وذلك كما يحدث في إقليم أراغون الأعلى، وكذلك يمكن أن يتم تقديم هذا المشهد الثاني بطريقة متباينة وتلقائية حتى يصل إلى النهاية المتوقعة. في النهاية ينتصر الفريق الذي دعا للتحدي، وهو دور يكون من نصيب المسلمين في اليوم الأول وفي اليوم الثاني يكون من نصيب المسيحيين، وبالتالي يكونون هم المنتصرين في النهاية إن مصطلح (النصر) لا يعنى فقط النصر، وإنما أيضًا المشهد الذي يتم فيه التعبير بصورة واضحة بأن العدي قد تم تدميره أو وقع في الأسر ، وهو ما يمثل تحقيق ذلك النصر. عن الحالة الأولى يوجد مثال المنظر التقليدي لطابور الكومبارس والذي فيه

يرفع كل محتفل مسيحى وجهًا مستعارًا يمثل مسلما قد قطعت رأسه، وهي لوحة بلا شك مستوحاة من الموضوع الفروسي والذي يعود فيه البطل وقد حمل رأس العدو على رأس حربته (٢)، وتعميد المسلمين يمثل اللوحة الأخيرة للاحتفال ويشير إلى الانتصار الروحي .

واليوم يتميز هذا الاحتفال بصفة عامة بأنه يقام بصورة دورية، حيث إنه مازال يدخل ضمن إطار احتفالات قديس القرية أن المدينة، كذلك يمكن إضافة خصائص أخرى هامة، مثل عدم مشاركة فنيين محترفين، أو نقل الاحتفال إلى مكان عام ومفترح، وقد توجد حالات استثنائية في ذلك. بل ويمكن أن نقول إن الأحداث كثيرا ما تتجاوز المكان الذي تتم فيه الخطب حيث تنتقل إلى شوارع وميادين وأرصفة القرية التي تقام فيها المسرحية وتملؤها. بالإضافة إلى هذه الملامح العامة، يجب الإشارة إلى قابلية هذه المتعنيية الشعبية لاستقبال عناصر خارجية، حيث إنها تتقبل كل نوع ممكن من التوسعات، والتي يمكن أن تكون درامية أو راقصة أو فروسية أو بحرية أو خاصة بالألعاب النارية. وعملية التوزيع الموسيقي للبنية الأساسية للتحدي، والمواجهة والانتصار تقبل مستويات متعددة من التعبير، بدءًا من التعبيرات البسيطة حيث إن عناصر الجري والحركة والإشارة تقول كل شيء، وصولا إلى إلقاء نص قد يمثل مستوى ما من الثقافة. ومن الطبيعي في السلسلة الأساسية للمشاهد الخاصة بالتحدي وتبادل الشتائم أن يكون هناك مزج بين أساليب مختلفة ، بل ولهجات مختلفة .

وأعتقد أننى أستطيع أن أؤكد أن ظاهرة القبول المستمر للتغيير والتحديث، بل وإعادة صبياغة النصوص تمثل جزءًا من تراث المسلمين والمسيحيين، ولهذا، وباستثناء حالات معينة لا توجد لهذه النصوص أصول تراثته شفوية. وتتشابه الخطب المكتوبة في الملازم بصورة كبيرة فيما بينها ، حيث إنها تأخذ كعناصر ثانوية قدرًا كبيرًا من الموضوعات، ومجموعة من الأساليب التي أصبحت ذات لغة قديمة، لكنها مازالت تستعمل في بيئات معينة .

إن الإضافات لا تحل بالضرورة محل الأجزاء المكتوبة في فترات سابقة، مع الأخذ في الاعتبار أن مظهر القدم النسبي يمكن أن يكون مزيفًا، لأن عمليات المعالجة التي

خضعت لها هذه النصوص - وبخاصة في القرن التاسع عشر- قد أدخل في بعض النصوص مقاطع لمسرحيات مسلمين ومسيحيين تمثل عصر الباروك المتأخر<sup>(٢)</sup>.

نلاحظ أن بيليوغرافيا الاحتفالات الإسبانية للمسلمين والمسيحيين غنية فى أوصافها، ولكنها فقيرة جدًا فيما يتعلق بأشكال التمثيل، كذلك لا يتوفر الكثير من الدراسات التاريخية العامة غيرالمتعلقة بقرية أو إقليم محدد. ولقد نبه كل الذين بحثوا في هذا المجال إلى وجود اعتقاد تقريبًا فى القرى والمدن التى يقام فيها الاحتفال بأن لهذا الأمر أصلاً محليًا ،

إن التراث عادة يربط بين إقامة الاحتفال وحدث قد وقع على مقربة من المكان خلال العصورالوسطى أو القرن السادس عشر وحوله توجد أخبار أو وثائق تعود لتلك الفترة. وبغض النظرعن الاعتبارات النقدية الأخرى، فإن نفس التناسق النسبى الذى يميزالاحتفال في كل منطقة من المناطق التي ظهر فيها يقلل من تصديق أي افتراض ينسب لحدث معين في التاريخ المحلى بدء عادة إقامة معارك صورية للمسلمين والمسيحيين في قرية محددة ، وذلك إذا استثنينا عامل التقليد .

ومع ذلك فإن الأهمية التى تعطى لهذا العنصر الخاص بإحياء ذكرى ونفس طبيعة تلك الأحداث، كونها حقيقية أو غير حقيقية، والتى يحاول الناس إحياء ذكراها، يمكن أن تقول لنا الكثير عن الدوافع التى – فى لحظة تاريخية محددة – أدت إلى تأليف وتقديم بنية مثل التى تقام فى القصور مستوحاة من العملية التاريخية للفتح وحرب الاسترداد. وبغض النظرعن مدى مصداقية أو واقعية الحدث الذى يتم تذكره، فمن المناسب أن تتوافر معلومات موثوق بها حول تاريخ ورعاة التمثيليات الأكثر قدمًا التى يمكن أن يتم توثيقها فى كل مكان من الأماكن التى تأصل فيها هذا الاحتفال . وحتى الأن فإن الأماكن التى تم فيها هذا النوع من الأبحاث هى أماكن معدودة.

وقد جمعت كارمن مونيوث رينيدو Carmen Munoz Renedo المعلومات المتاحة حول التمثيلية في زوخار Zujar وذلك في مقدمة طبعتها النقدية للنص، وقد قام السيد خوليو بيرينغير بارثيلو Julio Berenguer Barcelo بنفس الموضوع في قرية الكوى Alcoy .

وبمراجعة الكتاب الممتاز الذي وضعه ويلهلم هونيبرباش Wilhelm Hoenerbach يمكن الحصول على معلومات موثوق فيها حول التقدم الحادث في الأبحاث التي تمت حول الاحتفالات حتى عام ١٩٧٥، سواء فيما يتعلق عن حالات فردية أو عن المنظر العام وتفسيره. ويعرض الأب سيمون سيرانو توضيحًا شيقًا حول التمثيلية المقدمة في قرية كاوديتي Caudete (التابعة لاليكانتي) والتي سوف نتعرض لها فيما بعد. ومع كل هذا، فإننا نعرف القليل فقط عن كيف، ومتى ، ولماذا، تحول الاحتفال إلى شيء شبه رسمى. ولكي نصل إلى نتائج يجب أن يتوافر لدينا عدد أكبر من البيانات المؤكدة. وإن الحصول على هذه البيانات ليس أمرًا سهلاً. وإن من يبدأ هذه المهمة يجب أن يتبع توجيهات المؤرخين الذين يعرفون محتويات الأرشيفات البلدية والكنسية، وكذلك الخاصة بأضرحة القديسين ، ومنازل النبلاء . ومن الضروري مراجعة دفاتر الحسابات وبالتحديد تلك الحسابات الخاصة بالجمعيات الدينية، على أن يتم التعامل عمومًا مع كل نوع من الوثائق التي يمكن اليوم الرجوع إليها، سواء المتعلقة باحتفال عيد الجسد نوع من الوثائق التي يمكن اليوم الرجوع إليها، سواء المتعلقة باحتفال عيد الجسد أو التمثيليات الدرامية للقري (3)، وهذان يمثلان قطاعين من الأبحاث يجب أن يكونا حاضرين أمام من يجرى دراسة حول أصل احتفالات المسلمين والمسيحيين .

وإلى أن يتحقق ذلك ، ربما يمكن التقاط بعض البيانات المهمة من بيبليوغرافيا الاحتفال. وربما يكتسب أهمية كبيرة مقطع من كتاب أعمال القائد ميغل لوكاس دى ايرانثو (٥)(٠) (سالبًا ص ٥٦ ـ ٥٦) والذي فيه يصف أحداث ألعاب فروسية، أقيمت في مدينة جيان (Jaen) في الأحد الثاني لعيد الفصح عام ٢٢١ وبمشاركة مائتي فارس ، نصف هؤلاء ظهروا في ثياب موريسكية ولحي مصطنعة وأمامهم (موكب) يرمز العبادة الإسلامية، ويظهر فيه محمد وهو يحمل القرآن وحوله أربعة فقهاء بعد هذا الدخول المسلمين، يظهر رسولان يقدمان رسالة تحد من ملك المغرب، يعد فيها أنه في حالة هزيمته سيقدم فروض الولاء والطاعة كأحد رعايا القائد.

وأن يعتنق المسيحية ويقبل التعميد في النهر أو المكان الذي يجب أن يتم فيه ذلك . عندئذ تتم المسابقة الرياضية الألعاب الفروسية وتضاف إليها النهاية المتوقعة. بعد

<sup>(\*)</sup> Los Hechos del Condestable Miguel Lucas de Iranzo .

ذلك يظهر الفارس الذي يمثل ملك المغرب وهو مجمل الرموز الإسلامية، ويعلن أنه نظرًا لأن "إلهكم يساعدكم سواء في ألعاب الفروسية أو المعارك" فإنه يعتقد أن "شريعتكم أفضل من شريعتنا "، وأنه وتابعيه من المسلمين يعرضون الارتداد عن دينهم ، وقرآنهم ورسولهم .

وتكون هذه الكلمات مصحوبة بحركة تشير إلى إلقاء الكتب على الأرض. بعد ذلك يمشون إلى عين مائية حيث يلقون محمدًا - لا يبدو واضحًا إذا كانوا يلقون شخصًا حقيقيًا أو تمثالاً - وهناك أيضًا يسكب دورق من المياه إشارة إلى التعميد على رأس الملك الذي يتوجه مع الفرسان المسلمين حيث يقدمون علامات الولاء والطاعة للقائد. ويحدد المؤرخ مسار تنقل مكان أحداث المراحل المختلفة لذلك الاحتفال: فمن البديهي أن الدخول يتم في شوارع المدينة، أما السفارة فتتم في مبالة القصر وفي حضورالسيدات، وألعاب الفروسية، التي تستمر لمدة ٣ ساعات، تحدث في (ميدان سانتا ماريا)، أما منظر التعميد - والذي من البديهي أن يأخذ شكلاً أكثر شعبية -فيتم في ميدان ماجدالينا، مصحوبًا بصيحات وهتافات. وفي النهاية، فإن الاحتفال ينتهى في منزل القائد، ولكن ليس في جو القصر الذي حدثت فيه السفارة، وإنما بحضور أعداد كبيرة من الرجال والأطفال الذين يشاركون في تناول (الكثيرمن الفاكهة والخمر). وينقص هذا الوصف البنية ثنائية الأجزاء وربط ذلك بطقوس التقرب لقديس القرية ـ وذلك إذا ارتبط مع التقويم الديني ـ حتى يمكن أن نرى فيه ( احتفال مسلمين ومسيحيين) كاملاً. لكن منظور الزمن يكون على عكس ذلك، إن السيد ميغل لوكاس دى ايرانثو كان مسئولاً عن حدود كانت تشهد دائمًا حرب عصابات ، وذلك عندما لا تكون في حالة حرب مفتوحة مع مملكة غرناطة المسلمة. حيث يمثل هو نفسه، وغيره من المشاركين شكلاً مسرحيًا لنهاية يتلهفون عليها. ويقومون بذلك أمام جماهير مشتركة من المدجنين والمسيحيين، في الوقت التي مازال يقبل فيها وجود رعايا مسلمين في مملكة قشتالة المسيحية، وجوار مملكة غرناطة المسلمة المستقلة .

إن هيكل تمثيلية المسلمين والمسيحيين له شكل دعائى: فالتمثيلية بلا شك عبارة عن احتفال فروسى خاص بعصر النهضة، له جانب فخم وآخر شعبى ، لكن تم منحه

مضمونا يرمز للمعركة ، أو على الأقل يوضح الجدل الدائر بين اثنين من الأديان الثلاثة التي كانت تتعايش في شبه الجزيرة ،

وبعد الجزء الذي تم التعليق عليه لا نجد في مجموعة احتفالات المسلمين والمسيحيين الخاصة بأدولف سالبا أي باييستير أي نص حتى عام ١٥٣٣، وهو تاريخ خاص برواية أخذها خ. اليندا أي ميرا حول احتفال خاص بمدينة طليطلة، يقام بشكل فخم في توكودوبير Zocodover وفيه أيضًا جزء قروى، يقدم بمشاركة بستانيين في جبل صغير قريب من النهر(سالب ص٥٦ - ٥٧). في هذه الحالة ليس له صلة مع تقويم الاحتفالات الدينية، وإنما هو عبارة عن أحد الاحتفالات الفخمة التي كان ملوك عصر النهضة يقيمونها في ممالكهم ، لأن مناسبة ذلك الاحتفال كانت نزول الإمبراطور كاراوس الخامس في برشلونة. واحتواء الاحتفال على الألعاب الفروسية والمعركة المصطنعة حول حصن مقام في الميدان يجعله يسير على وتيرة خطة عامة تطبق في كل الدول الأوروبية. وهناك احتفالات كثيرة خاصة بتلك الفترة أجريت حولها دراسات ، خاصة في فرنسا، حيث قام جان جاكوت Jean Jacquot المتخصص في كل الأشكال المسرحية ، بتوجيه وتنسيق هام من خلال الـ CNRS في هذه المجال . ولم يتم إخراج إسبانيا من تلك الأطروحات مع أن الاحتمالات التي تقدمها هذه المادة العلمية ، ربما لم تنته بعد ويمكن أن يقيم مفاجأت جديدة . واليوم يمكن أن نؤكد أن في أوروبا في عصر النهضة ، وبدون أن تمثل شبه الجزيرة ( الايبيرية ) استثناءً في ذلك ، كان الاحتفال المدنى الكبيريلعب دورا كبيرا يسمح بتشبيهه بدور وسائل الإعلام الاجتماعية الحالية. وقبل أن توجد الصحافة أو ربما في بداياتها، فإن الطريقة لتوصيل رسالة سياسية للجميع، أو تعضيد عقيدة،أو إثارة مشاعر جماعية، أو توضيح دور الطبقات الاجتماعية المختلفة في ممارسة الحكم كان يتم من خلال إقامة العرض الكبير. في هذا الاحتفال تبدو الشخصيات والهيئات التي تمثل السلطة المدنية والكنسية كعناصر مكونة لكيان يتم تعظيمه، ويتم تقديم الحياة الجماعية بكاملها تبعًا لخطة تم التفكير فيها جيدًا ويتم رفع شانها وتزيينها باستعراض فني وفخم دقيق جدًا محيث تُوضع علاقة يتم من خلالها الربط بين الألعاب والرقصات والأعمال الدرامية التي يتم تقديمها.

ومن خلال هذا يتم تعضيد القيم والمواقف التي يمكن أن تساهم في الاستقرار في الملكة، عندما تسند عملية تنظيم الحفل البلاطي إلى سلطات البلدية أو النقابات

فان التعبير عن موضوع له طابع سياسى يعتبر أمرًا طبيعيًا، حيث يمكن معالجة قضية جدلية من خلال عناصر مثل الديكورات وأقواس النصر والعربات الرمزية.

ومن بين الأمثلة الإسبانية التي كانت موضع دراسة يمكن أن نذكر الدخول في طليطلة عام ١٦٥ الايسابل دى بالويس وذلك بمناسبة زفافها إلى فيليبى الثانى، وهو زواج يرمز إلى السلام بين إسبانيا وفرنسا والذى تم الوصول إليه في معاهدة كاتوكامبرسيس<sup>(٦)</sup> Cateau - Cambresis . كذلك تكتسب أهمية خاصة تلك الاحتفالات التي أقيمت في سيغوبيا عام ١٦٣١ . وقد رأى جان لويس<sup>(٧)</sup> Jean Louis Flecniakoska فيها تأكيدًا على سلطة المدينة وثرائها البرجوازى ، وفسرالموكب ، الذى يمثل نسب العذراء تأكيدا على تفوق المسيحى القديم – والذى يعود نسبه الروحى إلى إسحاق على المسلم أو الموريسكي، الذي تم طرده حديثًا وينتسب إلى إسماعيل .

وأعتقد أنه يمكن أن تكون هناك احتمالات أخرى، وإنى أتساط: إذا كان ذلك الموكب لشخصيات من الكتاب المقدس تم إقامتها في المركزالصناعي والتجاري التي كانت تمثله سيغوبيا، ألا يحمل ذلك رسالة بغض وتنديد، ضد لوائح نظافة الدم ؟. وفي إسبانيا خلال عهد الأوستريين، تحقق في احتفالات عيد الجسد التوافق الواضح بين كل الوسائل الفنية والخاصة بالبلاط للتعبير عن عقيدة .

فى هذا المجال الذى قد توجد فيه وثائق كافية ، تستحق هذه الظاهرة أن تتم دراستها من خلال عملية تنفيذها المحددة داخل المجال البلاطى، وقد قام بذلك لوثييتى روكس بالفعل، عندما أجرى دراسة عن احتفال مدينة إشبيلية بعيد الجسد عام 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

فى النصف الثانى من القرن السادس عشر، واصلت إدارة البلاط تكرار تقديم الحات التحدى والمعركة بين المسلمين والمسيحيين، لكن فى سياق مختلف جدًا عن ذلك

الخاص بالاحتفالات التي أمر قائد قشتالي بإقامتها في الحدود ضد غرناطة في القرن الضامس عشر. بعد مائة عام تقريبًا، فإن دوقي ألكالا كانا يتسليان، وذلك عند انتقالهم من طاريفة Tarifa إلى الكلاء دي لوس غازوليس، باحتفال متنقل وفيه يخرج مسلمون مزيفون من القرى القريبة ويشتبكون مع رجاله (سالبًا ص ٦٠ ت ٦٢). ولم يحدث أي تغيير في دور السيد أو دور الرعايا. ومع ذلك، فقد كانت تمثل استحضارا للماضي، حيث كان للفارس المسلم مكانة العدو النبيل، لكن ذكري حرب الاسترداد كانت مصحوبة بالصدى القريب جدًا الخاص بثورة الموريسكيين التي كانت قد أخمدت التو. في قرية غويخار - وهي إحدى القرى التي شهدت معارك طاحنة --كان الاحتفال في نهاية القرن السادس عشر له طابع إحياء ذكري، وبالتحديد - كما يذكر مؤرخ غرناطة هنريكيت دي خوركيرا - كان يتم الاحتفال بالانتصارعلي المسلمين المتمردين (٩) . وعلى ما يبدو فإن التراث كان يتأقلم تبعًا لواقع جديد، وقد يتمثل تأثيره في الحالة الأخيرة في شكل تقديم حرب البشارات كجزء من حرب الاسترداد. ألم يكن هذا يفيد الذين كانوا يزعمون أن تلك المهمة تعتبر غير منتهية ما دامت توجد في إسبانيا أقلية تمثل ذلك المحتل السابق؟. ومن ناحية أخرى ، عندما يعيدون إحياء ذكرى إسبانيا المسلمة القوية ، باستخدام أزياء فخمة وألعاب فروسية ، هل يمكن أن ينسوا إشارات معينة كان يفرضها الحاضر؟

والتاريخ الذى يقام فيه احتفال دوق الكلاء يوافق الفترة التى حدث فيه الاستيلاء على أمتعة وممتلكات الموريسكيين الغرناطيين وتحويل الكثير منهم إلى عبيد (١٠). فى العقود التالية سيتم إعداد الأغنيات الشعبية الموريسكية الجميلة التى ستتركز بالفعل فى وصف أو استحضار الأزياء والزينات التى تشكل السمة الشخصية للشعب ذى الأصول المسلمة، حيث تكتسب هذه الأشياء قيمة جوهرية فى الشعر ، يمكن من خلالها عرض مشاعرهم .

إن تحليل هذا العنصر في الأغنيات الشعبية الرومانثية الموريسكية سوف يبعد بنا عن المادة التي نعالجها، لكن يجب أن يتم إبراز التشابه بين الألعاب الفروسية على

الطريقة الموريسكية وذلك النوع الشعرى. فبالإضافة للمعالجة الأدبية لموضوعات خاصة بالمسلمين توجد بصورة بديهية رغبة طيبة في إضفاء طابع معاصر للممارسات الفروسية للمسلمين من خلال المعركة الصورية التي تقدمها مسرحيات القصور، وبهذا الشكل ترتبط مجموعة من الأنشطة الفنية والصرفية لعب فيها المدجنون أولاً والموريسكيون من بعدهم دور الرواد والأساتذة. لكن هل يمكن أن تتلامم هذه المشاركة في هذا النشاط المكثف مع موقف اللامبالاة الكامل فيما يتعلق بمصير وحظ الموريسكيين؟ عندما أقام ماركيز مونديخار في عام ١٦٠١م ومعه رجاله العظماء موكبًا ليليا بمناسبة ميلاد أميرة، كان من بينهم أربعون موريسكيا يسيرون على الأقدام ويلبسون ثياب المسلمين ومعهم الزينات والأعلام وكانوا يرقصون الثامررا الممنوعة منعًا باتًا. (سالبًا ص٥٧) ألا يعنى ذلك تبنيه لموقف معتدل بالنسبة للقضية الموريسكية؟ لقد كان موقفه يمثل امتدادًا لتراث عائلة ميندوثا، وقد تم التعبير عنه في عام ١٩٦٩م عندما ذهب الكونت تنديا إلى غرناطة لاستقبال دون خوان دى أوستريا وكان في صحبته مائتا فارس، نصف هؤلاء وذلك تبعًا لراي مارمول كاربخال (يلبسون على الطريقة الموريسكية). في هذه الظروف فإن هذا يساوي - تبعًا لما استخلصته دراسة حديثة -استفزازًا أو على الأقل اتخاذ موقف ضد الإجراءات التعسفية، التي عجلت بثورة كثير من موريسكيى غرناطة والتي جاء أخو الملك من أجل القضاء عليها<sup>(١١)</sup>.

ومن البديهى أن هذه القضية الشائكة أحدثت توترات بين المتحولين الجدد للمسيحية وبين المسيحيين القدامى كما أنها تسببت فى توترات أيضًا داخل المجتمع المورسكى نفسه وفى كل سكان إسبانيا.

وفى الوقت الحالى دُرس الأدب المعادى للمسيحيين الذى كتبه الفقهاء فى الخفاء (١٢). لكن أيضاً نعرف من خلال شهادات كتّاب تلك الفترة مثل خنيث بيريث دى إيتا (١٢) وثيربانتس (١٤) وبيثنتى اسبنيل (١٥)،إن مسلمين آخرين كانوا يتوقعون أن يُقبلوا فى المجتمع الإسبانى فى المستوى الذى يناسبهم بدون إذلالهم. ومن ناحية أخرى فإن مجموعة الآراء التى عبرعنها كتّاب ومؤلفون إسبان وذلك حول المشكلة الموريسكية

كانت متباينه جدا، وداخل هذا الجو من الجدل فإن موكب الموريسكيين الأسرى الذى كان يقدم فى بعض الأحيان فى نهاية احتفال المسلمين والمسيحيين (سالبًا ص٥٥ ـ كان يقدم فى بعض الصعب أن يمكن تأمله بدون التفكير فى أن ذلك كان يشير بشكل ما إلى المتحولين الجدد إلى المسيحية. وهذا ربما يفسر طابع الازدواج والذى مازال يقدم به نموذج المسلم فى احتفالات المسلمين والمسيحيين، والذى تأصل بصورة خاصة فى الأقاليم التى كان بها تواجد موريسكى هام. فمن ناحية، نجد أنفسنا أمام الشكل السلبى للمسلم الذى يعكر احتفالاً دينيًا، ومن ناحية أخرى ، يقدم لنا صورة الفارس المسلم الذى يعكر احتفالاً دينيًا، ومن ناحية أخرى ، يقدم لنا صورة الفارس المسلم النبيل المستمدة من التراث الشعرى أو القصة الموريسكية .

وما سبق يمثل طريقتين لتفسير الماضى الخاص بالعصورالوسطى، ولكن بلاشك ربما يكون متأثرًا بظروف حاضر إسبانيا في القرن السادس عشر.

وقبل طرد الموريسكيين، كانت بعض القطاعات تفكر، كما أثبت ذلك فرانشيسكو ماركيت بيانويبا (١٦) Francisco Marquez Villanueva ،أن العقائد الإسلامية التي كانت ما تزال تعيش في الخفاء يجب أن تحارب بأدلة لاهوتية ، لكن أيضًا مع وضع حد للحرمان من الشرف الذي كان يخيم على حياة المسيحي الجديد . وبالنسبة لآخرين ، فإن مشكلة التعايش ليس لها حل ، وهذا هو الشعور التي تعكسه مظاهر التعارض – الموجودة بجوار مناظر أخرى إيجابية – في احتفالات المسلمين والمسيحيين .

إن الهيكل - الذي يقدم في القصور - للتمثيلية ربما وجد سندًا تعبيريًا في نوع من الأغنيات الشعبية حول تحديات المسلمين تم تأليفها في النصف الثاني من القرن السادس عشر، وذاعت في شكل دواوين ، أو ملازم منفردة . المثال الواضح على ذلك هو القصيدة التي تحمل عنوان مدينة سانتافي وهو عبارة عن شعر شعبي ، وربما يكون مجموعة صغيرة من الشعر والذي فيه يتشابه المسلم الذي يدعو إلى التحدي وهو يجز في ذيل فرسه لافتة عليها كلمات "تحيا ماريا" مع القشتالي الملكي . وينتصرعليه الفارس القشتالي ، وهو أقل منه من ناحية القوة الجسمية، ويعود من القتال حاملاً رأس المتحدي الفخورعلامة على النصر ومعه لافتة "تحيا ماريا" ملفوفة على رقبته . إن

هذه اللوحة الضاصة بالقصور ستحوز شهرة في المسرح، لأن لوبي دى بيغا سوف ينهى بها مسرحيته المبكرة "أعمال غارثيلاسو دى لابيغا والمسلم طارفي" وسوف تعالج دراميا فيما بعد بصورة أكثر إتقانًا في مسرحية "حصار مدينة سانتافي".

ولقد تم إعادة صياغة المسرحية الثانية تحت عنوان "انتصارطائر ماريا" و غزو غرناطة"، وتعتبرمثالاً متميزًا لنوع من مسرحيات المسلمين والمسيحيين الذي يستخدم لإحياء ذكرى ما، وفيه يتم تبادل السباب وعبارات الفخر (١٧) بين الذين يجب أن يواجهوا بعضهم بعضاً بالسلاح.

كل هذا يبدو أنه يمثل مدحًا لأبناء المدينة المتنازع عليها، وقد ساهم هذا في أن يتم اعتماد تقديم هذه المسرحية كجزء من الاحتفالات بذكرى فتحها حيث إن أخر منظر فيها يمثل تسليم المدينة .

إن الشعبية التى حققتها المسرحية كانت كبيرة ، واستمرت كثيرًا ، ومما يدل على ذلك أنه في الفترة الرومانسية كان يتم إنشاد الأبيات الخاصة بمشهد "تحدى طارفى" في جلسات أدبية ، وفي المسرحية التى كانت تقام في الثاني من يناير، عيد الاستيلاء على المدينة، كان الجمهور يردد كما لو كان فرقة مصاحبة بيت الشعر الذي يقول ومن يقتلك أيضًا، والذي به يرد الفارس القشتالي غارثيلاسو دي لابيغا الذي مازال طفلاً على سؤال المتحدى الذي يشير إلى لافتة "تحيا ماريا" "هل يوجد من يستطيع أن يستردها؟".

وكان هناك تشابه بين تقديم هذه المسرحية واحتفال المسلمين والمسيحيين ، سواء فيما يتعلق بمشاركة المشاهدين ،أوكيفية افتتاح أحداث العرض عندما يدخل الممثل الذي يقوم بدور طارفي الفناء ليعلن تحديه المسهور، وكذلك عندما يتقدم الشاب المنتصرراكبًا فرسه وهو يُظهر رأس المسلم واللافتة التي تم إنقاذها(١٨٨).

ولهذا ليس من الغريب - كما قيل سابقًا - أنه في قرية ما تم إدخال هذا الجزء من مسرحية " انتصار ... "إلى النص الخاص بالخُطَب .

إن مواجهة المسلم والمسيحى كانت نوعًا دراميًا يحوز قبول جمهور المتفرجين، ليس فقط خلال العصرالذهبي وإنما أيضًا في الفترة النيوكلاسيكية والرومانسية . إن

المسرحيات التى كانت تشبع تلك الرغبة – حتى وإن كانت غير ذات قيمة أدبية – كانت تظل فترة طويلة على المسرح لأنها تقدم معارك ضخمة ، وفي نفس الوقت فشلت مسرحيات تناسب بصورة أكثر ذوق الأقلية المثقفة. وفي نفس الوقت بقيت على قيد الحياة المسرحيات القصيرة – مثل مسرحيات المدح .... وغيرها – وفيها تخلو المعركة الكلامية من عناصر كانت تعتبر ضرورية في الأعمال ذات الفصول الثلاثة. وعادة يحدث في مثل هذه الأحوال تناسق – مشابه لما تقدمه "السفارات" التى تُقدم في الاحتفالات الحالية وتتناوب فيها المحتويات اللاهوتية مع الحوارات البسيطة. وعلى مستوى المسرحيات الموجودة في الملازم يضاف إلى انتصار المسيحي بالسيف – الذي ينتهي بارتداد المسلم – حوار تمثيلي بين مسلم ومسيحي حول طهارة السيدة مريم وميلاد ابنها المقدس، وهو يمثل انتصاراً آخر في المعركة الجدلية . وبلا شك فإنه توجد تحديثًا(۱۰). وتوجد مجموعة أعمال تعود إلى العصر الذهبي خاصة بإحياء ذكري حرب الاسترداد. وفي هذه المجموعة تحدث مواجهة بين شخصيات رمزية – أو على الأقل الم قيمة رمزية واضحة – ويمكن أن تنتمي إلى مستوى ثقافي أعلى .

وعلى سبيل المثال في مسرحية مدح تم تأليفها لإحياء الذكرى المئوية الرابعة للاستيلاء على بلنسيه، يتم إدخال شخصيتين تاريخيتين وأخرتين رمزيتين، تمثلان الإسلام والمسيحية بالإضافة إلى الشخصية التى ترمز إلى المدينة (٢٠٠). ومن بين الأعمال الدينية لكالديرون مسرحية دلو المودينا التى تعالج أحداث استرداد مدريد، وتقدم نقاش له مستويات متعددة ، والذى – بغض النظرعن كل الفروق المكنة – يمكن أن يقارن بمشهد المواجهة بين شخصيات لها مكانة اجتماعية مختلفة ، وهوما يحدث عادة في "السفارات" . وفي أحد نصوص الاحتفال من المكن أن يوجد صدى جدلى لحوارالصم الذى حدث على مدى القرن السادس عشر بين الفقهاء السريين والوعاظ المسيحيين المكلفين بتعليم الموريسكيين. حيث لا يتم فقط تبادل عبارات فخروإهانات المسيحيين المكلفين بتعليم الموريسكيين. حيث لا يتم فقط تبادل عبارات فخروإهانات وإنما أيضاً يمكن أن تظهر بقايا لجدل ديني، وذلك عندما يقدم المسلم أدلته. ولقد أشار ويلهلم هوينبرباتش أيضاً إلى وجود اتهام بعبادة الأصنام، والتي في مرات كثيرة تم

توجيهها لعقيدة التنايث المسيحية من قبل الذين أبقوا بشكل سرى هذاالموقف الجدلى ضد هذه العقيدة حيًا بين الموريسكيين (٢١). ونظرًا لانتشار هذاالنوع من المسرحيات وطبيعته فإنه كان من الضرورى أن يقبل عناصرغريبة على التمثيلية الشعبية المسلمين والمسيحيين، ولكن نظرًا لأن شرط الفصول الثلاثة كان يعتبر أمرًا ملزمًا فلم يكن ممكنا أن تتبنى التمثيلية تحت أى ظروف وبصورة صارمة البنية المتوازية السفارات. وهذا لا يمنع أن عددًا كبيرًا من هذه الأعمال تمت كتابته لاحتفال مدنى ـ دينى، مثلما كان يحدث فى إسبانيا فى فترة حكم عائلة اوسترياس حيث كانت تقام احتفالات إحياء ذكرى انتصار منسوب لتدخل مريم العذراء أو قديس آخر.

في مثل هذه الأحوال كان من المعتاد،أن تشتمل الأحداث بطريقة أو أخرى على انتصار للمسلمين متبوع بالانتصارالمسيحى. وبهذه الطريقة فإن هذه المجموعة الدرامية كانت تقدم مصدرًا لم يتوقف منظمو تلك الاحتفالات عن الاستفادة منه. لكن هذا ليس عبارة عن عملية تبسيط للنص المثقف أو تعديله، وإنما هو عبارة عن نشاط متبادل بين النوع الخاص بمسرحيات القصور والإبداع الأدبى. فالاحتفال له قواعده وجمالياته التي يجب أن يأخذها في اعتباره منْ يعيد الصياغة، لأن إسهامه سوف يكون جزءًا في مجموعة أعمال إحياء الذكرى ، وسوف يتم تذوقه والحكم عليه من قبل الجمهورالذي يهتزبنغمة متوافقة عند سماع موعظة أو يتأمل منظر دخول أو يشاهد موكبا أو يحضر مسرحية . وبلاشك ، ففي مثل هذا الجو يريد المساهدون أن تبرزالمسرحية عظمة الوطن الشاب، ويفرض لكل مناسبة موضوعات وأنواعًا معينة، تسبها كتب تراجم القديسين للقرية أو المنطقة .

ومن بين أنواع أساطير التقديس المتعلقة بحرب الاسترداد التي يمكن أن تقبل المعالجة الدرامية، تعتبرأكثر الأعمال انتشارًا أو شهرة تلك التي تعالج تدخل تمثال العذراء الذي يظهر بصورة معجزة ويقدم حمايته للمسيحيين ويساهم في نصرهم، وتعتبر مسرحية الإلهية المنتصرة للويي دي بيغا مثلاً مبكرًا، يركز على هذا الموضوع الخاص بتراجم القديسين ، وكذلك تضحية البطل الحدودي، عابد العذراء والخير الذي

يناله في النهاية لتقديسه العذراء . في هذه الحالة يوجد التمثال في حوزة أسير يلقن تعاليم المسيحية لطفل مسلم ، مما يؤجج نيران الغضب في قلب والد الطفل، ويستعد لحرق التمثال. يقوم البطل المسيحي بمنعه مضحيًا بحريته. ابتداء من هذه اللحظة تتتابع المعجزات التي تؤدي إلى منح النصر المسيحيين وإيقاظ الرغبة في التحول للمسيحية لدى المسلمين، حتى تصل إلى ذروتها النهائية ، حيث يكون تأثير الألعاب النارية شبيهًا باللحظة التي يظهر فيها القديس خورخي مقررًا نهاية المعركة في صالح المسيحيين وذلك في الاحتفال الحالي المسلمين والمسيحيين الذي يقام في قرية الكوي. ويبدو أن مسرحية لوبي قد كتبت لمدح تخصيص كنيسة، تابعة لحصن ويبدو أن مسرحية لوبي قد كتبت لمدح تخصيص كنيسة، تابعة لحصن الشينكاي Chincaya لتقديس السيدة العذراء في مقاطعة مورون Moron التابعة الإشبيلية .

إن الطريقة الساذجة جدًا التى تحل بها المعركة لصالح الفريق المسيحى كانت محل انتقاد من خوسيه ف. مونتسينوس (٢٢)، وبلاشك فإن الانتقاد يمكن أن يوجه إلى الكثير من المسرحيات الأخرى التابعة لهذا النموذج . وعلى الرغم من هذا، فإن كبارالشعراء المسرحيين كانوا يضعون في مسرحياتهم سمة ما تمنع من تفسير هذا الأمر كنوع من المعارضة التى تقسم الأفراد إلى طيبين وأشرار وذلك لتفسير الازدواجية التى تميز الشخصيات، وهذا ما حدث في الاحتفالات في مرات ليست بالقليلة .

من المهم الإشارة إلى أنه من بين مؤلفى مسرح مجموعة كالديرون والذين من بعدهم، هناك من كتب نوعًا من المسرحيات التى تحتوى، بصورة مباشرة أو بالإشارة، على عملية الفتح وحرب الاسترداد لمدينة ويركزون ذلك على التمثال. وتوجدهذه البنية مصاغة فى الأعمال التى تشبه المسرحيات القديمة ، وتنتاول ظهورعذراء غوادالوبى : ففيها يتم تقديم عملية إخفائها مع بقايا القديس فولخينثيو وذلك بعد موقعة جواداليتى ، وذلك للانتقال مباشرة إلى المشهد الذى يمثل الراعى(٢٢) وهو يجدها بصورة معجزة ، وفى مجال التمثيلية الشعبية ، أعدت المسرحية الشعرية المكتوبة عام ١٩٨٨م خصيصا لاحتفال عذراء دى لاغرائيا، الذى أقيم فى كاوديتى ، وعالجت أسطورة مشابهة والتى

بقيت حتى اليوم من خلال العديد من الصياغات الجديدة (٢١). ومن المسرحيات التى تتبنى هذا النوع من المواضيع تبرزمسرحية أصل وضياع واسترداد عذراء الساغراريو كالديرون لأنها توان بين عناصر التدين والرغبة في إحياء حرب الاسترداد ومدح شجاعة مدينة طليطلة. وتمثّل هذا الاتجاه أعمال ذات قيمة أقل مثل قديسة مدريد سيدتنا لاتوشا لفرانشيسكو روخاس ثوريا أو عذراء الفوينتيثيلا التي كتبها ثلاثة مؤلفين مدحًا لمدينة سيغوبيا . (٢٥)

واستمراتجاه الأعمال المسرحية التذكارية حتى وصل إلى المسارح الرومانسية وبدون أن يمثل عائقًا أمام شعبيته معارضة المثقفين على مدى القرن الثامن عشر.

ومن المعروف أن أعضاء فرق التمثيل كانوا يمثلون فى القرى عندما تقام احتفالات قديس القرية. وبالتحديد فإن مسرحية بعنوان سيدتنا عذراء الساغراريو والتى هى صياغة لنفس مسرحية كالديرون ، تم تقديمها فى ايسكيبياس عام ١٦٢٩م (٢٦). ومن المحتمل جدًا أن يحوز هذا النموذج الدرامى إعجاب جمهور القرى، وعلى كل حال، فقد صاغها كتّاب صغار، يهتمون بالأشكال الشعبية للتدين وكذلك للحماس للقرية. وقد يحدث فى بعض الأحيان ألا تحدث فى المسرحية سرقة أو إخفاء واسترداد تمثال ، بل يحدث ذلك مع صور مقدسة .

ومع أن كلاً من الاتجاه الخاص بمسرحيات القصور والآخر الدرامي اللذان قدما أشكالاً مسرحية تعالج الأسرار المقدسة والأصل الأسطوري لتمثيلية المسلمين والمسيحيين لا يقبلان من الناحية الجوهرية الانتماء لوحدة واحدة فإن المزج الموضوعي يعتبر أمراً ممكنًا بسبب الاحساس العام من أن إسبانيا قد توات رسالة حماية الديانة الكاثوليكية.

ظهرت حينئذ أساطير مثل الأساطيرالخاصة بمعجزة الأجزاء الجسدية لداروكا، والتى لم يتوقف تقديمها على خشبة المسرح(٢٧). ومثال مشابه حدث فيما يتعلق بذكرى هجوم القراصنة على توربلانكا في نهاية القرن الرابع عشر، وفي مواكب عيد الجسد في فالنسيا أستخدمت عربة نقابة صانعي الجلود والتي – كما يقول التراث – كانت سببًا في إنقاذ صورًا مقدسة في القرنين السابع والثامن عشر، وذلك لاستحضار

ذكرى هذه الموقعة من خلال شخصيات تمثيلية، بل واستخدمت نفس العربة كمسرح لتمثيل صامت أو مسرحيات تحيى ذكرى هذا الحدث الأسطوري، حيث أن المسيحيين كانت معهم معجزة مساعدة ، حيث قاتل أسد في صفوفهم (سالبًا ص٨٦ ـ ٩٠). ولم تتوقف عملية إضافة هذا المشهد من تمثيلية " المسلمين والمسيحيين" إلى المسرحيات (٢٨). وبهذا يثبت، مرة أخرى ، التأثير المتبادل بين النوعين الخاصين بمسرحيات القصور والدرامي وبدون ذلك لا يمكن تصور تطور نصوص الاحتفالات في شكلها الحالى . وفي أمريكا الجنوبية ، نظم المبشرون تمثيليات المسلمين والمسيحيين على مستوى كبير وصغير، حيث كانت تقوم بدور تعليمي وتبشيري (٢٩).

ومن الشائع في إسبانيا وأمريكا أن يتضمن الاحتفال شعيرة تسمى سلب المسلم وهى ذات طابع تبشيرى بديهى ، وقد لفت الانتباء حول أهميتها ج بيوتل<sup>(٢)</sup> . في هذا الموقف الذي يسبق التعميد، يعلن المسلم بوضوح تركه لعقائده السابقة والملابس التي ترمز إليها . وعلى الرغم من أن عملية تعليم الهنود الشعائر المسيحية كانت ذات مصاعب مختلفة جدًا عن تعليم الموريسكيين نفس الشعائر ، فإن الدافع التبشيرى في الحالة الأولى يبين إمكانية أن يرى الناس في نهاية موقعة حربية بين قوتين تمثلان دينهما دليلا على القيمة الكبيرة للمنتصرين أو صدق إيمانهم ، ومن ناحية أخرى ، فإن التمثيلات الشعبية تنزلق ـ بسهولة نحو مواقف سانجة . حيث تظهر الملائكة والشياطين في العديد من المناسبات ، بما في ذلك احتفال عيد الجسد الذي تم في مدريد في العصر الرومانسي<sup>(٢٦)</sup>. وكما لاحظت كارمن مونيوث رينيدو<sup>(٢٢)</sup>، أن شخصية الشيطان لعبت دور زعيم المسلمين وظهرت في تمثيلية زوخار. ومن ناحية أخرى يُبرز هوبنرباتش تعظيم المسيحي كنموذج للإسباني المقاتل (<sup>٣٦)</sup>. وفي الوقت الحالي ينتهي احتفال قرية بيينا بتدمير رأس كبيرتدعي محمد، ويرى الانثروبولوجي لوثيلي أرمسترونج (<sup>٢١)</sup> ،أن سكان هذه القرية يربطون هذا العمل بنبي الإسلام بشكل غامض المهرون أن الرأس يمكن أن ترتبط بصورة أكبر مع شخصية ملك الكرنفال .

وتشير محاضرة شيقة في مؤتمر حول احتفالات المسلمين والمسيحيين أن هذا التراث ، بدلاً من أن يعكس العقلية الإسبانية في العصور الوسطى ، فإنه يترجم توترات الفترات التالية (٢٥).

ويبدو هذا صحيحًا جدًا، وأنا أضيف أن احتفال المسلمين والمسيحيين كعرض وكعمل مسرحى لا يمكن فصله عن صورة الشقاق، وأن مفهوم عصر الصراع الذي أطلقه أمريكو كاسترو يساعد على هذا الفهم. إن الجماهير التى تخلّد الاحتفال، وتتبنى الأصل المزدوج لماضيها، لا تحله بمنطق التصالح، ولكن ببديل الغزو، وسنة بعد سنة يتكرر التصوير المجازى للمواجهة، كما لو كانت تحافظ على سر لجوهر إسبانيا، وبالاستناد إلى عدد كبير من خطب الاحتفال، يمكن الاعتراض بأن العملية التاريخية التى يتم إعادة تكوينها ليست عبارة عن خلاف محلى، وإنما غزو من قبل عدو خارجى يُطرد في النهاية. ولكن بنفس الطريقة يكون من المكن تقديم نصوص أخرى تبين أن المسلم المتأصل في شبه الجزيرة يعتبر خصمًا، ولكن ليس أجنبيًا، واعتقد أن هذا هو إحساس أولئك الذين يبقون على تقليد المسلمين والمسيحيين، وبصورة خاصة في قرى مثل الكوى ، حيث إن الانتماء لأحد فريقي الكومبارس يجعل التمثيل يستمر على مدى العام .

وباختصار، فإن التسمية الثنائية مسلمين ومسيحيين يكسب مصطلح مسلم محتوى دلاليًا معقدًا، جزء منه موروث من الأزمنة التي كانت فيها الأقلية الموريسكية تحافظ على درجة معينة من الصلة بالعالم الإسلامي ، وكانت هدفًا لسياسة غامضة تقوم على الجذب والرفض. إن الصورة التي تقدم في مسرحيات القصورالتي تمثل فنًا سريع الزوال وتشمل خصومًا يمثلون الشريعتين والدينين والثقافتين اللتين سادتا في العصور الوسطى الإسبانية تطورت وكان لها تقلباتها الإقليمية والطارئة. تصل إلينا اليوم متغيرة، وذلك لعوامل كثيرة منها أثر العصور الوسطى الرومانسية وما حملته من اليوم متغيرة وذلك لعوامل كثيرة منها أثر العصور الوسطى الرومانسية وما حملته من المتبار الشرق مصدرًا لإلهامها . ولكن ربما يستطيع البحث التاريخي الوصول – في يوم من الأيام – للعصب الذي يربط احتفال المسلمين والمسيحيين مع الوعى بالانتماء لشخصية جماعية ورفضها.

## الهوامش

(١) ألخُص في هذه الفقرات الأولى المعلومات الموجودة في المرجع الذي سيذكر فيما بعد مع تجاهل الفروق التي ترجد بين الأقاليم في هذه النقطة :

Aspectos folkloricos y literarios de la fiesta de moros y cristianos en Espana", PMLA, LXXVIII (1963) " christians and moors in spain: history, religion, theatre", cultures (Unesco press), III: Festivals and Camivals: the major traditions, num. 1 (1976), pp. 87 - 116.

وقد تبنت كارمن مونيوث رينيدو الجزء الأساسى من الاراء المعروضة في العمل الأول من تلك الأعمال وذلك في مقدمة طبعتها النقدية لـ:

La representación de moros y cristianos de Zujar: cautiverio y rescate de N. S. de la Cabeza de Zujar (Madrid, C.S.I.C, 1972). Pp. 477- 491 de "Aspectos" y pp. 6-18 de Zujar . .

وقد تعمق السيد ويليهام هونيبراباش بصورة موفقة في تحليله في

Wilhelm Hoenerbach Studien zum Mauren und Christen Festpiel in Andalusien, Biertrage sur Sprach und kulturgeschichte des Orients, Band 24 (Walldorf - Hessen, 1975).

يحترى هذا الكتاب على قائمة الاحتفالات التي توجد حولها معلومات تاريخية وقائمة أخرى عن الاحتفالات المعاصرة، كذلك يوجد تقويم مختصر عرضه خواكين بارثيلو بيردو في

Joaquin Barcelo Verdu, , Santiago y la Fiesta de moros y cristianos ( Alicante, 1972)

بالإضافة إلى مقال يؤكد فيه السيد خراكين على جدارة الحوارى يعقوب، وذلك في صورته الخاصة بسانتياغو و قاتل المسلمين ، كقديس خاص بهذا النوع من الاحتفالات حتى عام ١٦١٨م.

كذلك كان إسهام خوان أماديس هاما وذلك في

Joan Amades, "Las danzas de Moros y Cristianos, Etnologia Valenciana, num. 4 (Valencia, 1966)

كذلك يوجد موجز للموضوع وتوجيهات خاصة بدراسته في

Guillermo Guastavino Gallent, Las fiestas de moros y cristianos y su problematica (Madrid C.S.I.C.).

وقد أخذ السيد/ ديمتريوي، بريست مارثيين في انطباعه هذا المارح في

Demetrio E. Brisset Martin, " la toma del castillo: analisis de las escaramuzas de moros y cristianos de Granada", Antropologia Cultural de Andalucia, ed. S. Rodriguez Becerra( Sevilla, Instituto de Cultura Andaluza, 1984) pp. 481-487.

ومن خلال رؤى متعددة قام بعرض ظاهرة الاحتفالات المشاركون في المؤتمر التالي

El Primer Congreso Nacional de Fiestas de Moros y Cristianos .. (Villena, 1974) (Alicante, Caja de Ahorros Provincial, 1976), 2 vols.

أما خيسيلا بيوتلر فتعالج الاحتفالات الإسبانية وما تفرع عنها باتقان واضح وإن كان مقالها في الأصل يتركز حول التمثيلية المكسيكية في

Gisela Beutler, Le historia de Fernando y Alamar: Contribucion al estudio de las danzas de moros y cristianos en Puebla (México) (El proyecto México de la Fundacion Alemana para la Investigacion Cientifica, ed. Wilhelm Lauer, XIX)(Suttgart, Steiner Verlag Wiesbaden, 1984)

Julio Berenguer Bar- ومن بين الكتب التي عالجت الموضوع على مستوى قرية يستحق الذكر كتاب celo, Historia de los moros y cristianos de Alcoy (Alcoy, 1974)

حيث يحتوى على قائمة مراجع موسعة ، تتكامل مع قائمة بيوتلر. أما في القسم الخاص بالمراجع الموجود في RDTP فتوجد الإسهامات الجديدة الخاصة بالموضوع.

(٢) يحمل فارسان من الفريق المسيحى في أيديهم وجوها تمثل رجالا نوى لحى وذلك في الرسم الخاص ب

La fete d'Alcoy" de Gustave Dore, en Charles Davailier, Voyage en Espagne, 'le Tuor d'Monde, 1867 - 1873, ed. Fascimil (Valencia, Soler, 1974), cap "D'Alcoy a Orihuela".

Triunfo في نهاية القرن التاسع عشر لاحظ العلامة الغرناطي فرانشيسكو دي باولا في طبعته Triunfo في نهاية القرن التاسع عشر لاحظ العلامة المسلمين والمسيحيين في توخار. وقد ذكرت ذلك كارمن del Ave Maria النصابه بين هذه المسرحية وتمثيلية المسلمين والمسيحيين في ثوخار. وقد ذكرت ذلك كارمن مرنيوث رينيدو ص٤٠٠ . أيضًا في بيناموكار (ملقة) كان ينشد المقطع الخاص بتحدي طارفي في de Ave Maria

Aspectos ", p. 480. Hoenerbach, pp. 39, 42, 53-54, 60 - 61, 66 - 66 y 74 - انظر '- 74 الشارة في هذا المرجع إلى أرجه التشابه المهمة للحدث الدرامي بين هذه المسرحية والنصوص التي تستعمل حاليًا في الديري ومونتخيكار وهي قرى تابعة لمحافظة غرناطة بالإضافة إلى بيناموكار. كذلك بنبه إلى أن المسرحية ذات الفصول الثلاثة

استخدامها Nuestra Senora del Mar y Conquista de Almeria de J.A. de Benavides قد تم استخدامها عام ۱۷۱۱م كنص لاحتفال أقيم في كاربونيراس (المرية) حيث مازالت تقدم تمثيلية المسلمين والمسيحيين وإن لم يكن بنفس النص ، وأخيرا تلاحظ خيسيلا بيوتلر في ص١٤٤ أن بعض أبيات القصيدة الشعبية حول سبب الانتصار تظهر في تمثيلية قرية بويبلا ،

Francis George Very, The Spanish Corpus Christi Procession: a Literary and Folkloric Study (Valencia, 1962)

Norman D. Shergold y J.E. Varey en Estudios y Documentos, desde Los autos sacramentales en Madrid en la epoca de Calderon (1637 - 1681) (Madrid 1961) y Fuentes para la historia del teatro en Espana, vols. III-VI(Londres, Tamesis, 1970-1974)

Adolf Salva I Ballester, Bosqueig historic I bibliografic de les festes de moros I cristians (Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos, 1958)

Los hechos del Condestable don Miguel Lucas de Iranzo de Juan de Mata Carriazo (Madrid, Espasa Calpe, 1940)

C. A. Marsden " Entrees e fetes espagnoles au XVI siecle" Les fetes de la Renaissance, ed. J. Jacqot. 3 vols. ( Paris, 1956 - 1975), vol. II, pp. 389 - 411 y J. E. Varey. "Les spectacles pyrotechinques en Espagne (XVI - XVII siecles )", vol. III, pp. 619 - 633.

Fetes solennelles du transfert de la Vierage de la Fuencisla " Fetes de " انظر (۷) la Renaissance, vol. II, pp. 485 - 504.

La Fete du Saint Sacrement a Seville en 1594: essai de definition de انظر (۸) ne lecture des formes, Fetes de la Renaissance, vol. III, pp. 461 - 484. Vicente Lleo Canal, Arte y Espectaculo: La Fiesta del Corpus Christi en la Sevilla de los siglos XVIXVII (Sevilla, Diputacion provincial, 1975)

Anales de Granada, ed. A. Martin Ocete ( Granada, 1934), Vol. I, p. انظر (٩) 115.

Juan Martinez Ruiz "La indumentaria de los moriscos segun Pérez de Hita y los documentos de la Alhambra ", Cuadernos de la Alhambra, num. 3 (1967), pp. 55 - 124, Inventarios de bienes moriscos del reino de Granada (siglo XVI): Linguistica y Civilizacion (Madrid, CSIC, 1972)

Carrasco, " Les Fetes equestres dans Les Guerras Civiles de Gre- وانظر أيضًا nade de Pérez de Hita", Fetes de la Renaissance, vol. III, pp. 299-312.

وعلى الرغم من أن عملية مصادرة الثروات كنتيجة لدعوى قضائية كان يتم فى تواريخ سابقة، فإن تمرد عام ١٩٥٨م كان سببًا فى حدوث أكبر عدد من أعمال المصادرات، والتي توجد حولها مستندات كثيرة فى أرشيف قصر الحمرا وكان أساسًا لدراسة خوان مارتينث رويث المذكورة. أما النفى الإجبارى فقد حدث فى الفترة من نوفمبر عام ١٥٧٠م إلى ربيع عام ١٥٧١، وهو العام الخاص بالوصف الموجود فى الاحتفال الذى نعلق عليه ، وخلال الحرب وفى العقاب الذى أعقب الثورة تم بيع الكثير من المورسكيين كعبيد. انظر

Nicolas Cabrilliana, "Esclavos moriscos en la Almeria del siglo XVI", Al-Andaluz, XV (1975), pp. 53-128.

وعلى الرغم من أن الأبحاث حول الموريسكيين قد تطورت وتقدمت بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة، فإن مجموع دراسات خوليو كارو باروخا مازالت نتائج مقبولة وسليمة.

Julio Caro Baroja. Los moriscos del reino de Granada (1957), 2a. ed. (Madrid, Istmo, 1976) y Antonio Dominguez Ortiz y Bernard Vincent. Historia de los moriscos (Madrid, Revista de Occidente, 1978)

Joseph Perez, "Letrados et seigners" les morisques et leur temps. Table (11) Ronde Internationale, 4 a 7 de julio 1981. Montpellier ) Paris, CNRS. 1983), pp. 235 - 244.

Louis Cardillac, Morisqes et chretiens: Un affrontment polemique ( 1492 0 1640 ) (Paris, Klinckiesck, 1977)

Carrasco, "Perez de Hita frente al problema morisco", Actas del IV انظر (۱۳) Congreso Internacional de Hispanistas ( 1971)( Salamanca, 1982 ), Vol. I pp. 269 - 281, y " El trasfondo social de la novela morisca del siglo XVI" DICENDA, num. 2. Pp. 43-56.

انظر أيضاً الدراسات المذكورة في الملاحظات رقم ١٤ و ١٦ الخاصة بماركيث بيانويبا وانظر كذلك : Luce Lopez-Baralt. Huellas del Islam en la Literatura Espanola: de Juan Ruiz a Juan Goytisolo( Madrid, Hiperion, 1985), Cap. VII, pp. 149 - 180 .

(١٤) من وجهة نظرى فإن البحث الأساسى لتوضيح موقف ثيربانتس بالنسبة للمشكلة الموريسكية هو دراسة فرانشيسكو ماركيث بيانوبيا.

Francisco Marquez Villanueva, "El morisco Ricote y la hispana razon de estado". Personajes y temas del Quijote (Madrid, Taurus, 1975), pp. 229-335.

Adrian G. Montoro. "Libertad Cristiana: relectura de Marcos de Obregon". Modern language Notes. XCI (1976), pp. 213 - 230: Marquez Villanueva, "La cripthistoria

morisca. Cuadernos Hispanoamericanos, num. 390( diciembre) pp. 517 - 534 ( sobre espinel pp. 525 0 526), y Carrasco " Reflejos de la vida de los moriscos en la novela picaresca", Estudios dedicados al profesor D. Angel Ferrari Nunez ( Madrid , Universidad Complutense, 1984), vol. I, pp. 183 - 223. Sobre espinel, pp. 204 - 216.

El morisco Ricote" y " El problema historiografico de los moriscos ", Bulle- " (١٦) tin Hispanice, LXXXVI (1984), pp. 61-135.

Diego Catalan Siete siglos de romancero (Madrid, gredos, 1969), pp. 100 - 132.

Carrasco. El moro de Granada en la Literatura (Madrid, Revista de Occidente, 1956) pp. 38 - 40, 85 - 88, 154 - 156, y "El Cerco de Santa Fe de Lope de Vega, ejemplo de comedia épica "Homenaje a L. Fichter (Madrid, Castalia, 1971) pp. 115 - 125.

إن المواجهة تعتبر أحد المرضوعات المشتقة من رواية القصة البطولية لداوود وجالوت وهي شائعة جدًا في أدب العصر الذهبي. ومن ناحية أخرى فإنها تمثل تيارا هاما في التراث الشفوي.

Michel Moner, "Une difference de poids: le petit ruse centre le geant bete dans la tradition orale hispanique" Culturas populares, actas de coloquio, celebrado en la Casa de Velazquez, noviembre - diciembre 1983 (Madrid, 1986), pp. 139-160.

Antonio J. Afan de Ribera, Fiestas populares de Granada (Granada, 1885), pp. 37 - 38.

.كما يصف فرانسيسكو دي باولا بايادار احتفالات الثاني من يناير في

Francisco de Paula Valladar, El triunfo de Ave Maria (Granada), 1899

Prologo y direcciones escénicas en 172 0 174 y 189. انظركذلك

وحول أثر هذه المسرحية في الاحتفالات والذي قام بدراسته العديد من النقاد، انظر الملاحظة رقم ٢.

(١٩) إن أحد طبعات هذا النص توجد في المجموعة التي وصفتها بيلار غارثيا دي دبيغو

Pilar Garcia de Diego, "Pliegos de cordel "RDTP, XXVII (1971), pp. 173 - 409, XXVIII (1972) pp. 157 - 515.

المسرحية الصغيرة التى وضعها خوان أماديس فى «رقصات المسلمين والمسيحيين» قدمت جزءا من نص سفارة التى تم استخدامها فى كامبير دى اريناس.انظر Carrasco, " Christians and Moors in نص سفارة التى تم استخدامها فى كامبير دى اريناس.انظر Spain, p. 105.

وفى المقال المذكور فى الملاحظة رقم ١ وجد بريست معالجتين له . ومن ناحية أخرى وتبعًا لما أشار بيوتلير ص٦٧: ٦٩ فإن «الحوار التمثيلي» يمكن أن يكون له علاقة مع نسخة «تحدى بين مسلم ومسيحى» محفوظة في

المكسيك وقام بدراستها روييرت ريكارد حيث نبه إلى الطابع التبشيرى لتلك المسرحية الصغيرة التي تشير إلى تمثال لمحمد، والذي يغترض أنه موضع تقديس من قبل الموريسكيين. وهذه الملامح تدل على أن هذا النص أب آخر مشابها كان له في شبه الجزيرة هدف مشابه موجه المرتدين من المسلمين".

Marco Antonio Orti. Siglo cuarto de la conquista de Valencia (Valencia, (Y.) 1640, pp. 20 - 28.

José F. Montesinos, " El cordobés valeroso Pedro Carbonero" Teatro انظر (۲۲) Antiguo Espanol, VII( 1929)

Sevilla, Sociedad de Bibliofilos Andaluces, 1868

Simón Serrano, O.P., "Origen de las flestas de moros y cristianos en Cau- (Y£) dete" Congreso de fiestas de moros y cristianos, Vol. 11, pp. 533-557.

Comedias escogidas de los mejores ingenios de Espana, Parte 23 (Madrid, 1665)

الشعراء هم سيباستيان دى بيابيتيوسا، وخوان دى ماتوس فراغوسو، وخوان دى تاباليتا. ويمكن الإشارة إلى أمثلة أخرى مثل

Nuestra Senora de la Victoria y Restauracion de Malaga, de Francisco de Leyba, El Eneas de la Virgen y Primer rey de Navarra, de Francisco de Villegas y Pedro Francisco Lanini, Nuestra Senora de Regla, de Ambrosio de Cuenca, Nuestra Senora de la Luz, de Francisco Salgado, Origen de Nuestra Senora de las Angustias y Rebelion de los Moriscos y la Conquista de Granada, de Antonio Fajardo y Acevedo, la Conquista de Cuenca y Primera dedicacion de la Virgen del Sagrario, por Pedro Rosete Nino, y la anonima Nuestra Senora de Valvanera y Aurora de la Rioja o El Mejor Fruto del arbol.

وخلال القرن الثامن عشر، بالإضافة إلى استمرار عرض بعض المسرحيات الباروكية الخاصة بالمسلمين والمسيحيين، كتب في هذا الموضوع من زاوية علاقته بحرب الاسترداد كل من خوسيه دى كانيتاريس، والونسوا انطونيو كوادرادو، واويس مونتين وفرمين ديل الرى وفرمين مانويل ليبيانو.

Jaime Sanchez Romeralo, " El teatro en un pueblo de Castilla de los siglos (۲٦) XVI -XVII, Esquivóis, 1588 - 1638", Dialogos Hispanicos de Amsterdam, num., 2. Las constantes estéticas de la comedia en el Siglo de Oro (Amsterdam, 1981), pp. 39 - 63.

Noel Salomon, "Sur les representations theatrales dans les pueblos des provinces de Madrid et Toledo (1589 - 1640 ", Bulletin Hispanique, LXII) 1960), pp. 398 - 427.

Eduardo Betoret Paris, Introduccion a Manuel Vidal Salvador( siglo XVII) con comedia inédita \* El sol robado de un ciego y el panal en el leon " ( Valencia, Patronato José Maria Quadrado, 1975) Resenada en RDTP,XXXV ( 1979), pp. 220 -223.

Orti, op. cit., p. 119 y Francisco de Asis Carreras y de Calatayud,. Las fiestas valencianas y su expresion poética (Madrid, C.S.I.S., 1949). P. 116.

الأبحاث المكسيك في العديد من الأبحاث المحادث وبيرت ريكارد دراسة عميقة للمظهر التعليمي في احتفالات المكسيك في العديد من الأبحاث La Conquete spirituuelle du Mexique, Travaux et Memoires de l'Institut de Eth- وبخاصة nologie, vol. XX, (Paris, 1933)

B. S. Castellanos, " de la antigua procesion del Corpus en Madrid" El Bibli- (۲۱) otecario, 1841, pp. 25 - 27.

Moors and Christians, Festival at Villena (Spain \*. Revista de (18) Etnografica. Porto, Vol. XI(1968). 1, pp. 125-143.

Enriqe A. Llobreggat Conesa. "Talante historico que reflejan las actuales (%) celebraciones de Moros y Cristianos "I Congreso Nacional de Fiestas de Moros y Cristianos, Vol. II, pp. 649 - 690.

La realidad historica de Espana(1954) o De la edad conflictiva (1a ed. 1961).

## الفصل الثالث ملاحظات حول موضوع مسرحيات القصور فى أعمال بدرو دى باديًا وخينيس بيريث دى إيتا (١٩٨٨)

يسرنى أن أهدى لفرنسيسكو لويث إيسترادا(۱) بعض الملاحظات كتعليق على دراساته النموذجية حول الأغنيات الشعبية الخاصة بحدود غرناطة وابن سراج ، وذلك فيما يتعلق بنوع من التجديد في لوحة دخول الفرسان للمبارزة التي تقدم في مسرحيات القصور، والتي تظهر في شعر شعبي لبيدرو دي باديا، وهو شاعر شعبي يميل إلى تحويل الرسم المجمل الديناميكي للأحداث إلى منساة . وقد ظهرت تلك الرسوم من خلال الصياغات المتتالية للشعر الرومانسي الحدودي . وعلى الرغم من ظهورأسماء ابن الرئيس وشريفة فهذه الحالة لا تمتل عملا مأخوذاً أي مقتبساً من رواية أبن سراج . كذلك لا يتم تقديم سبب النزاع بين فاطمة وشريفة ، وقد ذكر هذا السبب في قصائد الشعرالشعبي الحدودي التي تحمل عنوان «صباح عيد القديس خوان» ، حيث تظهر السيدات المسلمات كمتفرجات لبطولات الفرسان الغرناطيين. وعلى الرغم من ذلك، فإن الشاعر يحرك الخيط القصصي بدون الخروج عن الجو العام لسرحيات القصور وما به من تحفظ وجو الاحتفال الذي تسجله تلك الأشعار.

ولقد عُرف العنصر الخاص بمسرحيات القصور الذى أشير إليه بصورة رئيسية من خلال استعمال خينيس بيريث دى إيتا له فى وصف لعب الأسورة الذى يشغل الفصلين التاسع والعاشر من "تاريخ الفريقين الثغريين وبنى سراج، فرسان غرناطة المسلمين "(١٩٥٥) وهوالكتاب الذى عرف بعنوانه الفرعى «الحروب الأهلية فى غرناطة»(٢). وتنفيذًا لشرط موضوع فى إعلان التمثيلية ، فإن الحامل للإسورة وبقية

المشاركين يقومون بدخولهم المهيب إلى ميدان بيبارامبلا ومعهم صور لزوجاتهم ، وفي حالة عدم انتصار الفارس، تنتقل هذه الصورة إلى حوزة المنتصر، وتوضع تحت أقدام التمثال النصفى الذى أدخله المنتصر. ويبين النص بوضوح أن ذلك التمثال عبارة عن تماثيل أو قامات ذات ألوان متعددة وهو ما يسمح للمؤلف بالإسهاب في وصف الثياب الفاخرة التي تلبسها هذه الشخصيات. (٢). وبهذا يشبع بيريث دى إيتا رغبته التي تتفق مع اتجاهات الرسم في عصر النهضة وتظهر في أعمال أخرى تنتسب لنفس هذه الفترة وينعكس فيها تعود بيريث على مهنة صناعة الثياب. وإلى هذا تضاف خبرته في إنتاح المسرحيات والاختراعات ، وهي فنون صغيرة بلغت مستوى فنيا راقيا في الوسط الاجتماعي للمدجنيين في مملكة مرسية التي كان يعيش بها (١). في كتاب "الحروب الأهلية في غرناطة "يتم تقديم بلاط بني نصر مختلطا بعناصر قصصية ، وعدد كبير من الأشعار الشعبية ، والتي اتخذت من القصة القصيرة لابن سراج نموذجاً لها في مدح الحب والشرف والطموح والفضيلة .

إن أكثر الأماكن التي تم اتخاذها لتكون مسرحا للأحداث شيوعا هي الخاصة بمرج غرناطة، والميدان الكبير، وهومسرح الألعاب الفروسية في أوروبا في عصرالنهضة ، وإن كان ذلك يتناوب مع الحديقة أو الشارع الذي تنفتح عليه النافذة أو الشرفة التي تطل منها الشخصية النسائية. ويمثل هذه المرحلة بصورة رئيسية من الأشعار الشعبية الخاصة بغرناطة ديوان الورود (\*) لخوان دي تيمونيدا Juan de Timoneda ، والذي نشر عام ١٩٥٧م ، وكذلك ألشعر الشعبي التاريخي للوكاس رودريفيث (\*\*) ، وأول طبعة محفوظة له تعود لعام ١٩٨٧م . فيما بعد ستتركزالقصيدة في وصف صورة مشحونة بالمعاني ، أما المنساة فسيتم تأخيرها لتلعب دوراً في خلق الجو العام ١٩٨١م ، هذا لا يحدث فيما بعد في الأشعار المورسكية الموجودة في كتاب كنز لأشعار عديدة ١٥٨ (\*\*\*) لبدرو دي باديا Pedro de Padilla ، حيث يتم فيه تقوية عنصر اللون والذي يميز هذا

<sup>(\*)</sup> Las Rosas.

<sup>(\*\*)</sup> Romancero Historiado .

<sup>(\*\*\*)</sup> Thesoro de Varias Poesias .

النوع . كذلك يُبرز الشاعر الجمال التشكيلي، ونوعية الثياب والزينات المتعددة ، وهو ما يُلاحظ في تفصيلاتها الدقيقة ، وتكتسب قيمة خاصة بسبب صناعتها اليدوية الرائعة ، بغض النظر عن الإشارة إلى المرأة موضوع تلك الأشعار .

كذلك كان بيريث دى إيتا يهتم بالأشياء الجميلة التى نفذتها وزينتها يد الإنسان. وهذه الأشياء بالنسبة له كان يجب أن تكون شيئًا عاديًا وقيمًا فى نفس الوقت ، بالإضافة إلى ذلك كان يرى فى الزينات الموريسكية خلاصة هذا العالم الفروسى، الجريح بسبب الخلاف والمهدد من قبل عدو يتمتع بتماسك أكبر ، وهو ما رسمه فى "حروب الأهلية فى غرناطة". إن النهاية الأخيرة لملكة بنى نصر فى سياق الكتاب، هى انضمامها لقشتالة، وتحول كل أبناء الطبقة الملكية إلى المسيحية ، وهوما يجب أن يعطى الحق فى النسب النبيل للمنحدرين منها. كانت هذه هى القناعة التى تحرك علمه أنشأ البنية القصصية الرشيقة وإن كانت متباينة ، والتى يأخذ مادتها بصورة أساسية من التاريخ والأشعار الشعبية .

وفي دراستها التي تشكل مدخلاً لطبعتها لـ "الحروب الاهلية في غرناطة" تعرفت باولا بلانتشارد ديموج (٢) Paula Blanchard-Demouge على مجموعات القرن السادس عشر والتي تأتى منها تقريبًا كل الأشعار الشعبية التي تم استخدامها في هذا العمل محيث تصل إلى نتيجة مضمونها أنه فيما يتعلق بمجموعة الأشعار الشعبية الحديثة، فإن المصدر الوحيد الذي استعمله هو "مقتطفات أشعار شعبية عديدة وجديدة وأغاني (أويسكا عام ١٩٨٩) (٨)، التي جمعها بدرو دي مونكايو Pedro de وجديدة وأغاني تسبق مجموعات أخرى دخلت فيما بعد لتكون جزءًا من " الأشعار الشعبية العامة "(\*\*) لعام ١٦٠٠م ١٦٠٠٠.

وكما أشار مونتسينوس<sup>(١)</sup> ، فإن هذه المجموعة كانت تحتوى ، بالإضافة إلى عينات من أسلوب أوبى دى بيغا وغيره من الشعراء الشبان ، وكان بها أيضنًا العديد

<sup>(\*)</sup> Flor de varios romances nuevosty cancones .

<sup>(\*\*)</sup> Romancero general de pl1600.

من القصائد التي يلعب فيها السرد القصصي دورًا أساسيًا، وقد تم حذفها في الطبعات التالية لكتاب " مقتطفات ..".

وأعتقد أن فصلين من "الحروب الأهلية" الخالية من أى أعمال شعرية يمكن أن تكون مشتقة (مقتبسة) من تلك الأشعار الشعبية . فالأشعار التى تبدأ ب " فى قصر الحمراء بفرناطة، حيث كان يعيش الملك [الصغير] "، تتعرض ، مع تغييرات صغيرة لنفس الحدث الذى يحكيه الفصل الخامس من "الحروب الأهلية" ، إنها عبارة عن موضوع استغله المسرح لأقصى حد، وهو المتعلق بالغضب الذى يشعر به فارس عندما تقدم سيدة لرجل آخر الهدية التى أهداها هو إليها. أن توافق أسماء الأشخاص – موسى، ودراجة – ومنح نسب ابن سراج الفارس المنتصر وكذلك الظروف الخاصة بالحدث فى كلا النصين وهو أن الحبكة الصغيرة تتم خلال حفلة رقص فى قصر الصمراء لا يمكن أن يكون كل ذلك وليد الصدفة. كذلك من غير المحتمل أن تكون المسرحية الضائعة اليوم وعنوانها « غصن داراجة »(\*) ، والتى ذكرها العديد من مؤلفى القرن ١٧ قد سبقت كتاب بيريث دى إيتا(١٠).

كذلك يوجد تأثير آخر محتمل، وهو الضاص بمجموعة أشعار صغيرة، والتى انتقلت من «الأشعار الشعبية التاريخية» للوكاس رودريغيت إلى «مقتتطفات» عام ١٥٨٩م. وتتعلق بابن سيدوس وطريفة، حيث يهربان من غرناطة نظرًا لرغبة الملك فى تزويج الفتاة رغمًا عن إرادته . والشعر الشعبى الأخير فى هذه المجموعة والذى يبدأ بالأبيات «الفجر الواضح /أضاء بنوره الدنيا» هو عبارة عن مبارزة أقيمت فى غرناطة وفيها يتبارز العديد من الفرسان المسيحيين لصالح الشاب والفتاة المسلمين. من هنا استطاع بيريث دى إيتا أن يأخذ فكرة أن يدرج فى كتاب «الحروب الأهلية» قضاء إلهيًا بين مدعيين متساويين، وإن كان ذلك يعتمد على موقف قصصى آخر، أيضًا تقليدى :

<sup>(\*)</sup> El ramillete de Daraja .

وهو الخاص بالدفاع عن طهارة ملكة تم التعرض لشرفها (۱۱) إنها عبارة عن موضوع مركب على أسطورة مقتل أبناء سراج وذلك بعد التوسعة الأولى التى تمثلها الأبيات التى تبدأ « بين المسلمين المقاتلين/ أبناء غرناطة " وهى تتضمن الأبيات الشهيرة التى تقول " فرسان غرناطيون رغم أنهم مسلمون فهم وجهاء «(۱۲)، وهى تنتمى لمجموعة لوكاس رودريغيث ، حيث ينسب المذبحة لعملية انتقام من قبل الملك المسلم، الذي يجعله الفريق المعادى يعتقد في وجود علاقات غرامية مفترضة بين زوجته وأحد أبناء سراج .

هذه الأمثلة تشير إلى أن بيريث دى إيتا يستخدم الأشعار الشعبية التى يقوم عليها الحدث القصصى بالإضافة إلى نصوص أخرى مستمدة من أشعار شعبية غير مذكورة. وداخل هذه الممارسة أظن أنه تم إضافة ممارسة الفرسان لنوع من لعب الأسورة الذى وصفه باديا في الأشعار التي تبدأ ب ابن الرئيس الشجاع ، ذائع الصيت (۱۲) ، وهو شعر شعبى يوجد في «تراث أشعار عديدة» (\*) (۱۵۸۰) ، وهي إحدى القصائد التي لم تكن تروق السيد اغوستين دوران نظرًا لإسهابها الشديد، وفي حالات قليلة، ستصدق بصورة كبيرة ملاحظة مونتسينوس حول وجود أشعار شعبية موريسكية «منقولة حرفيًا من مجموعات كل من رودريغيث وبادييا» (۱۱).

ومثل أشعار أخرى للكاتب ، فإن القصيدة المذكورة تختلف عن الأشعار الشعبية الموريسكية الجيدة بعدم وجود التوتر العاطفى الذى يرفع من شانها . لكن فى موضوعات الشعر الشعبى الموريسكى توجد مقاطع خاصة بوصف الاحتفالات ، وداخل هذا النوع توجد قصيدة «الشجاع ابن الرئيس»، وإن كان – كما هو معتاد من المؤلف – تبقى الصورة البلاطية مرسومة داخل موضوع سطحى ،

وبالعودة إلى اللحظة التى تتفق فيها الشخصيات على إقامة «احتفال الأسورة» يتم إدخال ديباجة، وهى ذات قيمة من حيث إنها تمثل عناصر الحكاية التى تتطور مع تحديد للمكان وداخل عملية زمنية منطقية . لا يتم وصف الملامح البدنية للفارسين ولكن

<sup>(\*)</sup> Thesoro de varias poesias .

يتم وصفها ، ملفوفة فى أزياء وزينات موريسكية. وهذا يضمن أيضا التأثير الذى تحدثه تلك الأزياء والزينات من حيث السحر وأخذ الألباب ، وهو ما يعطى فرصة لظهور الشخصية الجماعية لشعب غرناطة، والذى من خلال تطور الاحتفال سوف يمثل أهم عنصر، وهو الخاص بالتأثير الناتج عما هو موصوف أو محكى. إن الشاعر على وعى بأن لعبة الأسورة لا تنتمى للتراث الفروسي للمسلمين ، حيث ينبه إلى أن هذا كان بينهم شيئًا جديدًا جدًا. ويشغل الجزء الوصفى المخصص لدخول المحافظ ورجاله الأبيات الرئيسية للقصيدة ، ومن خلال سياق أكثر سرعة يبرز تجديدان آخران النبيات الرئيسية للقصيدة ، ومن خلال سياق أكثر سرعة يبرز تجديدان آخران التعادل إذ تتساوى خبرة الأشخاص الذين كانوا يملؤن الجزء الأول من الأغنية الشعبية .

إن وصف حاشية المحافظ، والذي يبدأ باستعراض مكون من اثنى عشر موسيقيًا يتبعهم اثنا عشرخادمًا، قد يمكن استخدامه من جديد لإنشاء الموكب البلاطي الإسباني في العقود الأخيرة من القرن السادس عشر ، حيث يكثر تفصيل ذلك، فمثلا الموسيقيون الستة الذي يضربون الطبول يحملون اثنتي عشرة الة «حيث كان يقرع كل منهم اثنتين» ، ويوصف الفرسان بأن نصفهم يركبون جيادًا مغطاة والنصف الآخر يعتلى مقاعد مغطاة بالستان . أما الزي ففي الغالب يكون ذا لونين ، ويتفق ذلك مع التناسق المزدوج الذي يحكم شكل الحاشية ، والطرق البلاغية المطبقة في وصفها . إن الميل الشديد إلى الإسهاب يبدو بصورة أكثر تحديدًا عند ظهور عربة النصر حيث يتم إدخال صورة امرأة في الميدان، تتبعها ستة من أوليائها وبشكل تفصيلي جدًا يتم إحصاء ملابس ومجوهرات المحافظ ، الذي يدخل بعد ذلك، وتنتهي النزهة بالدخول إلى خيمة الميدان التي تمت إقامتها بهذه المناسبة وذلك بعد إذاعة أغنية أو نشر زينة تشير خيمة الميدان التي تمت إقامتها بهذه المناسبة وذلك بعد إذاعة أغنية أو نشر زينة تشير

إن العنصر الفريد في هذا المشهد البلاطي، هو إضافة عربة النصر، التي تدخل بعد الخدم:

بعدهم تدخل شريفة ؛

وقد رُسمت بصورة طبيعية، في عربة مزينة ،

ومعها ثروة كبيرة وزينة،

أربعة جياد يجرونها ،

كلهم كستنائي اللون،

وتحت أقدام شريفة ،

يأتى فينوس راكعًا،

عارضاً عليها الابن

والقوس والسهام والكنانة؛ والحب

ويجواره تأتى الاسورة المنزوعة

باكية لأن شريفة

لا ترضى بما كانوا يقدمونه لها"(١٥).

من أين جاءت لباديًا فكرة أن يضع في عربة النصر التي ترأسها حاشية المحافظ صورة نحتية لمحبوبته؟ في الحقيقة ما يفعله هو نقل وتوسيع الرمز الذي يشير إلى الغراميات التي يفتخر بها الفارس، سواء في شكل زينة أو شعار أو لافتة،حيث يخفي في بعض الأحيان الإشارات الخفية الشخصية محبوبته ، وقد يصرح بها جهارا في أحيان أخرى . إنها عملية تعظيم لشيء معين بما يتفق مع القواعد الجمالية المعمول بها في عصر النهضة ، لكن هذا التجديد يجب أن يكون بسبب سابقة ما، حيث أن باديًا كان رجلاً له قراءات واسعة ، والدليل على ذلك تعدد الأساليب في قصائده (٢١). ومن ناحية أخرى يجب أن ناخذ في الاعتبار أنه في بعض الأحيان قد تم إسناد دور نشيط للمرأة في دخول أو تقديم الفارس .

هكذا، يُحكى فى كتاب "تاريخ " Chroniques de Frosssart لفرويسارت (١٧) . ، أنه فى لندن، عام ١٣٩٠م، تم إدخال الستين المشاركين فى المبارزة فى الميدان مقيدين بسلاسل من الفضة، التى تقيد سيدات أخريات وهن يركبن جيادًا. ومع أن هذا الكتاب يقع فى المنطقة الفاصلة بين التاريخ والخيال ، فإن هذا لا يقلل من أهميته كشهادة على الشكل المثالي والنموذجي للاحتفال .

وفى مجال قصص الفروسية ، يمكن أن يذكر جزء معبر من «تيرانتى الأبيض» (١٨) وبالتحديد من الجزء الذي يتحدث عن الاحتفالات في إنجلترا حيث يعكس مجموعة طقوس ظلت سارية إلى حد ما في العواصم الأوروبية .

حيث يشترط أن الفارس الذى يشارك فى هذه المبارزات يدخل إلى الحلبة وتقوده سيدتا شرف . وتبعًا لحالة السيدة التى يخدمها، سيتحدد فيما بعد اصطحابه لسيدات أو فتيات، واحدة منهن سوف تضع بطاقتها فى علبة من الذهب مع البطاقات الخاصة بالمبارزين الآخرين .

ويوجد مثالان يعودان للقرن السابع عشر، يشبهان اللوحة الخاصة بمسرحيات القصور للشعر الشعبى لبيدرو دى بادياً . الأول ، والذى من المحتمل أن يعرفه هذا المؤلف يوجد فى بالميرين دى إنجلترا (\*) « حيث يحكى قصة فارس مغامر يصل إلى بلاط إمبراطور القسطنطينية، ويقيم فى ساحة القصر خيمة فخمة وعليها إطار يحوى صورة محبوبته، وبعد انتصارات كثيرة يهزم فى النهاية ويفقد هذه الصورة .

وفى فصل تال يدخل موضوع صورالسيدات ، حيث يحمل المبارزون صوراً مرسومة فى دروعهم، وفى النهاية تقع الدروع التى بها الصور فى حوزة الأبطال . وهذه النهاية لا تحدث فى قصيدة بادياً، فبعد المحافظ يدخل الفارس المثير للسخرية وفى صحبته ليس تمثال محبوبته، وإنما الشخصية الحقيقية والدميمة التى يحبها بصورة عمياء . وعلى العكس فى كتاب «حروب أهلية» يتم استعراض خمس عربات نصر بها

<sup>(\*)</sup> Palmerin de Inglaterra .

لوحات نحتية مزينة بصورة فاخرة، مما يسمح بالتعرف على النموذج. في هذه الحالة يستخدم المؤلف التنافس في الجمال بين الصورة المكسوة وأصولها، وهن نفس السيدات الموجودات في الميدان، وذلك كإشارة للجو العام للاحتفال.

المثال الثانى يوجد فى «السيد كلاريسيل دى لاس فلوريس» (\*) ، لخيروينمو دى أوريا Jeronimo de Urrea، وهو كاتب اراغونى ينتمى لعهد الإمبراطور كارلوس الخامس (۲۰) ، وكان سبب شهرته ترجماته لأوليبير دى لا مارتش Olivier de la Marche ولودوبيكوا اريوستو Ludovico Ariosto، ومن الأشياء الجميلة جدًا الموصوفة فى هذا الكتاب يوجد درع الملك المسلم، والمزين بعمود من الماس وعليه تظهر صورة امرأة تكون موضع تكريم من الفارس. وعلى الرغم من أن كتاب الفروسية هذا قد ظل غير منشور ، فمن المكن أن يكون قد عرفه رجل مثل باديًا المتعمق فى عالم الأدب ، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يتفق مع أوريا فى أكثر من مجال حيث إن كلا منهما يتميز بالنوق الانتقائى، وهواية اللغات، والاهتمام بأن يدخل فى إسبانيا أعمال اريوستو، والميل للإسهاب فى الفقرات الوصفية الفخمة والتى إلى حد ما تكون أكثر تند باديًا أكثر منه عند أوريا.

ويمكن أن نضيف أن باديًا يعرف الوسط المدجن ـ الأراغوني وأن أوريا يعرف الوسط الغرناطي ، وإن كان هذا لا يظهر بشكل متشابه في كتابتهم .

إن التجديد الضاص باستخدام الصورة في الروايتين المذكورتين والذي أدخله الشعر الشعبي لباديًا، يتمثل في تقديم تمثال مجسم فوق عربة نصر. وهذا يسمح بعرضها بحيث تظهر من بعيد، وهذا له معنى هام إذا أخذنا في اعتبارنا أن النص يمثل مشروعا قابلا للتنفيذ [والتقديم مسرحيًا] أو على الأقل يمكن أن يبدو للقارئ أو السامع مثالا متميزا لهذا النوع من الاحتفال الذي قد تعود عليه. وفي إسبانيا في القرن السابع عشر، كانت العربات التي تخرج في مواكب عيد الجسد Corpus،

<sup>(\*)</sup> Don Clarisel de las Flores .

تستخدم أيضاً فى الاحتفالات غير الدينية ، مثل تلك التى تتم بمناسبة حفلات الزواج الملكية. وكان عالم الأساطير والرمزية فى تلك المناسبات يقدم رموزا يعرفها الجميع وتستخدم لتعظيم العرض ونشر الرسالة المناسبة. وكثيراً ما كان يُرى فى العربات الصغيرة – التى يجرها جوادان أو أربع جياد – صورة من الحرير الشخصية نسائية، وعادة كانت المرأة تحمل فى يديها شيئًا يكشف عن شخصيتها ولم يكن نادراً أوغريباً أن تظهر بجوارها شخصية أو اثنتان صغيرتان لهما قيمة رمزية (٢١).

هذه الظروف نفسها هى التى نراها فى الصورة التى يرسمها الشعر الشعبى المذكور لباديًا وذلك عند تقديم التمثال النصفى لشريفة. ونفس الشيء يحدث فى «الحروب الأهلية فى غرناطة» حيث يقدم عرضًا قد يصل عدد عربات النصر فيه إلى سبع، منهم عربتان كبيرتان على شكل سفينة وحصن ، وفى النهاية اختراع الألعاب النارية، وكل هذا يقسرب من الإمكانيات التى كان يمكن أن تتوافر لدى مدينة متوسطة (٢٢). ويؤثر فى هؤلاء الكتاب أيضًا تأثيرات قادمة من الفنون التشكيلية.إن المناظرالتي يتم الحديث عنها فى « بالميرين الانجليزي» Palmerin de Inglaterra ذات أبعاد صغيرة، ولكن الدورالذي يسند لها يعكس السحر الذي كان يمارسه هذا الفن فى عهد كارلوس الخامس.إن شيئًا شبيهًا بهذا يمكن أن يكون قد حدث للنحت المتعدد الألوان والذي بلغ ازدهارًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر، وبالتحديد فى غرناطة، التى تعلم فيها بدرو دى باديًا وبدأ نشاطه الأدبى كعضو فى المجموعة التي يرأسها أبناء عائلة غرانادا بينيغاس ، والذين يعود نسبهم إلى ملوك بنى نصر (٢٣). وهى ظروف تضاف النوع الموريسكي وذلك ليصور الاحتفالات الفخمة المتخيلة نصر أتجرى أحداثها في قصر الحمراء ، ويصفها كما لو كانت قد حدثت بالفعل .

وهكذا في هذا الشعر وفي أشعار شعبية أخرى تم تصوير رؤية رائعة للماضى المسلم وهي تخضع لظروف الاحتفالات الشعبية الكبرى التي تتم في الحاضر. في هذه الحالة، تدور القصيدة حول أحداث ألعاب فروسية ، ويتم وصفها بدقة كبيرة من الناحية الظاهرية .إن تقنية السرد الوصفي التفصيلي التي يتميز به الشعر الشعبي الموريسكي

تتأقلم مع كل كاتب تبعًا لرغبته وأسلوبه. وفي حالة بادييا تصل الدقة إلى درجة مماثلة للتي يتمتع بها مؤرخ بلاط ، لكن(مع ذلك) ليس من المؤكد أن القصيدة تمثل وصفا لاحتفال حقيقى .

على العكس فهناك حلم يأخذ شكل الواقع وفيه تمسك عميق بذكريات المملكة النصرية، وتلذذ بجمال الأشياء التى مازالت تعيش فى جزء صغير من الميراث الثقافى من خلال الأعمال الفنية المدجنة إن الأشياء المنعكسة بصورة باهتة فى القصائد أيضًا تشبه الأشياء التى تمت مصادرتها من الموريسكيين بعد إخماد ثورة ٦٨ (٢٤)، هل يوجد عند باديًا، مثلما نجد بيريث دى إيتا رغبة مدفونة للمطالبة [بحقوق] الشعب ذى الأصل المسلم؟ هل يشعر بصورة ما أنه متضامن مع الذين يمكن أن يكونوا أحفادًا لأبطال شعره الشعبى؟ وفى مكان أخرعرضت افتراض أن هذا الشاعر يمكن أن يكون الأول من بين المؤلفين المنتقدين فى الشعر الشعبى الهجائى الذى يبدأ بالأبيات "ياسادتى الشعراء! فلتكشفوا عن هذه الوجوه " حيث يهاجم مؤلفى هذا النوع من "ياسادتى الشعاراء! فلتكشفوا عن هذه الوجوه " حيث يهاجم مؤلفى هذا النوع من ناخذ فى اعتبارنا وجهات النظر التى تفتحها هذه الظروف .

وقد وجد الاختراع الذي وضع فكرته باديًا صدى له على يد بيريث دى إيتا. إن المسرحية الموريسكية الغريبة التي كتبها تسعة مؤلفين وعنوانها «القمر الإفريقي» تشتمل على وصف لعب بالأسورة ، في شعر شعبى به ملامح ثقافية واضحة جدًا ، ومؤلفه هو لويس بيليث دى غييارا Luis Velez de Guevara) ، حيث يظهر من جديد المحافظ وبصحبته عربة نصر تحمل تمثالاً نصفيا لسيدة. لقد كان للموضوع البلاطي تأثير كبير في فرنسا، وقد تحدث عنه كلاودي فرانسوا منيستريير Claude Francos تأثير كبير في غرنسا، المسابقات عام ١٦٦٩» (\*)، كما لو أن الألعاب الفروسية التي حكاها بيريث دى إيتا كانت قد تمت إقامتها بالفعل في غرناطة النصرية .

<sup>(\*)</sup> Traite des tournois .

وهذا ربما سببه أن القصة الإسبانية المغربية الأكثر شهرة وطولاً-Radeleine de Scudery كانت تدورأحداثها حول العب أسورة فخم جدًا، تم فى غرناطة المسلمة. ومن بين العناصرالمأخوذة من حروب أهلية» يبرزوصف الدخول والذى فيه يسير الفرسان وبصحبتهم المناظر النحتية للملكات الإفريقيات الشهيرات، بدءا من ديدو ونهاية ببطلة العمل التى تشارك أبا عبد الله الصغير العرش. وبالإضافة إلى تمثيل الشخصيات التاريخية أوالأسطورية ، التى يمكن التعرف عليها من خلال الثياب والأوصاف التى تصاحب التماثيل، تضاف التى يمكن التعرف - من خلال ملامح الوجوه - على سيدات بلاط بنى نصر، وهو المكان الذى تتم فيه الأحداث ، وكما بينت لوسين كلير(٢٠٠)، فإن المؤلفة توسع وتبالغ فى رسم نوع الاحتفال الموصوف بواسطة بيريث دى إيتا ، مستفيدة من مجموعة وجهات النظر التى توحيها المشاعر وتعليقات نفس السيدات .

إن هذا يقودنا من جديد إلى الشعر الشعبى الذى يدور حول المسلمين، والذى كان يُكتب حوالى عام ١٥٨٠م فى إسبانيا حيث ينسج كل من لوكاس رودريغيث وبدرو دى باديًا قصة خيالية بلاطية ومظاهر ظُرف متحفظة للسيدات المسلمات (٢٨). وانطلاقا من ذلك، عرف مؤلف حروب أهلية فى غرناطة كيفية تركيب لوحة بلاطية مثيرة وإخراجها داخل إطار قصصى رحب كان له صدى واسع جدًا. وإذا كان فى ذلك قد تأثر كثيرًا بالأشعار الشعبية الخاصة بالحدود وكذلك الأغنيات الشعبية الأخرى الجديدة مجهولة المؤلف، والتى جمعها بدرو دى مونكاى، كذلك فإنه استفاد من إسهام كاتب الشعبى بدرو دى باديًا فى عملية إعادة تقديم أو اختراع أبهة وعظمة غرناطة النصرية.

## الهوامش

El Abencerraje y la hermosa Jarifa: Cuatro textos y su estudio(Madrid, 1957), El Abencerraje (Novela y romancero) (Madrid: Catedra, 1980), y "La conquista de Antequera en el Romancero y en la épica de los siglos de Oro", en Anales de la Universidad Hispalense, 16 (1955), pp. 133 - 192.

P. Blachard- Demouge (Madrid: Centro de Estudios Historicos, 1913.

L. Clare, La Quintaine, la course de bague et le jeu des tetes (Paris: CNRS, 1983), pp. 133-134 et passim, Cf. También infra, nota 22

Martinez Ruiz, "La indumentaria de los moriscos segun Pérez de Hita y los (\*) documentos de la Alambra" Cuademos de la Alhambra, n 3 (1967), pp. 55-124,e Inventarios de bienes moriscos del reino de Granada (siglo XVI), Lingüistica y civilización (Madrid: CSIC,1972)

M. Munoz Barberan y J. Guirao Garcia, De la vida murciana de Gines Pérez de Hita (Murcia: Academia Alfonso el Sabio, 1987). "La cultura popular de Gines Pérez de Hita " en Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares, 33 (1977), pp. 1-21 y The Moorish novel : El Abencerraje and Pérez de Hita (Boston : Twayne, 1976), pp. 73 - 79.

A. Garcia Valdecasas (Barcelona: plaza & Janes, 1986). El genero morisco en las fuentes del Romancero General (Valencia:UNED,Algira,1987)

El trasfondo social de la novela morisca del siglo XVI° en Dicenda 2 (1983), pp. 43- °. 56.F. Marques Villanueva, "el problema historiografico de los moriscos" en Bulletin hispanque, LXXXVI(1984), pp. 61 -135, L. Lopez Baralt: Huellas del Islam en la litera-

tura espanola: de Juan Ruiz a Juan Goytisolo. (Madrid: Hiperion, 1985), cap. 7, "las dos caras de la moneda: el moro en la literata espanola renacentista", pp. 149 - 180 y 249-257, Ma S. carrasco Urgoiti, Vituperio y parodia del romance morisco en el romancero nuevo " en Culturas populares: actas del coloquio celebrado en la Casa de Velazquez..nov. dic. 1983 (Madrid: Casa de Velazquez - Universidad Complutense,1986), pp. 115 - 138.

Las fuentes del Romancero General. Madrid (1600). Ed. De A. Rodriguez Monino (Madrid:Real Academia Espanola), vol.l.

J. Fernandez Montesinos, "Notas a la primera parte de Flor de romances", (1) en Bulletin Hispanique, 54 (1952). Pp. 386 - 404, y "Algunos problemas del romancero nuevo", en Romance Philology, 6 (1952-1953), pp. 231 0 247, Incluido en sus Ensayos y estudios de la literatura espanola. Ed. De J. H.Silverman (Madrid: Revista de Occidente, 1970).

Véase también el estudio preliminar de Rodriguez Monino a su edicion de L. Rodriguez, Romances Historiado, Alcala (1582)(Madrid: Castalia, 1967).

El casamiento enganoso y El coloquio de los perros (Madrid: Real Academia Espanola, 1912), pp. 667 - 671.

R. Tyler, "Algunas versiones de la leyenda de la Reina Sevilla en la prime- (\\) ra mitad del Siglo de Oro" en Actas del II Congreso Internacional de Hispanistas (Nijmegen, 1967), pp. 635 - 641.

Romancero historiado de L. Rodriguez.

Romance de la sortixa que mantuuo el famoso Abencerrage en el Alhambra de \*. Granada" . En Pedro de Padilla, Thesoro de varias poesias, Madrid: en casa de Francisco Sanchez. (1580).

أضاف السيد أغوستين دوران هذه القصيدة مع دراسة نقدية لها ، وذلك في طبعة للكتاب على نفقة السيد بلاس دي روبليس

A costa de Blas de Robles, Mercader de libros. ff. 419 v - 424r. Con una nota de censura, incluyo el romance Agustin Duran, Romancero General, Biblioteca de Autores Espanoles, X y XVI. N 83.

Algunos problemas del romancero nuevo" En Ensayos y estudios, p. 116. (\1)

Padilla, ff. 421v. - 422r (10)

Fermin Vegara Penas, " Fray de Pedro de Padilla" en Boletin de la Universidad de Granada, 5 (1993), pp. 43-64, Ignacio Bajona Olivares, " la amistad de Cervantes con Pedro de Padilla", en Anales Cervantinos, 5 (1955 - 1956), pp. 2231 - 241

Pedro de Padilla, poeta del siglo XVI.

Y Maxime Chevalier, Los temas ariostescos en el romancero y la poesia del Siglo de Oro (Madrid, Castalia, 1968), pp. 21 - 23 et passim. Véase también infra, nota. 25

Livre IV, Chap.xvi. En Historiens et chroniqueurs du Moyen Age: Robert de (\v) Clari, Villehardouin, Joinville, Froissart, Commynes, Ed.. De Albert Pauphilet (Bruges: la Pleiade, 1958), p. 790.

Parte I, cap. Lii, de Joanot Martorell y Marti Joan de Galba, Tirante el Blan- (\A) co, version castellana impresa en 1511. Ed. de Martin de Riquer. Vol. I Clasicos Castellanos 88 (Madrid, 1974), pp. 144-145.

A. Bonilla y San Martin, Libros de Caballerias Segunda Parte. استخدم طبعة (۱۹) Ciclo de los Palmerines..Nueva Biblioteca de Autores Espa?oles II ( Madrid, 1908).

Los fragamentos de que se trata pertenecen al libro I, caps. 22-23, 26, pp. 38 - 41, y 44 -45, y caps. 82 - 85, pp. 143 -148.

Daniel Eisenberg, Romances of Chivalry in the Spanish Golden Age( Newark, Delaware: Juan de la Cuesta,, 1982), pp. 22 y 90. Sylvia Roubad: "Les Fetes dans les romans de chevalerie hispaniques" en Les Fetes de la Renaissance, vol. III. Ed. de J. Jacquot y E. Konigson ( Paris: CNRS. 1975) pp. 313 - 340.

Pierre Geneste, Le Capitaine poete aragonais Jeronimo de Urrea (Paris: (Y-) Ediciones Hispanoamericanas, 1978), pp. 501 - 502.

وتنتمي الفقرة للجزء الثاني غير المطبوع ،

تبعًا لرأى المتخصص لخينيستى ص ٤٦١ فإن هذه الرواية الفروسية قد كُتبت في الفترة من ١٥٦٠ ـ امرواية الفروسية المريابين الذين كانوا يؤيدونهم راجع مقالي التالي:

Las cortes literarias del Aragon mudéjar y El Abencerraje" en Homenaje a Casal-. duero(Madrid: Credos, 1972), pp. 113 - 128.

C. A. Marsden: "Entrees et fetes espagnoles a XVI siecle", Fetes et ceremonies au temps de Charles Quint (Les Fetes de la Renaissance, vol. II). Ed. de Jean Jacquot (Paris: CNRS< 1960), pp. 389 - 411 (En particular pp. 399 - 400)

Amelia Garcia Valdecasas Jiménez<sup>a</sup> Formas alegoricas y simbolicas en el romancero morisco<sup>a</sup> en Boletin de la Real Academia Espanola, 66(1986), 21 -61.

Les Fetes equestres dans les Guerras civiles de Grenade de Pérez de Hita \*, en\*. Les Fetes de la Renaissance, vol. III, pp. 299 - 312.

Francisco Rodriguez Marin, Luis Barahona de Soto (Madrid: Real Academia Espanola, 1903).

Vituperio y parodia del romance morisco en el romancero nuevo" en Cul-". (۲۰) turas Populares...Actas del Coloquio en la casa de Velazquez...dic. (1983) (Madrid:Universidad Complutense - Casa Velazquez ,1986), pp. 115 - 138

Carrasco Urgoiti. " En torno a la Luna africana, comedia de nueve ingeni- (YI) os", Papeles de Son Armadans, n. XCVI (marzo 1964), pp. 255-298.

Carrasco Urgoiti, El moro de Granada en la literatura ( Del siglo XV al XX) ( Madrid: Revista de Occidente, 1956).

Del Romancero historiado hay que citar "Qvando el ruuicundo Phebo- sus rayos

commuicaua "y del Thesoro de Padilla" Con Fatima esta Xarifa - a una ventana parlando " y" Cuando salio de cautivo - el Rey Chico de Granada"

فى "أشعاره الشعبية "عالج بادبيا بتوسع موضوع ابن سراج، والموجود في الشعر الشعبي الجديد منذ ظهور

Las Rosas de Timoneda en 1573

وأن أصل رقيمة هذه النصوص وأخرى شبيهة بها عالجها بصورة رائعة فرانسيسكو لوبيث استرادا في دراساته المذكورة في الملاحظة رقم ١ .

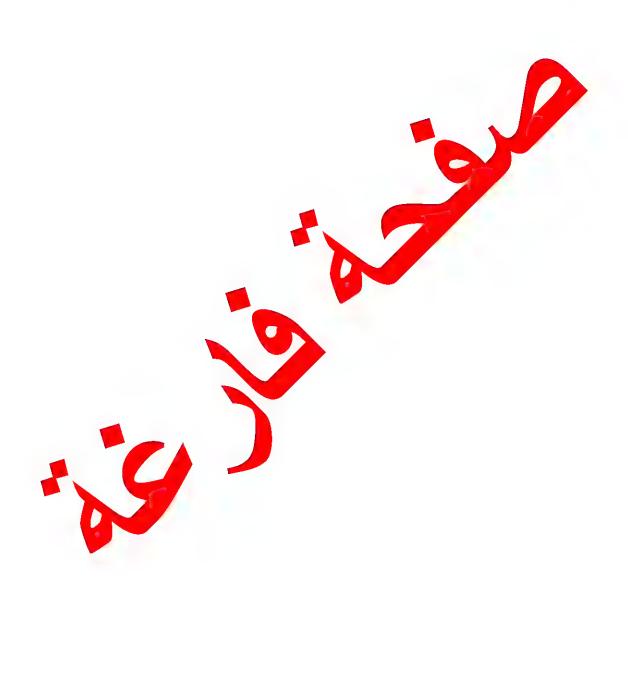

القسم الثانى الشعر الشعبي والمسرح

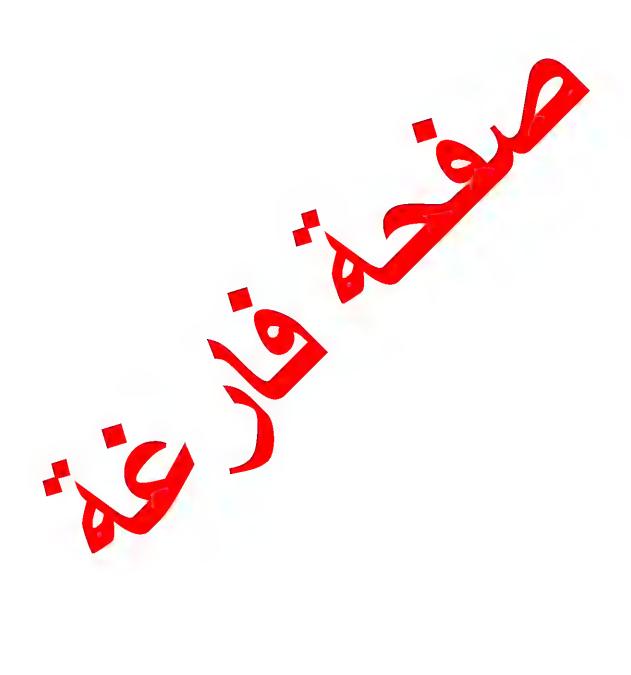

## الفصل الأول حصار مدينة سانتافى للوبى دى بيغا نموذج لمسرحية ملحمية (١٩٧١م)

عرض لوبى مواهبه الدرامية فى مرحلة المراهقة بكتابة مسرحية 'أعمال غارثيلاسو دى لابيغا والمسلم طارفى (١)(١) . وهى مسرحية مستوحاة من موضوع موجود فى مجموعة الأشعار الشعبية التى تعالج حرب غرناطة . هذه هى الأسطورة الشهيرة لبارزة "طائر ماريا (٢) التى صاغ منها لوبى بنجاح فريد بنية مسرحية قصورتكون من تحد وقتال ، وهو أمرعام فى ألعاب فروسية كثيرة .

بعد ذلك بخمسة عشرعامًا، وكان قد امتلك ناصية تقنيته الدرامية يعود الشاعر لمعالجة نفس الموضوع في عمل لفت انتباه النقاد المعاصرين بصورة أقل من المسرحية المذكورة ، وذلك في مسرحية عنوانها "حصارمدينة سانتا في والبطولة العظيمة لغارثيلاسو دي لابيغا(٢)(\*\*)" . في الصفحات التالية ، أود أن أبرز أهمية هذه المسرحية والتي أعتقد أنني أرى فيها أن الهيكل الدرامي وشكل الشخصيات والاسلوب تتناسب بصورة مثالية مع غاية فنية تتفق مع متطلبات الشعر الملحمي. وعند تعريف الشعر المحماسي الملحمي يتم التركيز على التغنى بأحداث الماضي (التي يتم رفعها إلى مستوى الأسطورة وذلك كما يفعل أورتيغا إي غاسيت Ortega y Gasset في النتابة تأملات في رواية دون كيخونني ) "(\*\*\*) وعلى التوجه نحو المستقبل الخاص

<sup>(\*)</sup> Los Hechos de Garcilaso de la Vegay Elmoro Tarfe .

<sup>(\*\*)</sup> El cerco de Santa Feeilustre hazana de Garcilaso de la Vega .

<sup>(\*\*\*)</sup> Meditaciones del Quijote .

بمصيرعام وذلك تبعًا لنظرية جوهان ايرسكين (٤) John Erskine . في إسبانيا في العصور الوسطى ، قامت أناشيد البطولات أولاً وفيما بعد الأشعار الشعبية بهاتين الوظيفتين المهمتين . وحتى بداية القرن السادس عشر واصل المداحون المتجولون التقاط الأحداث الفريدة ، والتى صاغها الشعر التقليدي مما أثرى مجموعة الموضوعات البطولية التى يغنيها الشعب. لكن بالتحديد مع جيل لوبي دى بيغا بدأت تأخذ الأشعار الشعبية الجديدة اتجاها جديداً يبعدها عن الاستلهام الملحمي . وعلى الرغم من عدم توقف نشاط الشعر الشعبي الخاص بالمغنيين البسطاء ، والذين كانوا ينشرون وقائع حديثة ، فإن إنتاجهم فقد الجودة الأدبية (٥) ، ويتوافق تدهور الشعر الشعبي المايء بالأخبار مع ميلاد أنواع أخرى ، سوف تقوم بالمهمة الملحمية .

إن الإسبان في القرن السادس عشر، وقد بدوا مهامًا لم يسبق لها مثيل، ومع استهلاك طاقتهم في العمل كانوا يعيشون في فترة بطولة كاملة ، ويحتاجون في فتح الطريق للصوت المحمس الذي يحافظ على ذكرى الماضي ويحيط أحداثًا شجاعة بهالة من المجد الأسطوري (١).

إن الملحمة المثقفة سوف تشيد الآثار الأدبية الكبيرة لأبطال العالم الجديدة الفاتحين ومن تم فتح بلادهم. وعلى العكس ، فإن الصدى الذى تجده التجربة الجديدة جدًا الخاصة بالعالم الجديد في الأثواع التى تعيش بفضل الشعب سيكون أضعف بكثير جدًا من الرنين القادم من الموضوعات الحماسية الخاصة بالعصور الوسطى، سواء تلك التى أصلها البطولات القشتالية القديمة، أو التى ستظهر فيما بعد بصورة جزئية في المجموعات الأخيرة للشعر الشعبى لقد بين السيد مينينديث بيدال Pidal في أحد كتبه العظيمة (Y) أنه خلال العصرالذهبي استطاع فن المسرح أن يحافظ على المادة الحماسية حيةً سواء للكبار أو الصغار، أو العباقرة البلاطيين ، أو المثقفين وكذلك بالنسبة لعامة الشعب وغير المتعلمين. وإذا لجأنا الشهادة كاتب معاصر للوبي، وهو أغوستين دي روخاسAgustin de Rojas، نجد أن المسرح الحديث كان يعتبرهمنبعًا للحياة» وليس فقط فيما يتعلق تقليد مظاهر الحياة وتقديم شهادة عليها

وإنما وبصورة خاصة فيما يتعلق بالتوجه الأخلاقي كذلك<sup>(٨)</sup>. ومع ذلك، يحدث أن الموضوع العام الذي يربط الكثير من المسرحيات الكلاسيكية التي نقرؤها اليوم أو نراها مقدمة على المسرح مع المادة الحماسية يبدو مكملاً لنواة درامية بعيدة عن عالم الملاحم، في حين أنه قد نُسي عدد لا يحصى من الأعمال التي تحتوى على مادة سلسة ، حيث تسبب ثقل البنيات المسرحية الخاصة بها في خنق إبداع ومبادرة الكاتب .

ومن بين المسرحيات التي يقتصرموضوعها على الجانب التاريخي والأسطوري تمثل أعمالاً مثل "فترة شباب السيد" (\*) للمؤلف غيين دى كاسترو Guillen de Castro استثناءً في نوعها حيث حققت فردية وقوة درامية واضحة. ومن بين الإنتاج الواسع من الأعمال التي لها هذه الميزة والتي كتبها لوبي دي بيغا يتميزالعملان اللذان يدوران حول الصراع على طائر ماريا بأن مصدرهما ليس تاريخيًا وإنما أسطورة غنائية من الأشعار الشعبية . وهذا يعنى أنهما قد كتبا استجابة لإلهام ذي طابع حماسي، وهذا ما يبينه بوضوح عنوان كل منهما حيث يتم في أحدهما إبراز «الأحداث» والتي تعني بطولات لاثنين متنافسين، وفي الآخر يتم تقديم أحد الموضوعات الأساسية للملحمة على مرالعصور وهو موضوع «الحصار» أو المدينة المحاصرة . وكما أشرنا من قبل فإن موضوع تحدى طارفي وهزيمته من قبل غارثيلاسو لا يمثل إلا واحدة من الصور العديدة التي يتم فيها تقديم النوع الحماسي والفروسي للمبارزة ، والذي ينقسم إلى ٢ مشاهد: تحدى، و قتال، وتتويج المنتصر . وهذا قد تمت إضافته منذ العصور الوسطى في المبارزات وألعاب الفروسية(٩). وفي إسبانيا وبصفة خاصة في إقليم أندلوثيا كان يُقدم في هذا النوع من الاحتفال دائمًا خصم أو فريق مسلم وآخر مسيحيُّ، وبهذا تبقى العلاقة قوية بين العرض وماضى الذين يقدمونه أو يرونه ، وهذا يمثل إشارة واضحة في أنه كان قد تسلل شيء من الروح الحماسية في هذه البنية الدرامية البدائية. ومن المحتمل جدًا أن التحدى الذي يقوده مسلم ضد المسيحيين قد تم تقديمه على المسرح في الفترة السابقة على لوبي في صورة مهزلة، وذلك كما يؤكد أغوستين دي روخاس

<sup>(\*)</sup> Las mocedades del Cid .

فى كتابه المذكور مدح المسرحية (\*)حيث يبين أن أصل مسرحية «المسلمين والمسيحيين/ بملابسهم وحليهم» بدأ من خلال مبادرة قام بها عبقرى يدعى بيرريو، والذى ربما يكون فى الحقيقة الأستاذ الغرناطى غونثالو ماتيودى بيرريو Gonzalo والذى ربما والذى كتب موافقة نشركتاب «حروب أهلية فى غرناطة» من أجل نشره فى قشتالة بعد أن كان قد رفضه رقباء أخرون (١٠٠).

ونحن نجهل إلى أي مدى كانت هذه العينات المبكرة من النوع الذي تمت الإشارة إليه مستوحاة من الأغنيات الشعبية لحرب غرناطة، وإن كانت هناك حالة ما قد حدث فيها ذلك بالفعل .(١١) وكما لاحظ منينديث بلايو، فلوبى دى بيغا قد طور في المسرحية الأولى موضوع مبارزة غارثيلاسو واتبع في ذلك البنية التي يقدمها الشعرالشعبي الذي يحمل عنوان حصار مدينة سانتافي أوهي إحدى القصائد الموجودة في الشعر الشعبى التاريخي" (\*\*\*) للكاتب لوكاس رودريغيث . وفي بعض مشاهد نص مسرحية "الأعمال"(\*\*\*\*) مقطوعات ذات أبيات من البحرالتماني، وهي عبارة عن أجزاء من هذا الشعر الشعبى وكذلك شعر شعبي أخر مجهول المؤلف وثالث ذى طابع تقليدى يبدأ بالأبيات التي تقول «يامدينة سانتافي ، كم تبدين جميلة جدًّا/ في حقول غرناطة (١٢) »، لكن الشاعر يفضل - في اللحظات العظيمة التي يتم فيها تقديم الفارس الصغير ودعائه للعذراء قبل القتال ، وفي التتويج بالانتصار- الإيقاع البطيء الخاص بالبحر ذى الأحد عشر مقطعًا، ومما يزيد من عنصرالعظمة في تلك المناظر ظهور شخصية تمثل المجد مرتين ، والتي تأتى لتتنبأ في الفصل الثالث ببطولة غارثيلاسو، وفي الفصل الرابع تشير إلى أحداث قتاله مع طارفي . ويتم حل هذه المعالجة الدرامية للأسطورة في الجزء الثاني من العمل ، حيث يأخذ الفصالان الأولان صورة عرض لأحداث غرامية ومشاهد لعادات البلاط في غرناطة المسلمة .إن هذا التقسيم الحاسم في الحدث

<sup>(\*)</sup> Loa de la comedia .

<sup>(\*\*)</sup> Cercada esta Santa Fe.

<sup>(\*\*\*)</sup> Romancero Historiado .

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Los hechos.

الدرامى يمثل شيئا فريدا داخل مسرح لوبى، كما وضح ذلك دييغو مارين الذى اعتبر مسرحية «الأعمال » كواحدة من الأعمال القليلة التي تبدأ فيها المسرحية بحبكة ثانوية منفصلة تماما عن الحبكة الأصلية، حيث يتم تطويرها فيما بعد بدقة طبقًا للمصادرالتاريخية أو الخاصة بسيرالقديسين أوالأساطير، التي تجعل الشاعر يعتاد على المحافظة على هدفه الرئيسي وهو تعظيم الإيمان والوطنية الى غير ذلك من الفضائل القومية (١٣) .

في" أعمال غارثيلاسو "تستخدم الشخصية الحربية لطارفي ( الذي يظهر في الفصول الأولى كعاشق محتقر وضائع ، وكمتحد ومتكبر مهزومًا في أخر فصلين ) كهمزة وصل بين الحدث الدرامي القائم على التأليف الحر وبين المادة ذات الطابع الحماسي ومصدرها الأشعارالشعبية، حيث تتوافق واحدة مع الأخرى من خلال المعالجة الأدبية لمادة غرناطة والتي ستظل كموضوع على مدى القرن السادس عشر، وفي مقابل وضع العناصر بعضها بجوار بعض بالصورة البسيطة التي تحدث في «أعمال غارثيلاسى» نجد في مسرحية "حصار مدينة سانتافي ، بنية معقدة نسبيًا، حيث أن حدثاً دخيلاً يفيد في إحياء ذكري ساعة حرجة وحاسمة في ماضي إسبانيا، وهي تلك الخاصة بحملة غرناطة. ويمكن القول إن المسرحية كلها تمثل إبراز أثر الإيمان وحافزا للفاتح وهما سيضعان نهاية سعيدة لهذه المهمة، وبذلك يتم تعظيم حرب الاسترداد ويُفتح الطريق أمام عهد جديد من البطولة، حيث يعيش الشاعر وجمهوره مستغرقين فيه إن الساعة التي يتم مدحها ليست ساعة تحقيق النصر، وإنما هي الساعة التي تم فيها بذل أقصى جهد لتحقيقه، وهو أمر له معنى كبيرً .إن موضوع الحصار،الذي ظهر بشكل خفي في عملية الاحتفال بإحياء ذكري مدينة سانتافي ولكن مازال بدون استغلال في المسرحية الأولى يغطى المسرحية الثانية ، والتي تدور أحداثها حول أعمال بطولية مناسبة لذلك الاستعداد، مثلما يوجد في الإلياذة أو في الأناشيد الأخيرة لمسرحية «القدس المحررة»(\*) لتاسو Tasso . وهناك خاصية أخرى للمسرحية تذكرنا بملحمة هوميروس وذلك فيما يتعلق بجزئية اعتماد المدينة المحاصرة في دفاعها على بطولة محارب واحد، بينما في حالة معسكرالفاتحين تقوم فرقة بالأعمال البطولية.

<sup>(\*)</sup> Los Hechos de Garcilaso de la Vega y el moro Tarfe .

ولندع جانبًا نقاط التشابه العامة، وننبه إلى أنه يجب علينا أن نبحث في الشعر الحماسي الإيطالي الخاص بعصر النهضة عن عناصر مسرحية لوبي التي لا توجد في التراث الإسباني .

إن ظهورالمسلم طارفي في مسرحية "أعمال غارثيلاسو" في صورة عاشق ثائروضائع، وموضع كراهية واحتقارمن محبوبته يدل على تأثير شخصيات اريوستو Ariosto، مثل أورلاندو نفسه أو رودامنتي. بالإضافة إلى ذلك فإن شخصية خصم البطل – نظراً لعداوتها الشديدة نحو المسيحيين وإفراطها في الطعن فيهم في مسرحيتين – تبتعد عن النوع الأدبى الخاص بالمسلم المهذب الذي يوجد كثيراً في مسرح لوبي ويشبه على العكس الأبطال العمالقة الذين يظهرون في القصائد الإيطالية، وهو شكل يتوافق من ناحية أخرى مع الحدث وأسلوب التحدى الأسطوري الذي ينشد في الشعبي . إن مسرحية "حصار مدينة سانتافي" والتي تم تأليفها في نفس الأعوام التي كتبت فيها مسرحيات أخرى مستوحاة من مسرحية "أورلاندو الغاضب" لا تحافظ فقط على الملامح المسار إليها في شخصية طارفي، وإنما تُخضع المادة الفروسية لعملية معالجة أكثرحكمة وكمالاً. إن الأحداث والشخصيات تظهر في هذا العمل داخل ديكور لفظي مصطنع ، ومزينة بإشارات أسطورية وأشياء تذكر بمواقف وشخصيات الحماسة الكلاسيكية أو الخاصة بعصر النهضة ، وكل هذا يكون مناخًا شعريًا قريبًا من القصائد الإيطالية ، والتي يتمكن لوبي أن يوفقها بصورة جيدة مع الطرافة الشعبية .

يتوزع الحدث الدرامى فى مسرحية «حصار مدينة سانتافى» ما بين المدينة المعسكرالقشتالى وغرناطة المسلمة ، ومع إدخال الغوطة، وهى المكان الذى يفصل الخصوم كمكان ثالث ، والذى يظهر بصورة أكثر كلما زاد توتر المعركة .

يحدث الظهورالمتناوب بين المعسكر المسلم والمعسكر المسيحى على فترات، و تصل في البداية إلى نصف فصل تقريبًا ثم بعد ذلك تقل عندما يتسارع إيقاع الحدث في الفصل الثاني ، وذلك عند عرض أحداث ثانوية تقدم العديد من الأشكال حول موضوع البطولة التي تقدم من أجل سيدة (١٤).

لكن هذه المسرحية لا تقدم مجتمعًا فروسيًا وغراميًا، شبيها بالذي يصفه بيريث دي إيتا في «الحروب الأهلية في غرناطة» وهو كتاب نشر في نفس الفترة التي كتب فيها لوبي مسرحيته، حيث نجد في مسرحية «الحصار» شخصيتين نسائيتين هامتين فقط هما إيسابيلا الكاثوليكية، وسيدة مسلمة تدعى أليفة. ومع ذلك فالذي يحدث هو أن كل أحداث الحرب تدورحول هاتين الشخصيتين المتخاصمتين والمتكاملتين باستثناء البطولة الرئيسية ، والتي تتم على شرف السيدة العذراء وفيها يصل الموضوع الفروسي الخاص بخدمة المحبوبة إلى ذروته في شكل حدث يقّدم على أفضل وجه وله قيمة رمزية. لكن إذا كان وجود الملكة الكاثوليكية يمثل الدعم المعنوى للفريق المسيحى، وكل كلماتها تهدف إلى تحفيز ومكافأة الجنود والفرسان، فإن العلاقة بين طارفي واليفة تتميز بالارتباك والغيظ والألم، وإن كانت تستخدم أيضا كحافز للعمل الحربي. إن الميل المتقلب الذي تبديه السيدة المسلمة ناحية النبيل المسلم سليمو- الذي لا يتميز بأي شيء ولا يحبها - يحدث انطباعًا بالعبث وعدم الترابط ، وهو ما يمثل الشكل العام للمجتمع الغرناطي في المسرحية . ومن بين مظاهر التفكك التي تنبئ بسقوط المملكة . المسلمة يمكن أن تُذكر سلبية سليمو نفسه - وهو رجل فاضل وإن كان ضعيفًا - الذي يفضل المسيحيين على المسلمين، ويعيش - بدون أن يلاحظ - في حالة ترقب في انتظار الغزو، وكذلك عدم كفاءة شخصية زعماء المسلمين ، فهم عندما يرون ارتفاع أسوار الحصن الذي يرمزلدينة سانتافي،لا يتخنون قرارًا سوى إقامة ألعاب فروسية ليعطوا للشعب إحساساً كاذبًا بأن الأمور طبيعية، وكذلك الغضب اليائس لطارفي أمام ذلك الوضع ،

وقد يبدو أمرًا أكثر بداهة الاهتمام الذى أبداه الشاعرعندما قام بإبراز انسجام المعسكر المسيحى. ففى المشهد الأول يظهر ثلاثة أبطال مشهورين ـ القائد الأعلى، والكونت كابرا، ومارتين فرنانديث، حيث يقدم كل منهم فى مقطوعة من ثمانية أبيات مدحا حارا للمدينة الحصن ـ التى انتهوا من بنائها وسيكون نقيض هذه الأشعارفى ثلاثة مقطوعات ذات ثمانية أبيات ينهى بها طارفى هذا الفصل بإيماءات تحمل معانى الغيظ .

ويأتى بعد المدح الذي قام به الأبطال الثلاثة حوارفي صورة مقطوعة شعرية ذات أربعة أبيات في كل منها ثمانية مقاطع أو أقل من ذلك وتنتهى بقافية ذات حرف ساكن وشعر شعبى ويتم فيه مواصلة معالجة نفس الموضوع، ولكن الآن بمسحة أصيلة وتبعًا للإيقاع الذي تحدثه الأشعارالشعبية. في المشاهد التي تأتى بعد ذلك يتم إكمال تقديم الشعب الفاتح وذلك بوصول، الملكة ووصيفاتها، واللاتي يصحبن الفارسين اللذين يكونان أبطالا للحمة "تحية مريم"، وبعد ذلك بحضورالجنود على المسرح وهم رجال أشداء،الذين يلعبون ويتحمسون حتى تبدأ بينهما شعلة البطولة في التوقد. في الحال وبسرعة يبدأ تبادل الاستفزازات الجريئة والمثيرة . عندئذ يحدث لون من التوافق في التصرف،حيث يلقى كل من كونت كابرا، مارتين فيرنانديث، والقائد الأعلى حرابًا داخل غرناطة، ويرد طارفي فقط على ذلك برغبة في الانتقام ويعد محبوبته بأنه سوف يقدم لها رءوس الفرسان الثلاثة ، في المقابل في المعسكر المسيحي يعرض جندي على الملكة أن يحضر لها روس عشرة مسلمين، وهذا العهد سيتم الوفاء به. إن موضوع الحربة التي يتم إلقاؤها في معسكرا لأعداء يتكررعلي المستوى الشعبي، عندما يقوم جندي برتغالى والعديد من الجنود القشتاليين بالتنافس في التصميم المتهور وذلك بأن يتُّبتوا لافتات بأسمائهم في سور غرناطة، وهو عمل يستهل بطولة إيرناندو ديل بولغار.

فى الفصل الثانى يتم تجهيز وتنفيذ المرحلة الأولى من بطولة "طائر ماريا"، وفى نفس الوقت تظهر تدريجيًا سلسلة من البطولات الفردية الصغيرة. يستمر تجمع القائد الأعلى، والكونت كابرا ومارتين فيرنانديث، ولكن الأول منهم يحتل الآن موقعًا مركزيًا وغير فعال، حيث أن دوره يقتصرعلى أن يعطى فكرة عن شجاعة المسلم وبسالته، واستجابة لذلك يقوم زميلاه بالعديد من البطولات. هذه البطولات لن يتم حكيها بعد تنفيذها، كذلك لن يتم تقديمها مثل البطولات السابقة من خلال عرض لحظى سريع لمرحلة ما أثناء تنفيذها، وإنما ستتم بشكل كامل أمام أعين المتفرج في صورة لوحات مضحكة ذات طعم شعبى تمثل – من خلال حساب دقيق – تناقضًا مع النغمة الجادة التي يتم بها تقديم الحدث الرئيسي .

وهكذا تحدث واقعة أسر أليفة، محبوبة طارفى – وهو العمل البطولى الذى وعد به الكونت – خارج أسوارغرناطة ويكون هذا الحدث نهاية لمشهد على درجة كبيرة جدًا من الجمال الشعرى والذى فيه يذهب الشعب من المسلمين والمسلمات للبحث عن ماء فى ينبوع وهم يغنون أنشودة صغيرة فى شكل زجل اشتق من أغنية شعبية رائعة البدء:

إذا أتيتم لاحتلال غرناطة

أى ستجدون السيف

أيها المسيحيون

لم تنضج لكم الحبوب بعد

أما العمل البطولى الذى يلعب بطولته فيرنادنيث مارتين فيعلن عنه عندما يحكى الفرسان القشتاليون فى حضور الملكة أنه كل يوم عند شروق الشمس ينزل خادم نبيلة مسلمة، من أعلى السور الذى يحيط بغرناطة، وذلك ليجمع ثمار شجرة التين التى تنمو تحت السور. إن القبض على المسلم الصغير بعد أن صعد الشجرة وهو سعيد ويغنى وهو يأكل التين (١٥) يوجد بين مناجاة خطيرة لايرناندو ديل البولغار، والمشهد الذى يتميز بالإثارة والتوتر الذى يعلق فيه هذا الشخص لافتة طائر ماريا فى باب مسجد غرناطة .

إن المقطوعة ثمانية الأبيات الحوار الذاتى تزيد من عظمة اللحظة التى يبرز فيها على المستوى الأول الحدث أحد أبطال طائر ماريا، والذين ظهروا حتى الآن ليحكوا أو يمدحوا أعمالاً عسكرية لزملائهم .

وعندما يعرف أن حربة طارفى قد تم تسديدها إلى خيمة الملكة، يقرر بولغار، والذى تحكّم حتى الآن فى اندفاعاته القتالية بسبب روح الانضباط، الرد على هذا الاستفزاز وذلك بعمل له خطورة أكبر، حيث أنه سيحمل كجندى للمسيح علامة ماريا حتى قلب غرناطة نفسها.

وفي الفصل الثالث يسود جو المهابة، حيث يبدأ بقدوم الملك فيرناندو للمعسكر القشتالي. وفي أشعار شعبية طويلة،على لسان غارثيلاسو، يتكرر موضوع مدح فرسان مدينة سانتافي، ويتم ربطها بالعمل البطولي لبولغار، وهكذا يظهر من جديد حدث كان يمثل موضوعًا دراميًا وتحول الآن إلى مادة حماسية. في هذه المقطوعة الحماسية تتناوب بعض العبارات المنمقة واللمسات الرائعة التي تميز الأشعارالموريسكية الشعبية مع الموضوعات التقليدية الخاصة بشعرالحدود مع غرناطة في مرحلته الأخيرة مثل ذكر الأنساب أو أساليب التوكيد المكونة من أشكال لفظية مكررة . وتوجد ملامح مشابهة اذلك في تحدى طارفي، وهو قصيدة شعبية طويلة تتوافق مع الخطبة البلاغية الموجودة في قصيدة " حصار مدينة سانتافي" للوكاس رودريغيث Lucas Rodriguez والتي ختم بها لوبي مسرحية "أعمال غارثيلاسو "(١٦). إن هذه الخطبة الطويلة، والتي يجب على المثل أن يقولها وهو راكب جواده، تشغل تقريبًا الجزء الأوسط الفصل الثالث. وقبل ذلك تم الانتهاء من مجموعة البطولات الثانوية عندما مُثِّلٌ كل من الكونت كابرا ومارتين فيرناديث ومعهم أسراهم وغنيمتهم الجميلة أمام الملكيين. في هذا المشهد بقي أيضنا واضحا الغزو الروحى للنبلاء المسلمين سليمو واليفة وكذلك المسلم الصغير الطيب الذي تم أسره عند السور، والذي - مثل شخصيات كثيرة في كتاب بيريث دي إيتا -ينضم في النهاية للمجتمع المسيحي ،

وهكذا تبقى شخصية طارفى المتكبرة منعزلة ووحيدة، وهو يمثل خصمًا للفاتحين، حيث يتركز الآن كل اهتمام الحدث الدرامي في هزيمته المرتقبة.

يظهرالمعسكر القشتالى الملكى، وهو يقشعًر بسبب التحدى ، فيما بعد يأخذ غارثيلاسو، ذلك الفارس الطفل سلاحه ويصلى سرًا، وهو يتذكرانتصار داوود ضد جالوت العملاق . فى هذه الصلاة يدع جانبًا الإيقاع الحى الذى يحدثه الشعر ذو المقاطع الثمانية مستبدلاً ذلك بالتوكيد الذى تحدثه المقطوعات ذات الأبيات الثمانية، وهكذا يتم الانتقال من المستوى التاريخي والأسطوري إلى الرمزى الذى يلغى فيه البعد الزمني. عند الانتهاء من الصلاة تدخل إلى خشبة المسرح شخصيتان رمزيتان تمثلان

إسبانيا والشهرة،حيث يمدحان الأعمال البطولية في العصورالوسطى ، ويعلنان العظمة القادمة لكارلوس الخامس وفيليبي الثاني (١٧). ثم بعد ذلك يستعمل من جديد الأبيات ذات المقاطع الثمانية وذلك عند العودة إلى البعد الزمني الخاص بالحدث الدرامي. وقبل أن تنتهي المعركة يحدث ، أولاً، تبادل سريع للشتائم بين المتحاربين، وفي النهاية التقهقر المفاجئ للمسلم الشجاع وبه جرح قاتل . أما غارثيلاسو فيحمل على صدره اللافتة التي تم إنقاذها وهو يظهر رأس العدو ويتوجه للقاء الملكين الكاثوليكيين والفرسان المسيحيين الذين يستقبلونه استقبالاً حافلاً، وهو المشهد الذي سيستخدم أيضاً كنهاية للمسرحية.

قبل أن أنهى هذه المحاضرة أود الإشارة إلى أن مسرحية «حصار مدينة سانتافى» تمثل أحد أعمال مسرحيات المسلمين والمسيحيين، والتى تنتمى حبكتها بصورة أقل إلى القصة الموريسكية. ومع ذلك، فإن لوبى يستحضر غرناطة التى تمتلئ بالاحتفالات من خلال لمسات قليلة ومناسبة. وفيما يتعلق بالشكل اللطيف الذى يقدم به هذا العمل سكان المملكة المسلمة البسطاء، فإن هذا يعتبر أمرًا فريدًا جدًا فى مسرح تلك الفترة، والذى فيه يهدف ظرف المسلم الصغير عادة إلى إثارة ضحكات ساخرة أكثرمن كونها ابتسامة إعجاب. وربما كانت هذه الميزة تعكس تأثير أنواع معينة من الأشعار الشعبية المسلم فى الأحداث التى يمكن إدراكها أيضًا فى الطريقة التى يقدم بها الشاعروجهة نظر المسلم فى الأحداث التى تقع. وهكذا، فعلى سبيل المثال، يُرى المعسكر المسيحى من خلال غرناطة مثل "سرية خياله، كثيرة مثل نحل بين ضوءين" (ص٢٤٦)، الذى يأخذ بالعقول ، وفيه تمزج الجاذبية والرعب . وليس استثناء داخل النوع الموريسكى أن ينتهى الأمر بارتداد الجزء الأكبر من الشخصيات المسلمة ، لكن على المعكس تبدو شخصية سليمو غير مقبولة ، حيث أن سبب ارتداده هو ممارسته لفضائل مسيحية معينة ـ الوداعة، واستقامة الضمير، ورقة المشاعر ـ والتى عادة لا يتم تقديمها فى الشخصية الأدبية المسلم، كما أنها لا تميز الفتى العاشق الذى يظهر فى المسرحيات .

وعلى الرغم من أن مسرحية «حصار مدينة سانتافى » ذات إعداد دقيق جدًا، فإنها تخلو من طرح «درامى حقيقى». ولايعرض أي مشهد من المشاهد المكونة لبنية

الحدث موقفًا أخلاقيًا أو يوقظ مشاعر عميقة من الفضول أو الأمل. إن النغمة الغنائية، تحس بصورة ضعيفة جدًا والحبكة العاطفية التي يشترك فيها طارفي واليفة وسليمو تكون ركيكة ـ بصورة كبيرة ، لأن الحالة العاطفية التي يتم تقديمها في البداية لا تتغير. على العكس، فإن الموضوعات الحماسية : الحرب ، والحصار، والأحداث البطولية، وتعظيم وتمجيد الأعمال البطولية، والاستفزاز، والانتقام توجد وتتحرك على مدى العمل كله تبعًا للمشاركة العاطفية. إن الإسبان في عصر لوبي الذين كانوا يحضرون تقديم هذه المسرحية كانوا بالضرورة يخرجون بانطباع بأنهم قد قدموا فروض الولاء لرؤسائهم ، وقووا إيمانهم بالمصيرالمقدر لشعبهم ، لأن الشاعروالمثلين قد قاموا برسالتهم المقدسة .

### الهوامش

(۱) هذه المسرحية هى المسرحية الأولى المعروفة الوبى دى بيغا ، وهى الوحيدة التى تتكون من أربعة فصول. وقد أشار رامون مننديث بيدال أنه لا يمكن أن يكون قد كتبها فى يناير عام ١٥٧٩م، حيث ظهر فى ذلك التاريخ كتاب El Romancero Historiado de Lucas Rodriguez الذى يحتى على الشعر الرومانثي «حصار مدينة سانتافى » وهى المصدر الرئيسى المسرحية .

(La Epopeya Castellana a través de la literatura espanola, Buenos Aires, 1945, p. 182)

هذا الشعر الشعبى مصدره العديد من الروايات التراثية وذلك تبعًا للدراسة التالية

Diego Catalan, Siete siglos de romancero (Historia y poesia) (Madrid, 1969), pp. 100 - 102.

إن مسرحية Los hechos de Garcilaso بقيت في رواية واحدة مخطوطة وهي التي تعتبر أساس طبعة ميننديث بلايوالثالية

Lope de Vega Obras (Madrid, R. Academia Espanola, 1890-1913).

وكل الأبحاث المذكورة في الملاحظة رقم ٣ المتعلقة بمسرحية El Cerco de Santa Fe تعالج أيضًا المسرحية الأولى، وحول مسرحية «أعمال غارثيلاسو» توجد الأعمال التائية:

Diego Marin( la intriga secundaria en el teatro de Lope de Vega (México, 1958), pp. 49, 156 y 189) y Rinaldo Froldi (Lope de Vega y la formacion de la comedia (Salamanca, 1968)pp. 136-139.

(۲) تبعًا لرواية الشعر الشعبى فإن مسلمًا قويًا يدعى طارفى يحضر أمام أسوار سانتافى ليتحدى الفرسان القشتاليين، وهو يجر فى ذيل فرسه لافئة مكتوب عليها ((طائر ماريا)، وقد أجابه لذلك التحدى الفارس الشاب غارثيلاسو الذى قتل المسلم. إن هذا الحدث ارتبط فى روايات متأخرة بالبطولة، والتى من الناحية التاريخية، قام بها إيرناندو ديل بولغار والذى ثبت رقعة جلدية فى باب مسجد غرناطة والذى تبعًا للأسطورة كان مكتوبا فيه مدح للسيدة العذراء، وقد أشار السيد ميننديث بلايو فى دراسته التى كتبها فى بداية ((حصارسانتافى )) أن هذه هى المرة الأولى التى يمزج فيها كلا البطولتين فى شعر شعبى

Romancero y tragedias (1587) de Gabriel Laso de la vega

ولقد جمعتُ بعض المعلومات عن تكوين وانتشار هذه الأسطورة وذلك في ص٣٠ ـ ٣٦ في El moro de

إن موضوع المسلم طارقي استمر في تمثيلات «المسلمين والمسيحيين» حتى تاريخ قريب. انظر بحثى Aspectos folcloricos y literarias de la fiesta de moros y cristianos en Espana" PMLA, LXXVIII ( 1963), 476 - 491

The Chronology of Lope de Vega s " Comedias" de S. G. Morley y C. Bruertom ( Nueva York, 1940), p. 128.

إن عملية قرض الشعر الفاص بالمسرحية والفصائص التي يتميز بها تمثل استجابة لاتجاه تجديدي. إن اعتبار سبتمبر عام ١٩٩٨م هو تاريخ نهائي سببه أن في النبوءة التي توضع على لسان الشخصية التي تمثل الشهرة لا ينكر فيليبي الثالث. لقد تم طبع مسرحية «حصار سانتافي» ضمن الجزء الأول (١٦٠٤) لسرحيات لويي دي بيغا. وتوجد طبعة منفردة لعام ١٧٢١م. وقد درس ونشر ميننديث بيلايو هذه المسرحية في طبعته المذكورة . 258 - 231 Viii واستخدم هذه الطبعة ، وهي الوحيدة الحديثة التي أعرفها . لقد ذكر بيلايو أنه توجد ترجمة للغة الألمانية أعدها الورينسر ، ونشرت عام ١٨٧٧م.

Jerome A. Moore, the "Romancero" in the Chronicle - Legend plays of Lope de Vega( Filadelfia, 1940) y Menendez Pedal, Romancero Hispanico ( Madrid, 1953), caps. XIII - XV.

لقد تم أخذ مسرحية محصار سانتافيه في الحسبان في بعض الدراسات الخاصة بتأثير أريوستر.انظر Maxime Chevalier, L Arioste en Espagne ( 1530 -1662)

وهناك مظهر جزئى وهو الخاص باستخدام شخصيات رمزية كان موضع تحليل في كتاب Alfredo Lefebvre, La fama en el teatro de Lope (Madrid, 1962)

إن النظرة للمسلم التي يعرضها لوبي في مسرحه، بما في ذلك في هذه المسرحية ، درسها

Gisela Labib, Der Maure in dem dramatishen Werk Lope de Vega s. Tesis Doctoral, Hamburgo, 1981.

هناك صبياغة أخرى مجهولة المؤلف لمسرحية الحصار عنوانها ' انتصار طائر ماريا" بلغت شعبية ملحوظة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، انظر حول هذه المسرحية مقدمة ميننديث بيلايو لمسرحية اوبي ودراساتي المذكورة في الملاحظة السابقة.

The Kinds of Poetry and other Essays (1920). Reprint (Port Washington, (1966), pp. 28 - 36

(ه) حول بقاء واستمرار هذا النوع من الشعر الشعبى في الأدب الشفرى يمكن مراجعة ما يلى: Menendez Pidal Romancero Hispanico, Parte Cuarta, caps. XVII - XXIII, y Julio Caro Baroja, Ensayo sobre la literatura de cordel (Madrid, 1969), caps, I-VII.

توجد قصيدة شعبية حول أسطورة طائر ماريا تم نشرها منفردة في القرن التاسع عشر يوجد في القرن التاسع عشر يوجد في Romancero de Agustin Duran, BAE, 10 y 16. No 1300

(٦) يرى خواكين كاسالدويرو في تضحية شعب قرية نومانثيا في مسرحية وحصار نومانثياء مقدمة المعنى المسيحي لقيمة إسبانيا المنتصرة في عهد ثيريانتس. -Sentido y forma del teatro de Cer vantes Madrid, 1951, p. 297

ولقد أكد تشارلس ف. أوبيرون استمرار سريان الرؤية الحماسية للعالم في الحياة الاسبانية حتى عام ١٦٢٠ تقريبًا في

De la Chronique a la tragi-comedie: Le Siege de Breda par Calderon de la Barca" Actes des Journees Internationalees de Etudes de Baroque (Montauban, 1966),
pp. 75 - 84

(٧) الرواية الفرنسية. لـ

Lepopee Castillane à travers la litterature espagnole

طبعت عام ۱۹۱۰م،

Loa de la comedia" incluida en el Viaje Entretenido (NBAE,XXI, 495)" (A)

يؤكد هذا المظهر في مسرح لوبي 178 - 178 - 178 R. Froldi, op. cit. En la nota l, pp. 176 - 178

(٩) انظرفي الملاحظة رقم ٢مقالي: Aspectos.

(١٠) نشر الكتاب في سرقسطة عام ١٥٩٥م. وحول الإذن الذي لم يعط انظر الدراسة البيبليوغرافيه له :

P. Blanchard - Demouge, Guerras Civiles (Madrid, 1913 - 1915),I, Ixxxvii - vcii.

(١١) أقصد بصورة خاصة مسرحية " الأسقف غونثالو لفرانسيسكو دى لاكويبا". انظر

Menéndez Pedal. Romancero Hispanico, II, 169 - 177.

Véase Moore (Supra nota3), pp. 9-16 (۱۲)

Martin (Supra nota 1), pp. 171 - 173. (\Y)

Véase Chevalier (Supra nota 3\_, pp. 410 = 422. (\2)

(١٥) وكما أشار ميننديث بلايو فإن هذا المشهد يجب أن يكون مستلهمًا من تراث مشابه للذى أخذه خوسيه خواكين دى مورا وأعطاه شكلاً شعريًا في .

La bordadora de Granada". El moro de Granada. P. 411.

(۱٦) انظر 38- 36 Moore( Supra nota 3 ) , pp. 36

(١٧) لاحظ ليفييبر أنه، على خلاف ما يحدث في أعمال غارثيلاسو ، فإن الشخصية الرمزية التي تمثل الشهرة لا يتم إدخالها في «حصار سانتافي » بهدف التغلب على صعوبات خاصة بخشبة المسرح، وإنما يفيد ظهورها في تلك المسرحية في الهدف الجمالي للنبوءة .

Op. Cit. En la nota 3, pp. 1-20

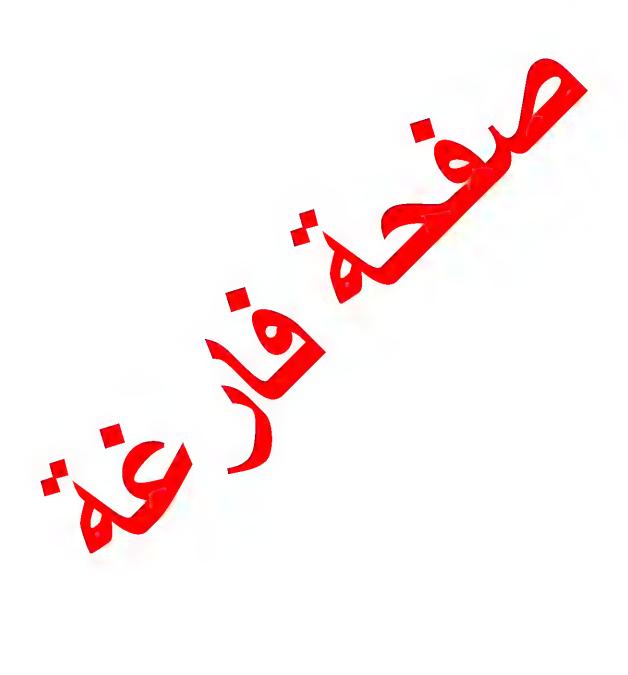

# الفصل الثانى ملاحظات حول القصائد الشعبية الموريسكية ومسرح لوبى دى بيغا (١٩٨٢)

فى دراسة بعنوان "مدح المسرح" (\*) عام (١٦٠٢) يعتبر أغوستين دى روخاس (١) Agustin de Rojas (١) يعتبر أغوستين دى روخاس (٩ Agustin de Rojas) ما يسمى بمسرحية أو مهزلة "المسلمين والمسيحيين" كنوع فرعى من الأنواع الدرامية فى مسرح العصر الذهبى . ويتميزهذا النوع بالاهتمام باستعمال ألوان متعددة ويموضوعات فى بداياتها تجعله يشبه العروض الفروسية التى ازدهرت خلال عصر النهضة والتى اكتسبت فى إسبانيا الطابع الاحتفالي، حيث يُرجَز فيها بشكل رمزى تاريخ العصور الوسطى. تميل المادة الميزة لهذا النموذج الدرامي نحو معالجة مواضيع التحدى والغراميات ويخضع لسلوكيات القصور الخاصة المصاغة فى مؤلًّف أدبى يعكس – من خلال ألوان الزينات الخاصة بالثقافة العربية الإسبانية – درجات المشاعر. يوجد هذا النوع من الأعمال بكثرة فى مسرح لوبى دى بيغا فى المرحلة المبكرة لإنتاجه. القائمة الأولى والتي تحمل عنوان مسرح لوبى دى بيغا فى المرحلة المبكرة لإنتاجه. القائمة الأولى والتي تحمل عنوان "مهاجر فى وطنه "(\*\*\*) تحتوى على: "مسلمون وأبناء العطار "(\*\*\*) ، و "موسى الغاضب" و" ابن رضوان "(\*\*\*\*)، و "غارثيلاسو دى لابيغا" (و" ابن رضوان "(\*\*\*\*)، و" غارثيلاسو دى لابيغا" (و" ابن رضوان "(\*\*\*\*)، و" غارثيلاسو دى لابيغا" (" الغاضب" (\*\*\*\*\*) و" ابن رضوان "(\*\*\*\*\*)، و" غارثيلاسو دى لابيغا" (" الفاضب" (\*\*\*\*\*) و" الغاضب (\*\*\*\*\*) و" أدهده (" فارثيلاسو دى لابيغا" (" المورثيلاسو دى لابيغا المورثيلاسو دى لابيغا المورثيلاسو دى لابيغا المورثيلاسو دى لابيغا دى لابيغا المورثيلاسو دى لابيغا المورثيلاسو دى لابيغا دى المورثيلاسو دى لابيغا دى المورثي المورثي المورثيلاسو دى لابيغا دى لا

<sup>(\*)</sup> Loa de la Comedia .

<sup>(\*\*)</sup> El Peregrino en su patria .

<sup>(\*\*\*)</sup> Sarraciones y Aliatares .

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Musa Furioso .

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> El hijo de Reduan .

vega و الشـمس المتـوقف (\*) بدرو بائع الفـحم (\*\*) ، و ابن الرئيس وناربايث (\*\*\*) و الفاخارديون ، والتغريون (\*\*\*\*) ، و أبناء سراج ، و سجن موسى و الاستيلاء على الورا (\*\*\*\*\*) لقد فقد العملان الأولان والآخران من هذه المجموعة المبكرة (٢). كذلك يجب أن نضيف إحدى المسرحيتين المحفوظتين حول مبارزة غارثيلاسو وطارفى ، وهذا يعنى أنه قبل عام ١٦٠٤كان عدد المسرحيات التى ألفها لوبى اثنتى عشرة مسرحية . خلال عشرسنوات واصل إعادة الصياغة وزيادة مجموعة الموضوعات الموريسكية الغرناطية التى يبدو أن آخر عمل فيها هو حسد النبلاء (\*\*\*\*\*\*) المؤلف عام ١٦١٣م أو ربما بعد ذلك ، ولكن لا يمكن أن يكون بعد عام ١٦١٨م (٢). وابتداء من تلك السنوات ، من مسرح لوبى ، ولكنها توقفت عن التأثير بشكل كامل في الموضوعات ، والمناخ العاطفى وأسلوب الأعمال الجديدة .

وقبل أن ندخل في التعليق على هذا النوع الدرامي من الضروري أن نذكر، وإن كان ذلك بشكل مختصر، أنه يمثل الشكل الأخير الذي قدم خلال العصرالذهبي الصورة الأدبية للمجتمع الفروسي المسلم، وهي الصورة التي نجدها موجزة في الأشعار الشعبية الحدودية ووجدت شكلها النهائي في قصة "ابن سراج" في منتصف القرن السادس عشر(1).

إن قيمة وأهمية هذه القصة يتجاوزان المكانة الذي شغلتها كحافزعلى تجديد المادة الغرناطية في الشعرالشعبي . حيث يشب لوبي عن الطوق عندما تنتشر طبعات كتب الأناشيد ومتنوعات من الشعرالشعبي، والتي تشمل عادة الشعرالحدودي<sup>(٥)</sup> وقد ساهمت الملازم المنفصلة في انتشارها<sup>(٢)</sup>. ومن الخصائص العامة في تلك الأشعار أن

<sup>(\*)</sup> El Sol Parado .

<sup>(\*\*)</sup> Pedro Carbonero .

<sup>(\*\*\*)</sup> Abindarraez y Narvaez .

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Los Fajardos, Zegries y Bencerrajes .

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> La Prision de Musa y la toma de Alora .

<sup>(\*\*\*\*\*\*)</sup> La envidia de la nobleza .

حكاية أحداث التحدى التى تتم فى غوطة غرناطة يتم توسيعها، مع التأكيد على السمة الأخّاذة ويخاصة الانتصارية .

وفى نفس الوقت ، فخلال طفولة ومراهقة لوبى ، زادت مجموعات الأشعار الشعبية المؤلفة أو المعاد صياغتها من قبل كاتب محدد، والتى يبقى فيها كل من الظرف التاريخي والموضوع المطروق ذي الأصل الحماسي في كثيرمن الأحيان تابعين للحبكة القصصية الموجزة أو للوصف المسهب لزينات وجواهر تحوز اهتمام القارىء .

لقد كان لهذا النوع الفرعى أهمية، لأن البناء القصصى الواسع الذى أقامه بيريث دى إيتا() وكذلك الازدهارالجديد للأشعارالشعبية الموريسكية ، أصبح ممكنا بفضل كثر وجودة نوعية الأشعار الشعبية السابقة على لوبى . ويتوسع دائرة انتشارالأشعارالشعبية المثقفة ، فإن الشعراء بدأوا يحكون قصص حب ويرسمون لوحات خاصة بالقصورأو يحيون ذكرى حدث تم فى أزمنة ماضية . ويمكن أن نلاحظ هذه العملية، إذا قارنا مثلاً محتوى ديوان " زهور الشعر الشعبي"(\*) للكاتب خوان دى تيمونيدا والذى ظهرعام ١٩٧٧، مع ديوان " الأشعار الشعبية التاريخية "(\*\*) للكاتب خوان رودريغيث ( ١٩٧٩ ؟) وهذا بدوره مع الأشعار الشعبية البدرو دى باديًا في الموجودة فى " ذخيرة أشعار عديدة" (\*\*\*)، وديوان "الأشعار الشعبية (\*\*\*\*) له، اللذين ظهرا فى ١٥٨٠، و١٩٨٩على التوالى .

ويعود لجيل لوبى دى بيغا، وبصورة خاصة لعبقريته الشعرية ، الفضل فى الدفعة الحاسمة التى حصل عليه هذا النموذج من الشعرالشعبى ، وذلك عندما تحول إلى وسيلة للتعبيرالغنائى، واستوعب كل القائمة العاطفية والبلاغية لبترارك . وهو تجديد صاحبه إتقان التقنية اللونية والميل إلى التفصيل وهي تقنية أحاطت دائمًا بالجو

<sup>(\*)</sup> Rosas de romances .

<sup>(\*\*)</sup> Romancero Historiado .

<sup>(\*\*\*)</sup> Tesoro de varias poesias .

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Romancero.

الغرناطي، وكذلك عودة المقدمات التي تذكّر بذلك الماضي وعملية النهاية المفاجئة التي كانت تزيد من خفة الشعر الشعبي الحدودي ، وبدأت تختفي في تلك المرحلة الانتقالية نحو الأسلوب الجديد (٨).

إن الشعر الشعبى الموريسكى الذى ظهر بهذه الصورة يتعايش فى حالة انسجام مع شعر الرعاة، حيث يعرض للكاتب بديلا آخريغلب عليه طابع عصرالنهضة ويجعله يستفيد من موضوع شعرى موجود فى إطار خيالى وليعبر بموضوعية عن مشاعره الداخلية. والديوان الأول "زهرة أشعار شعبية جديدة وأغانى" والذى نشره عام ١٨٥٩م، بدرو دى مونكاى، يشكل بصورة كاملة النموذج الجديد للشعر الشعبى الموريسكى الجديد أو الفنى(١) والذى يقوى القيمة الرمزية للمنظر الموصوف أو المستلهم ، والذى ينحصر معناه فى إيماءة الشخص أو جودة أو تنوع أشياء غالية ونفيسة . فى نفس الوقت فإن الحوار الذاتى – سواء قاله الفنان وهو بمفرده أو أمام من يثير العاطفة التى يعبرعنها – يعمل كما لو كان أداة ويشكل المشاعر الغرامية التى كثير ما تثور بسبب ربود فعل الغيرة أوالكبرياء أوالاحتقار إن هذه العملية تعنى، داخل الإطارالذى يملؤه التوجه الغنائى ، خطوة نحو التقديم المسرحى .

وأثناء ذلك يحافظ الشعر الشعبى الذى يدور حول موضوع التحدى والقتال، وبالتالى موت أو ارتداد المحارب المسلم ، على وجوده ، حيث يكون لدى هذا النموذج وسائله التقليدية، مثل ذكر الأنساب أو صيغ الافتخار والاستفزاز .

وكل هذا له علاقة واضحة مع المحتوى الموضوعي للألعاب الفروسية على المستوى البلاطي ، والتمثيليات الشعبية لمسلمين ومسيحيين (١٠) .

وتحت هذا التأثير المزدوج لهذه التيارات الشعرية والقصورية، يتشكل نوع من المسرحية يقوم بصورة أساسية على تمجيد التحدى والقتال، مع ابراز المظاهر المتناقضة بين الطابع العدوائي القشتالي وروعة المملكة النصرية التي كانت في حالة تدهور. وبجانب هذه التيارات يظهر بسرعة نوع درامي جديد تسود فيه حالة حب فردى محاطة بالمصاعب. في هذه المسرحيات التي يجرى فيها الحدث في غرناطة ذات

الطابع الأسطورى ،لا يتبنى المؤلف موقفًا ينم عن رغبة فى إعادة تقديم الواقع الذى كان معاشًا وتحول إلى شىء أثرى، بل يبتعد عن الأمور المعاشة، ويعطى طابعًا جوهريًا للمناخ العاطفى. إنه موقف جمالى يتشابه فى أصله مع شعر الرعاة (١١)، ويتوافق بصورة متقنة مع الممارسات المعاصرة للفنان أو كاتب عصر النهضة وذلك عندما يبحث عن أشكال تعبيرية غير مباشرة تسمح بكشف سر العمل فقط لمن يتعمق فى أشكاله الفنية (١٢).

إن كل واحد من هذه الاتجاهات له أنواعه وصداعاته ومواقفه المتميزة والوسائل البلاغية الخاصة به . وهذا يعطى إمكانية التمييز بين اتجاهين دراميين ، حيث إنه على الرغم من تقديمهما في كثير من الأحيان مختلطين فإن أحدهما عادة يسيطر على المجال الموضوعي والأسلوبي .

إن تسمية "مسرحية مسلمين ومسيحيين" يتم تطبيقها في هذا البحث على تلك الأعمال التي تنتمي للاتجاه الأول من الاتجاهات المذكورة ، وتقوم بمهمة الملحمة الشعبية التي لعب دورها الشعر الحماسي - الغنائي. وداخل مسرح لوبي دي بيغا توجد في هنا المجال نماذج واضحة ، من بينها مسرحياته "أعمال غارثيلاسو دي لابيغا والمسلم طارفي (\*) ، والصياغة الجديدة لنفس المسرحية تحت عنوان حصار مدينة سانتافي " ، وكذلك المسرحية التي تقوم على النسب "مؤسس عائلة فاخاردو "(\*\*) أو مسرحية تراجم القديسين الربانية المنتصرة . وينتمي أيضًا لنفس الاتجاه "القرطبي الشجاع ، بطرس كاربونيرو"(\*\*\*) ، وأعمال أخرى الوبي مثل "الضياع الشريف" (\*\*\*\*) ، أو "عمدة مدريد" (\*\*\*\*\*) حيث ان بها الكثير من نقاط التشابه الواضحة مع الأعمال الخاصة بمجموعة غرناطة ، والتي ستمثل عصب تعليقنا الآن .

<sup>(\*)</sup> Los hechos de Gracilazo de la Vega y Elmoro Tarife .

<sup>(\*\*)</sup> El Primer Fajardo .

<sup>(\*\*\*)</sup> El Cordobés valeroso Pedro Carbonero .

<sup>(\*\*\*\*)</sup> La perdida honrosa .

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> El Alcalde de Madrid .

وفيما يتعلق بالأعمال التي يغلب عليها طابع أدب عصر النهضة والتي تنتمى للاتجاه الثانى ، فإنى أجمعها تحت اسم "المسرحيات الموريسكية"، وهكذا أتبنى مصطلحًا كان قد تم تخصيصه لأنواع القصة والشعرالشعبى الجديد . وتناسب هذا النموذج كثيرًا مسرحيات العلاج في المصيبة "(\*) و "الشريف ابن سراج (\*\*) ، و حسد النبلاء "(\*\*\*) ، والتي سنعلق عليها فيما بعد. كذلك يمثل نفس الاتجاه مسرحيات الشمس المتوقفة "(\*\*\*\*) ، و قصورغاليانا "(\*\*\*\*\*) ، و "الولى المتزوج " (\*\*\*\*\*) و "الأعجوبة الثامنة " (\*\*\*\*\*) ، من بين أعمال أخرى ، وإن كان في هذه المالة يتم مزجها مع عناصرغريية عنها وخارج الإطارالغرناطى .

وكما أوضحنا ، فإن حدود هذا العمل تستبعد الحالات التي يكون فيها كل من الموضوع والأساليب التي يتم تبنيها في المسرحيات المعالجة تابعًا للحبكة الثانوية ، لن ندرس معدل التكراروالتأثيرالذي تمارسه هذه العناصر في المراحل المختلفة في إنتاج لوبي، والتي ترسم وتبين نظرته للعصورالوسطى وللشرق المعاصر له وللبيئات الفخمة إن الملاحظات حول المسلم الشاب (١٣) سوف تقتصرعلى الحالات التي يستخدم فيها اللغة التعبيرية الملحقة بالنوع الموريسكي كوسيلة التهكم .

وقبل أن نطل تأثير الشعر الشعبى الحدودى والموريسكى في الأعمال الرئيسية التي لها علاقة بغرناطة ، من العدل أن ننبه أن كلا النوعين كانا هدفًا لاهتمامات النقاد ، وقد أشار ميننديث بلايو في أغلب الحالات إلى الأشعار الشعبية التي اقتبس منها لوبي مسرحياته (١٤).

<sup>(\*)</sup> El remedio en la desdicha.
(\*\*) El hidalgo Abencerraje.
(\*\*\*) La envidia de la nobleza.
(\*\*\*\*) El sol parado.
(\*\*\*\*\*) Los palacios de Galiana.
(\*\*\*\*\*) El padrino desposado.
(\*\*\*\*\*\*) La octava maravilla.

وعلى الرغم من عدم قيام مينينديث بيدال بدراسة المسرحيات ذات الموضوع الغرناطي بشكل محدد فقد أشارإلي أن الأحداثيات التي تحكم إبداع المسرحيات البطولية تنطلق من الأشعار الشعبية ، وأشارإلي أن لوبي دى بيغا يعتبرأفضل من عرف كيف يجد في الأشعار الشعبية والأخبار التاريخية ثروة درامية كانت مجهولة حتى ذلك الحين وتم الحكم عليها بأنهاعقيمة بالنسبة للمسرح من قبل مؤلفين يقلون عنه في العبقرية (١٥).

إن مسرحيات لوبى حول الموضوع الغرناطى كانت هدفًا لتعليقات موفقة جدًا من قبل خوسيه ف. مونتسينوس(١٦). ومن النتائج التى توصل إليها هؤلاء الأساتذة الثلاثة المُذكورون ينطلق خيرومى أ. مور القيام بتحليل تفصيلى الموضوعات، واستشهادات الشعر الشعبى فى المسرحيات حول أخبار تاريخية وأساطير درامية إسبائية التى نشرها بيدال(١٧). وإذا كان خيرومى قد تعرف على نتائج كتاب "الترتيب التاريخى" (\*) الذى كتبه مورلى برويرتون فإن ذلك يجعل بحثه لا يزال مفيدا، لكن التقدم الذى حدث فى الثلاثين عامًا الأخيرة فى الدراسات البيبليوغرافية والأسلوبية الشعرالشعبى القديم والجديد، كذلك المعرفة الدقيقة لمدى تأصله فى الثقافة الشعبية ، كل هذا يدعو إلى العودة من جديد إلى دراسة الأصول التى تعود للشعرالشعبى والتى تقدم معلومات وتغذى النوع الدرامى للدراما الجديدة التى اخترعها لوبى دى بيغا ، وهو موضوع أساسى جدًا الفهم الكامل للمسرح الإسبانى .

ربما يكون أكثر هذه التاثيرات فائدة هو الذي ينطلق من مجموعة أعمال الشعر الشعبي الذي يجمع موضوعات غرناطية.

ولقد قام إيميليو اوروثكو Emilio Orozco بتحليل مظهر هام لهذا التأثير، وهو كيفية رؤية المنظر الطبيعى . ولقد وجه دارسو القصة الموريسكية اهتمامًا لنقاط التقاء التأثيرات التى يمكن أن توجد بين أنواع متعددة حول موضوعات بعينها (١٩). ولقد لاحظ نقاد الأشعارالشعبية التى كتبها لوبى - "اولريتش كنوك" (٢٠)، وألان

<sup>(\*)</sup> Chronology .

سترويبلود (۲۱) ، و أنطونيو كاررينو Ulrich Knoke, Alan S. Trueblood y Antonio سترويبلود (۲۱) ، و أنطونيو كاررينو الأشعار بها قيم درامية ، وملامح بلاطية ، وأشكال ذات أصل تعود إلى اللغة الدارجة التي سهلت عملية استيعاب المسرح لخصائص ذلك الشكل الشعرى .

وبالنظر المستقبل، فإنه يمكن أن ننتظر دراسات متخصصة والتى – بالاستفادة من الأدوات البيبلوغرافية المتوفرة اليوم – يمكن أن تطبق طرقًا جديدة فى التحليل، من الأدوات البيبلوغرافية المتوفرة اليوم بهدف التعرف على شريان الشعر الشعبى بما فى ذلك استخدام الحاسب الآلى، وذلك بهدف التعرف على شريان الشعر الشعبى الذى يغذى الأنواع الدرامية فى العصر الذهبى، وبصورة خاصة, فى المسرحيات التى تقدم أطلق عليها "مسلمون ومسيحيون". وإنى على أمل من أن هذه الصفحات، التى تقدم عرضنًا يشمل فى خطوط عامة مسرحيات هذا النوع التى تم كتابتها خلال الخمسة والعشرين أو الثلاثين عامًا الأولى لإنتاج لوبى دى بيغا، يمكن أن تفيد كحافز لمن لديهم معارف ووسائل تقنية مناسبة لهذا النوع من الأبحاث.

#### مسرحيات ،مسلمون ومسيحيون،

إن أقدم مسرحيات أويى دى بيغا التى تم الاحتفاظ بها هى مسرحية "أعمال غارثيلاسو دى لابيغا، والمسلم طارفى تدور حول موضوع التحدى وهزيمة المسلم . إن الصدى الحماسى الذى يملأ الفصلين هو صدى لمجموعة أشعار شعبية ذائعة الانتشار. لقد تعرف السيد/ ميننديث بيدال(٢٢) على المصدر المحدد المسرحية وهى القصيدة الشعبية الذى يحمل عنوان "مدينة سانتافى محاصرة" فى رواية لوكاس رودريغيث الموجودة ضمن "الأشعار الشعبية التاريخية". ومن جانبه فقد حلل جيرومى مورى(٢٤) كيفية الاستفادة من النص . لقد تمت كتابتها عندما كان الشعراء المسرحيون لا يزالون يرفضون عروض الشعر الشعبى .

<sup>(\*)</sup> Cercada esta Santa Fe.

ولا يقتبس الكتّاب في أعمالهم أجزاء مأخوذة حرفيًا من نصوص الشعر الشعبي، ولكن تلك النصوص كانت تزودهم بالحبكة ، وبالوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتحميس وإثارة المتفرجين ، ويساهم في هذا الهدف الانطباع الذي يحدث عندما نتعرف في المشهد على غناء أو قصيدة تمثل جزءًا من ذكرياتنا. لقد تم في هذه الحالة استخدام العملية المطبقة في المسرح السابق على لوبي ، وتتمثل في إنهاء المقطع الشعرى ذي المقاطع الثمانية بأبيات من القصيدة التي يستوجي منها العمل كله .

إن لوبى يعتاد على أن يعطى الجزء الذى يؤلفه معنى قريبًا جدًا من معنى القصيدة التى ينهى بها العمل. كما أنه يأخذ فى اعتباره الخصائص الأسلوبية لنفس القصيدة. ولكنه – حتى فى هذه المسرحية المبكرة جدًا – يحطم جمود هذا النوع من الأشعار مستخدمًا فى شكل ديباجة قصيدة لشعر شعبى تقليدى مثل "يامدينة سانتافى كم تبدين جميلة / فى غوطة غرناطة" حيث يتابع فيما بعد خاتمًا بالقصيدة التى ذكرها لوكاس رودريغيث ، والتى – كما لاحظ كاتالان (٢٥) – تعطى للسمة اللونية اهتمامًا أكبر من ذلك الاهتمام الذى نجده فى الروايات مجهولة المؤلف.

فى المسرحية يتم إدخال أغلب النص الشعبى حيث يتم توزيعه على مشهدين متباعدين ـ يحدث ذلك فى الفصلين الثالث والرابع ـ وبعروض وأشكال مختلفة. الشكل الأول عبارة عن المدح البطىء لمدينة سائتافى محيث يتبادل القيام بذلك ثلاثة فرسان قشتاليون ( Acad., XI, a YYY) أما الشكل الثانى فيتمثل فى تحدى طارفى وطلبات قبول التحدى التى يوجهها الأشخاص الملك فيرناندو.

تقدم المسرحية بالتالى شكلا دراميًا اشعر شعبى تقليدى، قد أخذ بدوره بنية بلاطية ، والتى كان قد أضيف إليها عنصر مدح عائلة لاسو دى لابيغا(٢٧) إن تشابه مسرحية أعمال غارثيلاسو مع المسابقات الاستعراضية الخاصة بالقرن السادس عشر، التى كانت تستعمل الرمزية بصورة واسعة، تبدو ليس فقط فى أن المسلم المتحدى يحضر راكبًا جواده ـ وهو شكل سوف تحافظ عليه الصياغات الأخرى وإنما أيضًا فى ظهور الشهرة ، وهى الشخصية النسائية الوحيدة فى الفصل الرابع. إن

خطابها القصير يتفق زمنيًا مع مبارزة المسلم والمسيحى، والتى نتعرف على أحداثها قبل إعلان النصر الرمزى لهذا الأخير.

أن الحبكة الثانوية لـ أعمال غارثيلاسو "ترتبط بالموضوع الرئيسى بصورة أكثر قليلاً من الذى سوف يمارسه لوبى بعد نضجه (٢٨)، حيث تتم فى بلاط غرناطة المسلمة، والذى يتم تقديمه بملامحه الجذابة التى كانت قد تحولت إلى مضرب الأمثال ، بفضل ازدهار الأشعار الشعبية التى تدورحول المسلمين . ولكن على الرغم من الحديث عن رقصة السمرة ، والخلافات ونسب أبناء سراج والجواد الذى يسمى " الاثاف " الشهير، فإن المشاهد التى تحدث فى العاصمة النصرية تفتقد الجو الشاعرى الذى سوف يحققه المؤلف فى أعمال تالية، وذلك بإعطاء الفرصة لإشارات خاصة بالشعر الشعبى .

وتُرسم الشخصيات المسلمة في هذه المسرحية بملامع لشخصيات اريوستو Ariosto (٢٩) وفي نفس الوقت يتم إدخال مفاهيم ذات طابع متأثر بمجموعات كتب الأغائي ويلجأ إلى محاولات إدخال موضوعات خاصة بالرعاة داخل الإطار الموريسكي.

كُتبت هذه المشاهد شعرا بنفس بحر الشعر الشعبى وتتفق من حيث الأسلوب مع التراث الحماسي والغنائي . ويتفق مع هذا التراث افتتاحيات كل من الأشعارالشعبية،

وبعض الفقرات ، مثل وصف المنظرالعام لأبراج الحمراء ويبين تأثير الحصار حول السكان المسلمين ، من خلال مشاعرالشباب والأطفال والشيوخ والنساء . إن هذه الافتتاحية الموضوعية مأخوذة من الشعر الشعبى - ويصورة أكثر دقة من القصيدة التى تبدأ "ألورا أيتها المحاصرة"، لكنها غير مشتقة من تلك الأشعار التى تستخدم كزينة لنص لوبى .

ولقد أشرت في مكان آخر إلى أنه في "حصار مدينة سانتافي" (٢٦) يتم تحقيق درجات من الجودة الدرامية تشبه التي تتحقق في النوع الحماسي. الآن أركز فقط على أنه في الحبكة الغرامية المزدوجة – والتي لعب بطولتها ، رجل وامرأة مسيحيان في أحد الحالات ، وفي الحالة الأخرى شخصيات مسلمة ومسيحية – تنتمى للأنواع الحماسية والتي بدورها تندرج تحت الموضوع العام لحصارمدينة كافرة. إن المسرحية تحرك بخفة لوحاتها العامة - الجنود، عالم النبلاء القشتاليين، شعب غرناطة البسيط ، والبلاط النصري المنقسم والتقديم الأدبي الفارس المسلم والمدعو المسيحية ، والذي قبل أن يعتنق المسيحية يمارس فضائلها، يكتسب كل هذا أهمية في هذه المسرحية ، والني قبل عرناطة بقليل. لكن يجب التنبيه إلى أن الأحداث التي يتضمنها هذا الكتاب ويتم غرناطة بقليل. لكن يجب التنبيه إلى أن الأحداث التي يتضمنها هذا الكتاب ويتم تقديمها بالتناوب بين الشعر الشعبي والنثر، هي التي تنتقل إلى مسرح لوبي ، في حين يتم استبعاد الأحداث التي يحكيها بيريث دي إيتا بدون أن يضيف نصوصا شعرية ، كما يحدث في الفصل الخامس عشر، الذي يعالج الدفاع عن الملكة المسلمة في مبارزة حدثت بين مسلم وثلاثة مسيحيين

وبجانب مسرحيات ، كالتى علقنا عليها ، والتى تقدم خلفيتها حالة حصار مدينة ، وتشمل العديد من البطولات ، هناك مسرحيات أخرى تندرج تحت نوع "المسلمين والمسيحيين" وهى المسرحيات التى تسود فيها الرغبة فى تمجيد شخصية تاريخية أو أسطورية لقائد حدودى . ومثال لذلك المسرحية التى تعتمد على سيرالقديسين وعنوانها "الربانية المنتصرة" والتى تمثل داخل مسرح لوبى النوع الذى يترجم بصورة بسيطة

مشاعر التقديس والوطنية (٢٣)، وكذلك مسرحيتان على درجة كبيرة جدًا من الجودة والتى من الضرورى التعليق عليهما وهما: "القرطبى الشجاع ، بدرو كابونيرو" والتى تم كتابتها عام ١٦٠٣؛ بعد الرحلة الأولى للوبى دى بيغا إلى غرناطة ، ومسرحية الفاخاردو الأول (\*) والتى تعود لعام ١٦١٢ طبقا للترتيب التاريخي الذي أعده مورلى برويرتون . في الحالة الأولى تم صياغة التراث في شكل غناء ويلعب دور النواة التي تنبني عليها المسرحية، على الرغم من أن الكاتب ربما يكون قد أخذ في اعتباره مصدرًا تاريخيًا أخر على الأقل (٢٤).

إن تأثيرموضوعات وأساليب النوع الموريسكى فى هذه المسرحية قد درسه مونتسينوس فى طبعته ودراسته النموذجية. ومن الضرورى فقط أن نتذكر الوسائل التى تستخدم لإضفاء جو المسرحية: أسماء موحية لأماكن موجودة فى غرناطة ، حيث تحمل فى بعض الأحيان صدى بيت شعرى مشهور ، وذكر أنساب العائلات المسلمة ، والخطوط الوصفية التى ترسم صورة الفارس على الطريقة الموريسكية . وكعلامة مميزة لهذا النوع يتم مدح الوفاء فى تعامل هؤلاء النبلاء المسلمين مع النبلاء المسيحيين المقيمين على الحدود ، حيث يتحرك الجميع على خلفية ساحرة من البطولات ورقصات السمرة ، والهجوم المباغت ومصارعة ثيران ورقصات السيوف .

وقد سار لوبى وفق القبصيدتين المشهورتين للشعر الشعبى "أيها الفرسان المسلمون: على الرغم من أنكم مسلمون فإنكم نبلاء" ، وكذلك "الحروب الأهلية فى غرناطة" حيث استخدم إحدى هذه القصائد (٥٦) عندما جعل الحبكة الثانوية تُتوج بفرية التغرير بالملكة المسلمة، وقد تم اختراعها للقضاء على أبناء سراج ، ويوفّق الشاعر عندما يضع - كنهاية للأحداث المحزنة التي يقدمها مسرحيًا - التعليق الموجز للأسطورة والخاص بالانتقادات الموجهة للملك المسلم والتي تستخدم كنهاية للقصيدة الشعبية الخاصة بضياع الحامة . وفيما يتعلق بتهمة الزنا ، يجب أن نتذكر أن بيريث دى إيّتا

<sup>(\*)</sup> El primer Fajardo .

يضع على لسان الكاذبين وصفًا لوداع تم بين العاشقين المفترضين فى جنة العريف الموحية (٢٦)، والتى كانت تستخدم من قبل فى أشعار شعبية (٢٧) كـ مكان طيب . ومع ذلك فإن إعادة تقديم ذلك المشهد المتع يأخذ فى القصة شكلاً شهوانيًا تماما غير تقليدى. ولما كانت قصيدة ورواية الفرسان الغرناطيون (\*) والتى يعرضها على التوالى كل من لوكاس رودريغيث وبيريث دى إيتا، أكثر تحفظًا فى هذه الناحية ، فيمكن أن ينسب التأثير الموجود فى القصة إلى قصيدة ذات أحد عشر مقطعًا. (أشعار ١٢٩٤ ـ ينسب التأثير الموجود فى القصة إلى قصيدة ذات أحد عشر مقطعًا. (أشعار ١٢٩٤ ـ الذى يأخذ شكل التشبيهات الإيقاعية حيث يُقارن بياض خدود المحبوب بتلوج الجبال، والعيون الخضراء بالمرمرالذى يلمع تحت مياه نهر شنيل ربما يجعل من المكن التفكير والعيون الخضراء بالمرمرالذى يلمع تحت مياه نهر شنيل ربما يجعل من المكن التفكير اللغة الاستعارية للشعرالعربي وذلك لو كان النص أكثر حداثة .

ومن المحتمل بصورة أكبر أن يقوم لوبى دى بيغا بعملية مواءمة للأساليب كما يحدث فى الخرافة الأسطورية فى مجموعات شعرية خاصة بنهاية القرن السادس عشر، ولكن لا يجوز أن نستبعد أنه سواء فى هذه المسرحية أو فى "الحروب الأهلية فى غرناطة توجد تأثيرات غير معروفة ربما تكون قادمة من المدارس الشعرية فى غرناطة التى تساعد على إحداث سرعة فى إيقاع وصف المناخ الفروسى وذلك عند التوسع فى الإشارة إلى العلاقات الغرامية المتخيلة. وباستثناء هذه اللمسة التى تمثل استهلالا لاتجاهات تالية، فى الشعر الشعبى يوجد مفتاح رموز رسم جو البلاط المسلم، والذى يستخدم كنقيض الشخصية البطولية للإنسان العادى المخلص والذى هو البطل. وبتحكم تام لتقنيته الدرامية يبدو أن لوبى قد أراد فى مسرحية مؤسس عائلة فاخاردو تقديم حدث يتم فيه تركيب المشهد الموجود فى الشعر الشعبى "كان الملك المسلم يلهو" وذلك بعد نقله إلى العالم الدرامى، ومن أجل ذلك يغير البيانات التاريخية ، ويمزج ، كما لاحظ ذلك ميننديث بيلايو، (..) أحداثًا لها علاقة بالعديد من أجيال عائلة "فاخاردو" (٢٨).

<sup>(\*)</sup> Caballeros granadinos .

ويتصرف باستقلال ، لكنه مخلص لملك قشتالة . هذا الإخلاص الكبير ينبنى عليه موقفه من الوعود الأخرى بما فى ذلك نفس أمانه الشخصى .إن هذه الحرية تبين أن الشاعر كان على وعى بأن الانسجام الداخلى للعمل أهم من من توخى الدقة فى معلومة محددة .

سوف يدرك جمهوره أصول هذه الشخصية عند سماع الإجابة التي يرد بها على تبجح وصلف المسلم المتحدى:

'إذا كان زايد ، وابن الرئيس/

لنبلك سوف يستجيبان/

فسوف يستجيب لي

الكونت الكريم

رودريغو دي نارباييث .

ويعتبر النسب الذكور- وهو مستحيل من الناحية التاريخية لفارس يخدم اينريكي الثاني- ذا هدف محدد هنا، حيث يبين أن الحدث يتم في الحدود الأسطورية لغرناطة التي تقدمها بصورة رئيسية تقصة ابن الرئيس وشريفة لكن إذا كان الموقف الإنساني والمهذب لصاحب القلعة المسيحي مع خصمه يسمح في القصة القصيرة أن يظهر بينهما الثقة والاحترام المتبادل، فلقد أخذ مؤلفو الأغنيات الشعبية في الثلث الأخير من القرن السادس عشرهذا التراث من المثالية عندما أنشدوا أحداث بطولات وعلاقات غرامية للمشخصيات المسلمة، ونسبوا لبعض أبطال قشتالة الأسطوريين الذين ينتصرون في مبارزات غوطة غرناطة دور المنتصر الشهم الذي يتخلي عن القضاء على عدوه ، وكذلك دور حامي العاشقين المسلمين (٢٩).

يتغلغل موضوع الصداقة بين الأعداء في مسرحية " مؤسس عائلة الفاخاردو "من هذا الطريق ، حيث إن الحبكة ليس بها نقاط التقاء أخرى مع الأقصوصة، باستثناء أسماء العاشقين المسلمين، وهذان يمكن أن يتفقا مع أسماء المحبين اللذين اشتهرا في

بلاط الملك الصغير تبعًا "الحروب الأهلية"، وأشعار شعبية جديدة كتبها القشتاليون حول هذا الملك المسلم - كما تبين ذلك الملاحظة التي يوجهها فاخاردو لابن الرئيس، حول ".. ألف أنشودة" / حول زيناتك وحيلك (..). إنها بلا شك معلومة تهكمية - وتعنى البوح بسر من قبل المؤلف للمتفرجين الذين قد يعرفون طبيعة الأشعار الشعبية الجديدة. ومن ناحية أخرى، في المسرحية تدعى الفتاة المسلمة – التي كانت موضع حب ملك غرناطة – (.1) شريفة وهي من أنتكيرا ، وهذا ما يتفق مع القصيدة الشعبية التي مطلعها "في قرية أنتكيرا / كانت شريفة أسيرة" لبدور دي باديًا ومعها قصيدة أخرى لنفس الشاعر (الماء)، إن لوبي يأخذ من هذه الحبكات البدائية القصصية العناصر التي تتاسبه ويمزجها بموضوع الحب الذي تشعر به فتاة مسلمة تجاه بطل مسيحي يحقق المجد (٢١). وعلى الرغم من أنه في مسرحيات "حصار مدينة سانتافي" و قائد مدريد" و العلاج في البلاء (١٠) تظهر أيضًا مسلمات مفتونات بقشتاليين ، فإن هذا الموقف بالتحديد، والذي يستخدم لتأكيد قرب فاخاردو من سكان الملكة النصرية ، ينتمي إلى مجموعة الموضوعات الخاصة بشارل مارتل .

ويوجد بالمسرحية ثلاثة مواضع مستوحاة من الشعرالشعبى. ويسود ذلك في الفصل الأول الخاص بالتحدى, حيث إن المسلم ابن الأخفر ، والذى سوف يلقى مصيرًا شبيهًا بمصير طارفى ، يبدأ تحديه ببيت الشعر يا مسيحى الملك بدرو" (..) وهو صدى للبيت الشهير يامسيحى مدينة سانتافى "، الذى كان يتردد ، كما لوحظ فى مسرحية "الحصار" . بالإضافة إلى ذلك يسير مقطع " مؤسس عائلة فاخاردو " تبعًا للخطة التقليدية فى الأشعار الشعبية والمسرحيات ، لكن بين الأقوال التى لا غنى عنها ، والتى بها جفاء ، تظهر مناظر ديناميكية تزيد من توتر المواقف التقليدية المطروقة ، وبذلك يتحقق التوازن بين التعبير الخشن ورقة اللغة الاستعارية الخاصة بعصر الباروك ، والذى يميز الشعر الشعبى الموريسكى المتأخر. وفيما يتعلق بالقتال ، لا يلجأ لوبى إلى الرمزية ، متلما يحدث في المسرحيات التى تعالج الصراع بين غارثيلاسو وطارفى ، وذلك لكى يجعل المشاهد في المسرحيات التى تعالج الصراع بين غارثيلاسو وطارفى ، وذلك لكى يجعل المشاهد

<sup>(</sup>º) El Remedio en la desdicha .

مشاركًا في شجون القتال . في مسرحية " مؤسس عائلة الفاخاريو" يبقى موضوع القتال معلقًا، وذلك بعد سماع تبادل السباب والذي يرفع معنويات الأبطال حيث يشغل الدقائق المطلوبة لكى يعود البطل منتصراً بالمناظرالأولى من الحبكة الثانوية. ويتم من خلال مقطع وصفى — على لسان اثنين من رجال البلاط — الايحاء بالإحساس المطلوب الخاص باللحظة التى ينزل فيها المنتصرعن جواده ، حاملاً رأس خصمه. والمنتصر نفسه هو الذي سيتحدث عن المبارزة في شعر شعبى ، يمثل عينة لنموذج آخر شائع جدًا في القرن السادس عشر، إنه وصف تفصيلي لقتال فريد، ويزيد التوتر الدرامي في المشهد أن تقوم نفس الشخصية بعملين ، حيث إن الذي يقوم بالحدث هو نفس المنشد له ، وفي نفس الوقت يقوم بالوظيفة الافتخارية التي تحتوى عليها هذه المسرحية (..).

أما الموضع الثانى للشعر الشعبى ، فيتكون من أحداث الغرام التى تتركز فى الفصل الثانى ، على الرغم من انتشارها كشبكة رابطة وموحدة طوال المسرحية. وهو عبارة عن مشهد فروسى تتحدث فيه السيدات المسلمات، من المستوى العلوى لخشبة المسرح ، كما لو كان ذلك فى أعلى البرج ، وهذا يذكرنا بوضوح بالمشهد الموجود فى الأشعار الشعبية " صباح عيد القديس خوان (٢٦) حيث يضع على لسان فاطمة خطابًا وتأتى مقدمته، كما أشار مورى ، من الشعر الشعبى لغايغيروس (٤٤) .

ومن وجهة نظرى مازال يوجد فى ذلك المشهد شعر رومانثى أخر أكثر توفيقا ، وفيه يصف المسلم أردينيلو ، صديق فاخاردو ، استعدادات الحفل . إن لمسات الترف تتناسب مع التقديم السريع للحركة التى تزيد من ديناميكية الوصف الحدودى ، وذلك لينهى الوصف بأربعة أبيات ذات نغمة نثرية يبدو أنها تعكس هذه العلامة التقشفية التى كانت تتعايش فى الشعر الشعبى الحدودى مع القطعة متعددة الألوان :

إذا كان لديك يافاخاريو رجال ،

وحراب وأقواس جيدة ،

سوف أرشدك إلى ثغرة ،

حيث يمكنك أن تستولى على البيرا.

إن تراكم الذكريات من الشعرالشعبى يصل إلى قمته فى المشهد الثالث . حيث إن وصول فاخاريو للبلاط المسلم يكون سببًا لاستعمال نوع من شعر شعبى حماسى تبعًا للأسلوب الجديد، ويستفيد من ذكر أسماء الأماكن الخاصة بهذا النوع لكى يرسم فى أبيات قليلة صورة ذكية فروسية ذات مكان محدد:

من باب البيرة ، يمر

ملك غرناطة الشهير .

ومعه ألف صندوق وأبواق

ورجال ابن الرئيس ،

الذي يصل إلى غوميلييس،

لينقذ الحمراء،

داخل الميدان الجديد،

ومن بين الأشجار العالية،

يذهب صاعدًا العقبة

معطيًا آلاف الريش والزينات، استجابة لكبريائه.

وفى النهاية ، يحدث مشهد لعبة الشطرنج الذى ينتظره المشاهدون، وهو معد من تلك الأجزاء التى تقدم جواً محددا ، حيث يتم وصف المشهد الذى تمثله الشخصيات فى صمت حتى يتم نطق الكلمات التى يتطلبها النص وذلك من خلال غناء ستة أبيات من الشعر الشعبى التقليدى ، بالإضافة إلى بيتين أصليين (Acad., X, 36 b) وعندما ينتهى الاستشهاد الحرفى ، يتبع ذلك شرح مطول من الشعر الشعبى، والذى – تبعًا لرأى خيرومى مورى – يتفق مع نص أرغوتى دى مولينا أكثر من غيره من الأعمال الأخرى التى تم الرجوع إليها . فى المسرحية نجد أن الردود السريعة تعكّر جو اللعب

اللطيف الذى فيه يتأخى كل من المسلم والمسيحى ، وتعكس بوضوح رغبة القشتالى فى الاستيلاء على الحصن ، وهذا يمثل التفسير المناسب للحوار القصير الوارد فى الشعر الشعبى الحدودى .

#### المسرحيات الموريسكية:

ربما تكون مسرحية "ابن رضوان"هي أقدم المسرحيات المعروفة التي تدور في غرناطة بعد مسرحية "أعمال غارثيلاسو".إن نقاط الاتفاق مع الصراع الأساسي في مسرحية "الحياة حلم" (\*) التي يمكن ملاحظتها في المسرحية تبقى على هامش الموضوع الذي نعالجه هنا. ولكن من المفيدالإشارة إلى أن البطل يفتخر بنفس النسب المزدوج،الذي يتبناه ابن عمار في الشعرالرومانثي القديم. وعلى الرغم من هذا وعلى الرغم من إشارات أخرى لأشعار شعبية حدودية، فإن لوبي يعتمد على الأشعار الشعبية الخاصة بعهده ، سواء في نسج الحبكة (حيث تمثل مشاعرالغيرة لدى الملكة مصدرًا هامًا للحدث) ولإعادة تقديم بلاط نصرى مصطنع ، يتناقض بصورة ملفتة مع خشونة البطل . وسوف تظهر في هذا العمل مظاهر تمثل خصائص لمسرحيات تالية مثل عادة ملء النص بمقاطع من الأبيات الشهيرة وموضوع النزوات الغرامية للملك المسلم وجمال الثياب .

إن أسلوبًا مشابها بالأشعار الشعبية الموريسكية الموجودة في مجموعات بدرو دى مونكاى ، والتي يستعان بها كثير في أعمال لوبي الغنائية، نجده في بعض المقاطع المكتوبة بأسلوب يعتمد على الأساليب التوكيدية الأكثر تميزًا. إن الشعر الشعبي الذي يبدأ بالأبيات إلى ابن رضوان الذي ينتمي إلى سيرانيبادا/( Acad., XI, 103 a) يتطور بشكل بلاغي مشابه للموجود في الأبيات الثمانية الأولى التي تبدأ "انظر يازايد إني أنبهك (٢٥٥) " والتي في تلك السنوات أذاعت رفض الممثلة الشهيرة أيلينا إيسوريو

<sup>(</sup>º) La Vida es Sueño .

لحب لوبى دى بيغا فى كل أنحاء أسبانيا ، وذلك من خلال الرمزية الموريسكية . مع تغيير ما فى المعالجة حيث التأكيد على ازدواج الثقافة فى المناطق الحدودية والتقدير المتبادل الذى ينتج عن ذلك ، هذا الأمر سيتحول إلى أمر عادى فيما بعد .

إن الاستيعاب الكامل لروح الشعر الشعبى الموريسكى الجديد في المسرح يتحقق في مسرحية "العلاج في المصيبة" (13)، بدون أن يعوق ذلك دقة اتفاق مضمونها مع قصة "ابن الرئيس وشريفة". ومن المفيد أن نتذكر الآن أن تحديد الجو العام في هذه المسرحية والطريقة التي يتم بها استخدام الالوان وأسماءها لا يقللان من الطابع الذاتي لمناجات الشخصية المسلمة، وإنما في الحقيقة يسهمان في أن تكشف عن شعورها بصورة أكثر عمقًا. وفيما يتعلق بتعظيم شجاعة الفرسان التي يتم تقديرها أو قياسها بواسطة مجموعة قيم سلوكية يتفق فيها المسلم والمسيحي ، فإن ذلك يمثل خاصية عامة لأشعار رومانثية وقصص موريسكية، ومن النادر في هذه القصائد أن تساعد هذه الفضائل المسلم العاشق في تحقيق نصر حربي . ولا يحدث نفس الشيء بالنسبة المسيحي، الذي يتمكن من أن يفرض نفسه في المبارزة ، كما يحدث سواءً في "بن سراج" وفي أعمال الشعر الرومانثي الأكثر فصاحة، وكذلك في الأشعار الشعبية المجهولة المؤلف ، والقصائد التي يتم طبعها في صورة ملازم والتي تعكس في بعض الحالات الظلم الذي كانت تعيش فيه الأقلية الموريسكية . عندما يكتب لوبي دي بيغا الحالات الظلم الذي كانت تعيش فيه الأقلية الموريسكية . عندما يكتب لوبي دي بيغا

إن روح الانتصار ذات النغمة الشعبية تظهر في الحبكة الثانوية ، التي تقوم بلا شك على الطرفة التي أصبحت مضرب الأمثال ، التي تُنسب إلى البطل المسيحي في مسرحية "ابن سراج". إن دافع تخلي رجل نبيل عن رغباته الغرامية نحو امرأة عندما يعلم أن زوجها قد مدح فضائله يتم مزجه هنا بموضوع المسلمة التي فُتنت بفارس مسيحي، والذي ربما يكون قد وصل إلى المسرحية من خلال الشعر التقليدي، حيث نجد العديد من نقاط الالتقاء مع المجموعة التي درسها لوبيث استرادا وعنوانها الموريسكية الرشيقة "(٤٧). إن المشهد يقدم في مسرحية العلاج في المصيبة بخطوط عريضة تتناقض بصورة كاملة مع النغمة الأخلاقية العالية وأيضًا الدقة

التعبيرية التى تملأ المشاهد الخاصة بالحبكة الرئيسية فى نفس المسرحية، إن هدف تحدى المسلم – ويمثل محور مسرحيات أخرى تم التعليق عليها مستوحاة من الشعر الشعبى – يتم إدخاله مرتين داخل الحبكة الفرعية فى صورة تهكمية .

فى الحالة الأولى تتمثل فى فكاهة الجندى نونيو ، الذى يدخل على ناربئيث ، وهو فى ثياب إسلامية ويتظاهر بتحديه ، أما فى المرة الثانية فبدون طابع فكاهى وبمعنى مناقض للبطولة بصورة واضحة ، عندما يحدث تحدى الزوج الغيورالفظ الذى يجمع فى اسمه بين لفظى الرئيس وابن أبو ، وهى أسماء كانت ترتبط فى أيام لوبى بالقطاع الموريسكى الأكثر كراهية وذلاً ، والذى يستعمل أشكالاً حماسية مبتذلة ويدفع القائد الحدودى إلى تحديه وهو الذى كان قد منحه الحرية ولنفس السبب اعتبر نفسه مجبراً على احترام شرفه .

وكان ميننديث بلايو يرى أن لوبى لم يقلد فى هذه المسرحية شعرًا شعبيًا محددًا ، وإن كان يسود فيها النغمة الخاصة بالشعر الشعبى الموريسكى أكثر من الحدودى. على الرغم من ذلك فإن جيرومى مورى (٤٨) استطاع أن يحدد العديد من التشبيهات والتى – وإن كان مشكوكًا فيها كمصادر – لأنها مصادروأشكال شائعة جدا – فإنها تعبر بدون شك عن الرابط بين هذه المسرحية والشعرالشعبى الجديد ورغبة المؤلف فى إقامة مقارنات داخل إطارمرجعيات النوع الموريسكى .

ولا يغيب موضوع إحياء ذكرى اضطهاد بنى سراج ، التى تتفق مع نص الأقصوصة ، وإن كان مع إضافة تفصيل يحدد شخصية أولئك الذين شهروا بالملكة ونسبهم إلى التغريين . وبالإضافة إلى الأجزاء التى يربطها مورى مع الأبيات التى تقول " بالشرف والغنائم ملىء" ، و" رضوان قد يكون من الجيد أن تتذكر و ضعوا السروج على الجواد الأشهب يمكن أن تذكر كأمثلة تقليدية من الشعرالشعبى المقطوعة الحماسية للفصل الأول، وفيها تذكر أنساب المسلمين والمسيحيين بطريقة متشابهة ، وذلك بتوزيع الأسماء بطريقة متناسقة في أبيات ثنائية وثلاثية . كذلك في المقطع الجميل الذي يتكون من أربعة أبيات ثمانية المقاطع وذات قافية ساكنة ,الذي يشبه الأبيات التي

تبدأ ب" اسرج لى الجواد الأشهب"، حيث يبدو المصدر الشعرى فى أفضل صوره، ويتمثل فى سرد أسماء الملابس وزينات الفارس، وذلك عندما يطلبها ابن الرئيس وهو فى قمة سعادته عندما يتسلم رسالة من شريفة. فى هذه الحالة فإن اللآلىء البيضاء والذهبية المتألقة والريش والأشياء المطرزة تغلب على لمسة اللون الوحيدة والتى يمثلها الجراب الأزرق بما يتوافق مع الابتهاج الذى يعبر عنه والفرصة التى تدفعه لبدء الرحلة. إن سيدة مسلمة فى مسرح لوبى فى تلك السنين لا يمكن أن تخلو من سمة من سمات زايدة – إيلينا الموجودة فى أشعاره الشعبية. تظهر هذه الفرصة فى مشهد اللوم، وهو صغير جدا فى النص القصصى، ويحدث بسبب الحزن الذى يعبرعنه ابن الرئيس أثناء زفافه فى مقطع تتناثر فيه تشبيهات واستفهمات بلاغية تعبر بسرعة عن الرقة وكذلك الوجه الغاضب للحب الجريح، وذلك مثل الكثير من الأشعار الشعبية للمؤلف.

ولا يمكن الشك في أن لوبي يكتب ولديه ذكريات حية جدًا "لقصة ابن الرئيس وشريفة "، وبصورة خاصة الرواية الموجودة في طبعة ديانا حيث يكرر بدقة القصيدة التي سوف ينشدها ابن الرئيس عندما يحدث الهجوم عليه ، وفي بعض المقاطع يضع تعبيرات مميزة جدا للنص القصصى مثلما يفعل عادة مع الأبيات الشهيرة التي يحاكيها هنا وهناك في مسرحيات كثيرة .

ومع ذلك فإن لوبى لا يتبنى الترتيب الذى تتبعه القصة (٢٩) عند الكشف عن الحكاية . إن مكان الأحداث فى المشهد الأول ليس على الحدود، وإنما فى حديقة فى الكارتاما المسلمة وهو الذى تحول إلى رمز للمكان اللطيف والممتع والذى سوف يمثل المنظر الموريسكى فى مرات كثيرة فى إسبانيا فى القرن السادس عشر ، وقد تم الأشارة إليه فى أبناء سراج عند سرد السيرة الذاتية . إن التغييرالذى أدخله لوكاس رودريغيث عندما اختصرمادة القصة فى ثلاثة أشغار شعبية يتمثل فى بدء الحوار الغرامى انطلاقا من المناجاة ، محولا ذلك إلى بداية للعرض (٠٠٠) .

والجزء الأول من تلك الأشعار والذي يبدأ بالأبيات ترعرع ابن الرئيس / في حصن الكارتاما" كان موجودا في ذاكرة لوبي عندما كتب المسرحية . تبدأ الأغنية

باقتباس حرفى تقريبا للبيتين الأوليين ، وتمثل وصفا لجزء من الهدايا التى أعدتها شريفة ، حيث يقدم هذا العرض أمام البطل وصفًا لتاريخه ، ويضع ذلك فى شكل شعرى وهو أمر كان يعجب لوبى كثيرا . ويسير لوبى فى هذه المسرحية على نفس وتيرة لوكاس رودريغيث ، حيث يختار كنقطة انطلاق للحدث الدرامى اللحظة التى يعى فيها الشابان المسلمان العلاقات الغرامية التى يعايشانها وذلك عندما تتعكر معيشتهما الطفولية الهادئة. إن قصيدة الشعر الرومانثى التاريخى تنقل شخصياتها الى وحدة وعزلة الحدائق عندما كان ابن الرئيس يغنى / وشريفة تجيبه . حيث تبدأ المسرحية بغناء متبادل للحبيبين اللذين يسيران منفصلين وكل منهما غارق فى مشاعره حتى اللحظة التى تلتقى فيها خطواتهما وتؤهاتهما . فى هذا الغناء الزوجى والمناجاة والذى يمثل افنتاحا للأحداث على طريقة قصص الرعاة – تتلام اللمسة الرقيقة مع جو ليس له علاقة بالزمن ، وهى ميزة خاصة بأدب الرعاة أكثرمن علاقتها بالنوع جو ليس له علاقة بالزمن ، وهى ميزة خاصة بأدب الرعاة أكثرمن علاقتها بالنوع المريسكى ، كما أنه يمثل فى المسرحية معبرا بين الشكلين التعبيرين وذلك من خلال المقطع الذى أبرزه ميننديث بلايو لجماله عندما تقدم شريفة بصورة بسيطة صياغة المقطع الذى أبرزه ميننديث بلايو لجماله عندما تقدم شريفة بصورة بسيطة صياغة للوحدة الشعرية من الورد واللون والإحساس (١٥) .

وفى النهاية يجب الإشارة إلى أن الشعر الشعبى الذى تم إدخاله من خلال مشهد الشتائم والذى يتم بالإيقاع الهادىء الخاص بالمقاطع الوصفية هوالشكل الذى تم اختياره لتقديم الخطابين اللذين يحتويان على السيرة الذاتية ، ويخبر فيهما ابن الرئيس نارباييث من ناحية وشريفة من ناحية أخرى بالأسباب التى تثير شجونه ولا يستطيع التحكم فيها ، ويسير فى ذلك على وتيرة القصة . تأخذ الحكاية نغمة معتدلة وتزداد توترا عند استحضار ذكريات غرناطة المشهورة ذات الاحتفالات الفروسية ، ويتناقض ذلك مع الموقف المأساوى الخاص بمقتل أبناء سراج . فى الحكاية الثانية والتداخل يأخذ استحضارالغياب والوحدة التى تعيشها الشخصية نفس النغمة الغنائية والتداخل مع المطبيعة الذى ظهر فى مشاهد بداية المسرحية. وعند إيجازنا للانطباعات المعروضة يمكن التأكيد على أنه – وان كان الكاتب المسرحي يتبنى الموضوعات والانطباعات

العاطفية والقواعد الأخلاقية لابن سراج – فإنه يضيف عناصر جديدة تنسجم مع اتجاه أو اخر من اتجاهات الأشعارالشعبية الخاصة بالمسلمين ، ويفضل اختيارالاساليب الأكثرحداثة في المشاهد المخصصة لتقديم الحبكة الرئيسية : موضوع العلاقات الغرامية بين ابن الرئيس وشريفة .

هناك عملان آخران يتفقان بصورة كاملة مع موضوع "ابن سراج" ومجموعة الشعر الشعبى الموريسكى الجديد وهما "الشريف ابن سراج" وهو كما نبه ريتشارد تيلر Richard Tryler) يحمل علامة بيلاردو ، وربما يعود تاريخ تأليفه إلى الفترة من تيلر ١٩٥٨ – ١٦٠١ م ، وكذلك مسرحية "حسد طبقة النبلاء "(\*) ( ١٦١٢ و ١٦١٥ و ١٦١٨) والتي تمثل نهاية مجموعة الأعمال التي تعالج موضوع غرناطة ، وأن العمل القصصى الذي يمكن أن يقترب من هذه المسرحيات ليس هو "ابن سراج" ، وإنما "الحروب الأهلية في غرناطة "، ولكن يبدو أن الحبكة الرئيسية في كل منهما من اختراع لوبي نفسه ، وتدور حول أحداث موجودة من قبل في مجموعة ابن سيدوس وطاريفة ، والتي أشير إليها في (الزهرة الأولى للشعرالرومانثي لمونكاي) (٢٥)، وكذلك في كتاب بيريث دي إيتا.

إنها عبارة عن تحالف بين قائد مسيحى وأحد أبناء سراج والذى يرغب فى اعتناق المسيحية من أجل تذليل عقبات مغامرة عاطفية تعتريها المشاكل والوصول بها لنهاية طيبة ، ويسند فيها للملك المسلم دورًا سلبيًا.

إن أسطورة مقتل أبناء سراج والتى سوف يتم دمجها مع أحداث حسد طبقة النبلاء تعتبربعيدة عن الحبكة الخاصة بـ الشريف بن سراج ومع هذا فإنها تظهرمن خلال ربطها مع هذه المسرحية عندما يأمرالملك المسلم، مدفوعًا بمشاعرالغيرة، بقتل فارس مسيحى، ويقدم ذلك على أنه قد تم بالفعل مع أنه لم يتم . إن النغمة الحزينة لهذا المقطع الذي يأتي على لسان ابن سراج بطل المسرحية تزيد من خلال انتهاء الأبيات

<sup>(\*)</sup> La envidia de la nobleza .

بالأحرف المتحركة ، والتضاد بين بعض التعبيرات الاستعارية التي تسيرعلي منوال شعر بترارك. كذلك ، فإنه يأتي بعد خطاب للملك المسلم، وكُتبت أبياته على شكل مقطوعة من أربعة أبيات كل منها يتكون من ثمانية مقاطع وقافية ساكنة والذي اعتبره ميننديث بلايو - بحق - سابقة للأشعار الشرقية التي سيؤلفها بكثرة الشعرالرومانسى ، حيث يستخدم كعناصر إغراء ذكر أماكن جميلة وممتعة ، وذلك داخل النظام المترابط الذي يميز هذا النوع الفرعي من الشعر الغنائي . إن الطابع الفخم للمقطعين والتناقض الكبير بينهما، يبرز بطريقة واضحة هذا المنظر للطاغية الشرقي ، والذي بدون أي تبرير تاريخي ، يرتبط في الكثير من الأعمال الأدبية بشخصية آخر ملوك المسلمين في إسبانيا. في مسرحية "الشريف بن سراج" يجد لوبي وسيلة لتقوية هذه اللمسات التي ترسم منظرًا طبيعيًا مستغلاً القوة الموحية لاسم، وذلك عندما قدم على خشبة المسرح مظاهرا لإعجاب التي يحدثها المنظر العام للمدينة المسلمة في العاشقين المسيحيين اللذين يتوجهان إليها. ومن المحتمل أن يكون هذا المشهد مستوحى من قصيدة ابن عمار، ومع ذلك فإنه يرتبط بقوة مع الشعر الشعبى القديم ؛ من خلال أبيات القصيدة التي تبدأ "من أبواب البيرة/ إلى سييرانيبادا" التي تشبه "من فوينتي ديل البينو / إلى تلال سييرانيبادا" وهي أبيات وردت في قصيدة مطلعها " يا الله ، ياله من فارس جيد"<sup>(10)</sup>.

كذلك فللمشهد علاقة مع القصيدة الموجودة في الأشعار الشعبية العامة "السامى"، وذلك من خلال البيت الذي يبدأ ب أعالى البيازين (٥٥) وتكرار أسماء بيباتا وبين [باب التوابين] وزاكاتين ، وهي أسماء مذكورة أيضًا في الشعر الشعبي المشار إليه من خلال القافية الحادة .

إن كثرة الإشارات الأدبية لا تمنع من أن هذه الأجزاء وأجزاء أخرى من نص المسرحية تعكس إحساسًا بأننا أمام منظر حقيقى ، وهو أمر لا يوجد إلا فى أشعار قليلة للشعراء المعاصرين للوبى دى بيغا. حيث يعود الشاعر لاستخدام القوة الإيحائية لأسماء الأماكن عندما يستعمل فى واقعة القبض على سيدة مسلمة – وهى واقعة

موجودة في المشهد الثاني - أسماء دينادمار وحديقة ابن عمار، إن وصف الحدث مع الديباجة التي تبدأ بالأبيات "إلى غرناطة عادوا من حديقة ابن عمار"، يمكن اعتبارها عينة للشعر الشعبي الموريسكي الروائي الموجود في النص ، الذي يسير على طريقة الأشعار الشعبية ذات الطابع الإخباري . وداخل المسرحية وفي نهاية أحد الفصول يُسمع أسماء الأنساب المميزة للشعر الشعبي الموريسكي والبيت الذي يبدأ به "الفرسان الغرناطيون والذي لا يتوقف الكاتب عن ذكره أو إضافته هذه اللحظات السعيدة التي تصل اليها مسرحية "الشريف بن سراج" في بعض المشاهد تنقل إلى المجال الدرامي الموضوع والطرق البلاغية والجو العاطفي للأشعار الشعبية .

وتمثل مسرحية "حسد طبقة النبلاء" (١٦١٨ أو ١٦١٨ ، ١٦١٨) مرحلة النضيج الكامل الكاتب المسرحي. في هذه المسرحية يمكن أن يستشف رغبته في جمع المواقف الدرامية والأساليب التي تميز المسرحيات الموريسكية التي تم كتابتها في المرحلة الأولى لمسرحه لوبي، مثلما حدث في "مؤسس عائلة فاخاردو" حيث يسير الحب المتبادل بين أحد أبناء سراج – زليندو في هذه الحالة – وسيدة تدعى شريفة في طريق مسدود بسبب تطلعات ملك غرناطة، المفتون بالسيدة المسلمة .

يعتبرهذا الموقف غريبًا على موضوعات "ابن سراج" ، لكن اتخاذ كارتاما مكانًا للمشاهد الأولى يوجد ربطًا بين كلا العملين . ومن ناحية أخرى يسمع فى شكاوى أحد الثغريين شرحًا مطولا مأخوذا تقريبًا من نص القصة :

"لا تعتبر امرأة ، من لا تحب بن سراج"، وسوف تنطق شريفة نفسها البيت الأول لأنشودة ابن الرئيس القد نشأت في كارتاما". وتتواجد أيضًا مجموعة ابن رضوان من خلال الشخصية التي تحمل هذا الاسم ، وهو صاحب قلعة الحمراء ، وبخاصة عندما يتحاور مع الملك. وعلى الرغم من أنه في هذا الحوار يضع أبياتًا من مقطوعة "أيها القائد المسلم / أيها القائد المسلم " فإن أساسه يعود لقصيدة "يارضوان من المناسب أن تتذكر". (٢٥) كذلك يظهر البيت الذي تحول الى مثل "ألغاب يتحول إلى حراب" وهو من الشعر الشعبي العام الذي يبدأ "إلى الخارج / إلى الخارج ، أبعد / أبعد / أبعد " أبعد / أبعد " أبعد / أبعد المناسوم المناسوم الشعبي العام الذي يبدأ "إلى الخارج / إلى الخارج ، أبعد / أبعد / أبعد المناسفة المن

والذى يردده زليندو. كذلك يصل إلينا صدى التهكم والغيظ الذى وضعه لوبى نفسه فى مجموعة زايد ، عندما تحول الدسيسة المدح إلى إهانة مثلما يحدث فى قوله:

'إذا كان قلبك / يا زايد ملئ بالشجاعة'

إذا كنت تناوش في المرج / مثلما تتحدث بين النساء..

إذا كنت ماهرًا جدًا في الحرب/ مثلما في التنزه في الميدان

إذا كنت وأنت مسرور تلعب بالعصى بكل شجاعة (٥٨)

وأيضا تعرف

يا صاحب السمو/

أنه في السجون والميادين/ تلعبون بصورة ماهرة جدًا /

بالسيف والقلم.

إن استعداد البطل لاعتناق المسيحية وذلك بقوله "إننى فى هذا الجسد مسلم/ ولدى روح مسيحية والخطوة التى يتخذها عندما يطلب مساعدة من القائد المسيحى ليقف ضد ظلم مليكه ، وكذلك حالة الرضا التى يسمع بها القائد توسلاته ، والتى تصل به إلى قبوله مسرورًا ارتداء حلة المسلم وأيضًا البكاء على غرناطة الموضوعة بين أسماء لأماكن رنانة ، كل ذلك يمثل بعض الموضوعات التقليدية العامة بين الأشعار الشعبية والمسرحيات التى يتم مزجها هنا.

إن مقتل أبناء سراج هو موضوع قطعتين وصفيتين يستعمل فيهما بحر الشعر الشعبى . في الأولى نعود لنجد الأبيات الأربعة التي تبدأ بـ أيها الفرسان الغرناطيون .

وتعالج القطعة الثانية الموضوع بشكل تهكمى ، حيث إن المسلم الصغيرالذى ينشد الأحداث يبدأ بمقدمة مشابهة للشعرالشعبى الشهير(فرسان بنى سراج ،،) (أنتم فرسان طيبون ) إن خطب المسلم الصغير في هذه المسرحية جديرة باهتمام أكبر من

الذى نخصها به هنا، حيث تعتبر عرضًا لتقنية المؤلف وذلك عندما يجدد أسلوب الشعر الشعبى الموريسكي من خلال تجديد العنصر الفكاهي ، مع المحافظة على الإيقاع والخفة .

هناك أسلوب آخر من أساليب الشعر الشعبى التى نجدها فى مسرحيته "حسد طبقة النبلاء" وهوالخاص برواية الأحداث التاريخية . وأكثرهذه الحكايات وضوحاهى التى يرويها القائد عن تاريخ أخيه، حيث يبين أنه قد عانى من الأسر، وأنه كان فى ذلك الحين على علاقة بنبيلة مسلمة، وقد نتج عن هذه العلاقة غلام يتبين فى النهاية أنه ابن سراج بطل هذه المسرحية . ويثير أسير مسيحى غضب الملك المسلم حين يترنم بأغنية شعبية ذات أسلوب تقليدى حول الاستيلاء على مدينة جيان ، حيث يتم اعتبار ذلك الشعر الموجود فى الحدث على أنه قديم، ومع ذلك يجب أن نفترض أنه قد تم كتابته لهذه المسرحية ، والأبيات الأولى منه "الملك القديس دون فرناندو/ انطلق من قرطبة". ثذكر بمقدمات أشعار شعبية حول حصارأ شبيلية مثل "كان يحكم أشبيلية/ الملك فرناندو الثالث" أو "الملك القديس فيرناندو/ الذائع الصيت". (٥٩)

ومن جديد، تأتى شخصية مستخرجة من الأشعارالشعبية – وهو القائد هنا – التحول إلى بطل أغانى، وبذلك تتم علاقة ذات طابع تهكمى بين مجال التأليف الدرامى ومجال الحياة. كذلك يتم فى جو مزيف تقديم مشهد يختلط فيه الراوى مع البطل، عندما يسمع على لسان طريفة ، وهى تطل من نافذة تبدو كما لو كانت لأحد الأبراج القصيدة الشعبية التى تبدأ " فى أبراج قصر الحمراء / التى تطل على سيرانيبادا ." حيث تغنى فى صورة الشخص الثالث الغائب ظروفها الحالية حتى تسمع الرد من زيلندو، حيث يستحضر العاشقان فى نغمة غنائية ماذا كان يفعل بطلا "العلاج فى المحنة" فى طفولتهما السعيدة . إن تعبيرات مثل "مع سموكم نشأت فى كارتاما" لا تسمح بالشك فى أن الهالة الشعرية للعاشقين فى رواية" ابن سراج " تلف شخصيات المسرحية .

إذا كانت الناحية التعبيرية المسرحية، التي تحتوى على العديد من المعالجات الأدبية ، تجعل عملية قراعتها أمرًا ممتعًا، فإننا يجب أن نتفق مع مونتسينوس في أن الموضوع التراجيدي الخاص بمقتل أبناء سراج لم يكتسب القوة التي يمكن انتظارها.

ويحدث شيء مشابه لذلك في "الحروب الأهلية في غرناطة" حيث إن الصفحات الخاصة بالأسطورة توجد بها تفصيلات وحشية ، لكنها لا تحرك المشاعر بطريقة تتناسب مع جسامة الأحداث . إن فشل القصاص يمكن أن يعود إلى أن المهمة المطلوب القيام بها تتجاوز إمكانياته ، وإن نوع التأليف الروائي الذي كان يقوم به لم يكن وسيلة مناسبة لبيان أسباب وآثار الحسد والعنف. لكن لوبي بالتحديد كان قادرًا على معالجة هذه الموضوعات في مسرحية عظيمة مثل "فارس أوليدو" (\*) (١٠) وفي حالة المسرحية الموريسكية ربما يفرض كون الموضوع أسطورة مأخوذة من العديد من المصادر لونًا من البعد في المعالجة مما يحد من التأثير العاطفي للأحداث .

عندما درسنا مسرحيات لوبى التى تعالج موضوعات موريسكية وغرناطية – وذلك على مدى العشرين عامًا الأولى من نشاط الإبداعي – تبين أنها قدمت أنواع الشعبى الشعبى الخاص بالمسلمين التى كانت ما تزال موجودة فى زمنه . وعلى عكس ما يحدث عادة مع مصادر أخرى ، فإن هذه المادة تنتقل للنوع الدرامى ومعها شخصياتها التقليدية ولغتها البلاغية الخاصة بها. إن الجو العاطفى الذى نراه فيها يشبه الجو الذى ينبعث من نوع الأشعار الشعبية التى تسود فى كل عمل ، بل وفى كل مشهد. وكان هذا التناسب ممكنًا لأن الشعر الشعبى الموريسكى كان يمثل المدرسة والإلهام للشاعر الشاب ، والذى كان قد استوعب قيمة الجمالية عندما أنشأ الكوميديا الجودة الشعرية التى وصل إليها مسرح لوبى دى بيغا كانت بفضل كونه شاعرًا شعبيا الجودة الشعرية التى وصل إليها مسرح لوبى دى بيغا كانت بفضل كونه شاعرًا شعبيا عظيمًا فى النوعية الموريسكية الغنائية وربما كانت هذه الظروف نفسها هى التى حدّت بشكل ما من انطلاقه. ولكى نحدد بدقة هذه الآراء من الضرورى أن نضع كل إنتاجه المعروف ضمن عملية البحث عن التيار المدفون الذى ينبع من الشعر الشعبى الموريسكى الموريسكى المعروف ضمن عملية البحث عن التيار المدفون الذى ينبع من الشعر الشعبى الموريسكى المعروف ضمن عملية البحث عن التيار المدفون الذى ينبع من الشعر الشعبى الموريسكى الموريد، وهذا يمثل مهمة أكثر طموحًا مما تتطلع إليه هذه الصفحات .

<sup>(\*)</sup> El Caballero de Olmedo .

## الهوامش

El viaje entretenido. Ed. de J.P. Ressot, Madrid,(Castalia, 1972, p. 152. (1)

يشير روخاس أن تلك المسرحيات كانت تقدم بثياب وعباءات ويجعل ذلك يحدث في الفترة السابقة على التي كان يمثلها خوان دي لاكوييا.

يعرض هذا البحث بتوسع كبير وجهة نظر كنت قد قدمتها في محاضرة غير منشورة وتحمل نفس العنوان والقيتها في المؤتمر الدولي الأول عن لوبي دي بيغا وأصول المسرح الإسباني (مدريد، ١٩٨٠). وأود أن أشير إلى أن منحة من مؤسسة John Simon Guggenheim Memorial Foundation سمحت لي بالقيام بأبحاث حول الأشعار الشعبية الموريسكية وكيفية توجيهها في المسرحية التي تعتبر أساسًا لهذه الدراسة.

عندما اقترب موعد طباعة هذا المقال وصل إلى مقال

Antonio Carreno, "Del romancero nuevo a la comedia nueva de Lope de Vega: Constantes e interpolaciones "HR, L, 1982, pp. 33-32

وإنه ليسرني أن اتفق مع هذا الناقد في الرزية العامة لمادة عالجناها بطرق مختلفة .

وفى النهاية أود. أن أوضع أن في الملاحظات التالية تغاضيت عن التعليقات حول الأشعار الشعبية التي ليس لها علاقة مباشرة مم الموضوع المعالج .

يمكن أن تكون Abindarraez y Narvaez y Zegries y Abencerrajes يمكن أن تكون (٢) إن مسترحيات el remedio en la desdicha y la envidia de la nobleza . الروايات الأولى لـ:

والنسخة الأولى ل El peregrino en su patria التي طبعت عام ١٦٠٤ تحمل موافقة نشر خاصة بالعام السابق . وإنني أستعمل الطبعة التالية

J. B. Avalle-Arce, Madrid, Castalia, 1973(pp. 57-63)

التي تنقل قائمة عناوين المسرحيات بدون تغيير في الترتيب الذي تظهر به.

(٣) التاريخ المحتمل لتأليفها يكون ما بين ١٦١٢ ـ ١٦١٥م ، انظر

S. Griswold Morley y Courtney y Bruerton, Cronologia de las comedias de Lope de Vega, version espanola de M. R. Cartes, Madrid, Gredos, 1968, pp. 321 - 322.

أسير في هذا العمل وفقًا للتواريخ الموجودة في ص١٢٥ ، وذلك إذا لم أذكر شيئًا غير ذلك.

Francisco Lopez Estrada, El Abencerraje ( Novela y romancero), Madrid, انظر (٤) Cateda, 1980

مذا الكتاب يعرض بإيجاز رؤية المؤلف ونظرة عامة الوجهات نظر النقد الحديث. لقد اقترحتُ نفس الهدف في The Moorish Novel: El Abencerraje and Perez de Hita, New Work, Twayne, 1976. Luis Morales Oliver, La novela morisca de tema granadino, Madrid, Universidad Complutense, 1972

Antonio Rodriguez Monino, Diccionario de pliegos sueltos poeticos ( siglo XVI), Madrid, Castalia, 1970, y Manual de cancioneros y romanceros, Madrid, Castalia, 1073, 2 Vols.

El romancero hoy 2 o coloquio Internacional, ed. a cargo de A. Sanchez Romeralo, D. Catalan y S. G. Armistead, Madrid, Catedra Menéndez Pedal, 1979, 2 Vols.

Francisco Romero, " Hacia una topologia de los personajes del Romancero " (pp. 251-73)

حيث يتم تحليل رواية شفوية الشعر الشعبى عن مانويل بونثى دى ليون ، التى تم ضمها فى كتاب ها Montana إنه يمثل إحدى الحالات التى يتفق فيها تأصل التراث الحى الشفوى مع انتشاره بواسطة الطباعة خلال العصرالذهبى. حيث إنه من بين الأشعار الشعبية التى تدور حول التحديات تبرز فى قصائد كتاب الأشعار الشعبية أشعار تحكى انتصارات قائد كالاترابا، وانتصارات الشاب غارثيلاسو دى لابيغا، عندما قبل تحدى طارفى وانتصارات مانويل بونثى دى ليون. إن المجموعات الثلاث أصلها فى ملازم منفردة والطبعات المتتالية ل Bilva de romances حيث تكثر القصائد الحدودية. إن كل هذه القصائد موجودة بالطبع وإن كان ذلك بعدد أقل فى المجموعات السابقة. فى " Silva de 1550 عا يا ألهى يا له من فارس طيب/ قائد كالاترابا، و ممن غرناطة خرج المسلم/ الذى كان يدعى عليتاره ينتميان إلى المجموعة الأولى، «يامدينة سانتافى كم تبدين جميلة / فى مرج غرناطة» تنتمى الثانية، «من هو ذلك الفارس/ الذى يعتبر الأفضل بالنسبة لى ينتمى الثالثة. ومن الشائع فى الملازم أن هذه الأشعار الشعبية يتم توسيعها وتأخذ فى بعض بالنسبة لى ينتمى الثالثة. ومن الشائع فى الملازم أن هذه الأشعار الشعبية يتم توسيعها وتأخذ فى بعض الأحيان شكل شعر هجاء المسلمين .

Maria Cruz de Enterria, Sociedad y poesia de cordel en el barroco, Madrid, Taurus, 1973

Ramon Menéndez Pedal, Romancero hispanico, Madrid, Espasa -Calpe, 1953, Vol. II. Pag. 671

### (٨) عملية مشابهة لما أشار إليه :

Damien Saunal, "Une conquete definitive du Romancero nuevo : le romance assonance", en Melanges a la memoire de Jean Sarrailh, Paris, 1966, vol. I pags. 355 - 75.

Menendez Pidal, Romancero hispanico, y Manuel Alvar, El romancero : tradicionalidad y pervivencia, Barcelona, Planeta, 1970.

Jose F. Montesinos, "Algunos problemas del romancero nuevo, en Romance Philology, VI, 1953, paginas 231 - 47

Aspectos folkloricos y literarios de la fiesta de moros y cristianos en Espana" en RMLA, LXXVIII, 1963. Pags. 476 -91

وبالإضافة إلى الأمثلة المبكرة التي توجد في ذلك العمل توجد أيضا المسابقات المصحوبة باختراع والتي علق عليها

Norman D. Shergold, A History of the Spanish Stage, Oxford, 1967, cap. 5.

La farsa del Obsipo don Gonzalo" estudiado por Catalan," Don Francisco de la Cueva y Silva y los origenes del teatro nacional" en NRFH,III, 1949, P?gs. 130 - 40.

El cerco de Rodas de Francisco Tarrega

وبعد لوبى دى بيغا حازت مسرحيات ألسلمين والمسيحيين أبشعبية ملحوظة إلى أن وصلت حتى بدايات الحركة الرومانسية ويستحق الموضوع دراسة دقيقة.

وقد قمتُ بدراسة ذلك باختصار في المقال السابق . وقبل ذلك استطعت أن أثبت التاثير الخاص بالقرن السادس عشر في ذلك الاتجاء الدرامي وملاحظة اتصالاته وعلاقته مع المسرح النيوكلاسيكي والرومانسي . ولقد درستُ المسرحية المورسكية في

La Luna Africana, comedia de nueve ingenios " en Papeles de Son Armadans, " nº 96, marzo 1964, Pags. 254 -98.

كما قمت بمعالجة بعض المسرحيات ذات الموضوع الذي يتعلق بذلك في محاضرة ألقيتها في المؤتمر الدولي الأولى عن كالديرون دي لاباركا (مدريد، ١٩٨١) وطبعت ضمن أعمال ذلك المؤتمر.

دراسة هامة تكميلية ادراسة الشعر الشعبى في المسرحية يمكن أن تكون التي تعالج الأنواع الصغيرة، انظر الحالات المحددة التي عالجها كل من

R. Goldberg, "Un modo de subsistencia del romancero nuevo, Romances de Gongora y Lope en bailes del Siglo de Oro", en BH, LXXII, 1970, Pags. 56 -95 y la introducción de Francisco Rico a Lope de Vega, El caballero de Olmedo, 3.a ed., Madrid, Catedra, 1981, Pags. 45 - 60 y 65 - 75.

(١١) بصدد علاقة الشعبية التى حازتها المسرحية مع انتشار الأشعار الشعبية ، فقد كان يعلق أحد كبار منتقديها: " لقد كان الشعراء يجسدون عواطفهم فى مسلمين ورعاة وذلك ليكونوا أكثر إتقانًا، وكما أن ما هو رعوى قد قيل ( مثله) فى مسرحية قديمة، وعندما تم تقديمه هكذا، فقد ابتعد عن ما هو معاش وطريف. إن المشاعر التى كان يحس بها الجميع كمشاعر نبيلة أتاحت الفرصة للجميع في أن يروا حياتهم الخاصة قد تم الارتقاء بها من خلال الفن ."

Jose. F. Montesinos , " Algunos problemas del romancero nuevo" انكرُ ذلك تبعا ك:

Ensayos y estudios de literatura espanola, México, 1959, Pag. 88

(١٢) يعرض موجزا واضحا للموقف الذي يقوم على تبسيط المعالجة الدرامية حيث يقسم الناس إلى أخيار وأشرار ، مع إشارات لوجهات نظر النقد المعاصر

Emilio Orozco, Manierismo y barroco, Madrid, Catedra, 1975, Pags. 155 -87.

(١٣) هذا النوع الذي أحدثه المسرح ولفته غير المفهومة ، كانا موضع دراسة من قبل كل من

Albert E. Sloman, "The Phonology of Moorish Jargon in the Works of Early Spanish Dramatists and Lope de Vega", en Modern Language Review, XLIV, 1949, 207 - 17, Gisela Labib, Der Maure in dem dramatischen Werk Lope de Vega s. Tesis doctoral, Universitat Hamburg, 1961, pags. 175 - 200, Thomas E. Case, "El morisco gracioso en el teatro de Lope" en Lope de Vega y los origenes del teatro espanol, Actas del l Congreso Internacional sobre Lope de Vega, Madrid, CSIC, 1981.

Marcelino Menéndez Pelayo, Estudios Introductorios en su edicion de Lope (\1) de Vega, Obras, ed. de la Real Academia Espanola, Madrid, 1890 - 1913, 15 vols.

المسرحيات التى أعلق عليها توجد فى الجزءين العاشر والحادى عشر كذلك يمكن قراءة الدراسات فى Estudios sobre el teatro de Lope de Vega, Santander, 1949, vols.IV y V الإشارات التى أضعها داخل النص ويجوارها الرمز المختصر (Acad) تعنى الإشارة إلى طبعة الأكاديمية .

La epopeya castellana a través de la literatura espanola, Buenos Aires, Es- (10) pasa Calpe Argentina, 1945, pag. 185.

José F. Montesinos, El cordobés valeroso Pedro Carbonero. Teatro Antiguo Espanol, VII, Madrid, Centro de Estudios Historicos, 1929.

Jerome Aaron Moore, The Romancero in the Chronicle Legend Plays of (\v) Lope de Vega. Univ. of Pennsylavania Publicaction of the Series in the Romance Languages and Literatures, XXX, Philadelphia, 1940.

Granada en la poesia barroca, Granada,, Universidad, 1963, pags. 33 - 41 (\A) y 55 - 67.

Enrique Moreno Baez, " El tema del Abencerraje en la literatura espanola", en Archivum, IV, 1954, pags. 310 - 329, y " El manierismo de Pérez de Hita" en el Homenaje a Emilio Alarcos, Valladolid, Universidad, 1965 - 67, vol. II, pags. 353 0 67.

Die spanische Marenromanze, Tesis Doctoral, Gottingen, 1966. (Y-)

Experience and Artistic Expression in Lope de Vega. The making of "la Do- (۲\) rotea" Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1974, pags. 45 - 85.

El romancero lirico de Lope de Vega, Madrid Gredos, 1978, caps. 1 y 2. (YY)

Epopeya castellana, pag. 182. (۲۲)

Ob. Cit. Pags. 9 - 16. (YE)

Cercada esta Santa Fe" en Siete siglos de romancero (Historia y poesia), (Yo) Madrid, Gredos, 1969, Pags. 100 - 132.

Lope de Vega, Obras, Vol. X, Pags. xli - xlviii, y E. Buceta, " Notas acerca de la historicidad del romance Cercada esta Santa Fe", en RFE, IX, 1922, Pag. 367 - 83

Diego Márin, La intriga secundaria en el teatro de Lope de Vega, México, (YA) de Andrea, 1958, Pags. 171 - 73 y Rinaldo Froldi, Lope de Vega y la formacion de la comedia, Salamanca, Anaya, 1968, Pag. 139 - 69.

(٢٩) إن مفالاة المتحدى طارفي يمكن أن يكون لها علاقة مع مظاهر الجنون الخاصة باورلاندو أو رودامونتي، وهو أمرشائع جدا في مؤلفات الشعراء الشعبيين وفي مسرحيات لويي ومن بينها

حيث يمدح مسلمي غرناطة.

انظر

Maxime Chevalier, la Arioste en Espagne, Bordeaux, 1966, Pag. 412

وتلتقى الأشعار الشعبية والمسرحيات المستوحاة من قصائد إيطالية ومسرحيات " المسلمين والمسيحيين" في عناصر كثيرة ، مثل ما يتعلق بمبحث أسماء الإعلام كما يمكن أن نرى ذلك في

Morley y Richard S. Tyler, los nombres de personajes en las comedias de Lope de Vega, Berkeley, Univ. of Californnia Press, 1961.

- (٣٠) تتمثل في أن يثبّت في باب المسجد لافتة عليها كلمات «طائر ماريا» وهي التي يدنسها ويهينها طارفي .
- (٣١) يشير مورى في صفحة ١٦ أن هذه الطريقة تبدأ في الفصل الرابع في مسرحية «أعمال..» لكن يتم تطبيقها بالكامل في مسرحية «ابن رضوان» وهي التي سوف نعلق عليها فيما بعد أو في مسرحية «حصار مدينة سانتافي»، ويبدو أن ذلك يتم مع وعي بتأثيرها الجمالي، وقد أشار نفس الناقد (ص٣٧ ـ ٣٨) إلى أوجه تشابه أشعار شعبية لمجموعة تحدى طارفي مع اثنين من النوع الجديد يظهران في الطبعة الأولى ل Flor)

  Huesca, 1589

المقصود بذلك القصائد التي مطلعها مع ألفين من الفرسان المسلمين وضعوا لي السرج على الجواد الأشهب ( التي يوجد بينها توافق لفظى ) في الحالة الأولى والبيت ضع لي السرج على جوادي الأذان ، وفي الحالة الثانية كان لوبي، وقد امتلاً عقله بمشاهد أدبية ذات علاقة بعالم بن نصر ، يترك لتداعي الخواطر الحرة لذاكرته أن تظهر في النص .

- El cerco de Santa Fe, de Lope de Vega, ejemplo de comedia épica", en (۲۲) Homenaje al prof. William L Fitcher, Madrid, Castalia, 1971, pags. 115 25.
- انظر تعليقات مونتسينوس في الدارسة التالية والتي ذكرت في الملاحظة رقم ١٦ (٢٣) Pedro Carbonero ( pags. 205 209).

أرقام الأبيات المذكورة بجوار الإشارات تعود لهذه الطبعة.

- J. B. Avalle Arce, "Pedro Carbonero y Lope de Vega: Tradicion y come- (۲٤) dia", en Homenaje a Fitcher, pags. 59 70.
- Guerras civiles de Granada, ed. P. Blanchard Demouge, vol. I, Madrid, (۲۰) Centro de Estudios Historicos, 1913, pags. 181 182. Moore, Pags. 51 61.

Guerras civiles ,Pag. 171(T1)

لتالى مع أبناء سراج الأحرار/ ملك غرناطة الشاب في المرجع التالى مع أبناء سراج الأحرار/ ملك غرناطة الشاب في المرجع التالى Lucas Rodriguez, Romancero Historiado (Alcala, 1582), ed A. Rodriguez Monino, Madrid, Castalia, 1582, Pags. 154 - 55.

هذا الشعر الشعبي له تأثير في ديدرو الكاريونيرو»

إن الوحدة النموية المبدئية تظهر في البيت \* أبناء سراج الأحرار \*

وهتافات "دراجة ، صديقتى/ أو جميلتى دراجة " من الشعر الشعبى سنجد تأثيرها ، وإن كان ذاك فى سياق مختلف ، فى أى اليكسندرا محبوبتى/ فاتنتى اليكسندرا من الرواية المخطوطة التى استخدمها مونتسينوس. ومن المحتمل ان تكون قوة (تعبير) البيت المقد تجعل الصفة تتغير فى النص المطبوع، الذى يظهر فى الجزء الرابع عشر من أعمال لوبى دى بيغا، حيث يقرأ " أيتها الفائنة إليكسندرا"

(٣٨) في القصيدة الشعبية كان الملك المسلم يلعب " لا يمكن اعتبار شخصية القائد الحدودي وصفًا لشخص محدد

Buceta, "Anotaciones sobre la identificacion del Fajardo del romance Jugando esta el rey moro", en RFE, XVIII, 1931, Pags. 24 - 33, y J. Torres Fontes, "El Fajardo del Romance del juego del ajedrez" en RB y D, II, 1948, Pags. 59 - 88.

برُستُ هذه المسرحية في المرجع التالي

S. de la Nuez Caballero, "Murcia en dos obras dramaticas de Lope de Vega " en Anales de la Universidad de Murcia, XXI, Filosofia y Letras, nums, 1 - 2 ( curso 1962 - 1963 ), pags. F. 59 - 88.

(٣٩) هذا الدور يخص قائد كالاترابا في السيرة القصيصية 'ابن سيدوس وطاريفة' والتي تحكى في أربع قصائد في المراجع التالية

Romancero historiado de Lucas Rodriguez que a la Primera Flor de Moncayo (nums, 1.096, 1.097, 1.098 y 1.099 del Romancero de Duran, BAE, Xy XVI)

يمكن أن يذكر أيضًا بعض القصائد التي يلعب بطولتها مانويل بونتي دى ليون مثل " عندما طلع الفجر" في المراجع التالية :

El Romancero historiado ( Duran, num. 1.138) o los tres de Padilla ( incluidos en su Teatro de varias poesias, 1580) relativos al moro alcaide de Ronda ( Duran, nums. 1.123, 1.133 y 1.134 )

أشارت الدراسة المذكورة فيما بعد إلى التأثير المحتمل لقصة ابن سراج في إعداد الموضوع ، وإن كان من المحتمل أن يكون لها أساس آخر في كتب النوادر

Lopez Estrada, El Abencerraje y la hermosa Jarifa. Cuatro textos y su estudio, Madrid, Revista de Archivos, 1957, Pags. 225 - 27.

ومن بين مسرحيات أخرى للعصر الذهبي مثل

El Buen caballero, Maestre de Calatrava, de Juan Bautista Villegas, فإنها تدرر هول المنطوع، وفيما يتعلق بمعالجة بيريث دى إيتا لهذا الموضوع والمرقف الذى يترتب عليه نحو المشكلة الموريسكية انظر

The Moorish Novel, Pags. 99 - 100 y 123.

Lopez de Estrada, "La leyenda de la morica garrida de Antequera en la poesia y en la historia" en Archivo Hispalense, XXVIII, 1958, Pags. 141 - 231.

Tesoro (Duran lo incluye - num. 116 - transformando el nombre de la dama en Vindaraja)

وفى (El Romancero ( 1583 ) اباديا نفسه توجد شرح لقصيدة شعبية تقول أى ياشريفة ، يا أختاه: حياة لذيذة وممتعة أحيث يعبر الملك المسلم عن المه لبعد المحبوبة بعد أن أسرها المسيحيون عند سقوط أنتيكيرا. كذلك يوجد شرح للقصيدة التي تقول "حزين ووحيد ومهموم" في

Padilla , Romancero, en Sociedad de Bibliofilos Espanoles , XIX, Madrid, 1880, pags. 441 - 45 .

Francisco Marquez Villanueva, Personajes y temas del Quijote, Madrid, Taurus, 1975, pags. 77 - 146.

El alcalde de Madrid o el cerco de Santa Fe de Lope de Vega.

Lopez Estrada, la conquista de Antequera en el romancero y en la épica de los Siglos de Oro, Sevilla, Real Academia de Buenas Letras, 1956, Pags. 21 - 39.

Lope de Vega, Poesias liricas, ed. Montesinos, Vol. I, Clasicos Castellanos, (٤٠) XXVIII, Madrid, 1925, Pags. 115.

J. Gomez Ocerin y R. M. Tenreiro de Lope de Vega, Comedias, t. I, Clasicos Castellanos, XXXIX, Madrid, 1920.

(٤٩) بالإضافة إلى أوجه التشابه المشار إليها في ملاحظات طبعة غومث الثيرين يمكن أن يضاف ما يلي في حكاية ابن الرئيس. اذكر نص لوبث استرادا واستخدم ترقيم الفقرات الذي وضعه والموجود في المرجع التالى:

Lopez Estrada en El Abencerraje, cuatro textos y su estudio (Pags. 386 -99)

```
النص الأرل
```

مثلاً لا يوجد ابن سراج جيان أو نقير أو ذي حالة سيئة

لقد كان نموذجًا في البذلات والاختراعات

لم يخدم ابن سراج سيدة إلا وكانت مفضلة، وليست هناك أي سيدة جديرة بحمل هذا الاسم إلا وخدمها ابن سراج

كنت أذهب من كارتاما إلى كوين، وهي مسافة قصيرة، لكن الرغبة كانت تطيلها كثيرًا إنني أرى نفسي جريحًا وأسيرًا، وأكثر ما يحزنني أن حظى وسعادتي تنتهي هذه الليلة؟ النص الثاني

كان يقال في غرناطة أنه لا يوجد ابن سراج نو حالة سيئة

أو فقير أو جبان

لقد كانوا نموذجًا في كل شيء

كانوا يخترعون البذلات

والزينات والألقاب

وأشياء أخرى شهيرة

لم يخدم أحدهم مطلقًا سيدة إلا وحصل على رضاها.

ولا تدعى السيدة سيدة بدون ان يكون لها محب من عائلة ابن سراج

من كارتاما كنت أذهب إلى كوين وهي مسافة قصيرة، وإن كان الشوق دائمًا يطيل المسافة

إننى أرى نفسى أسيرا وجريحا

وأكثر ما يحزنني

أن تنتهى سعادتي

Duran, nums, 1.089, 1.090, y 1.092. (o·)

" Criose el Abidarraez"

يضيف لوبيث استرادا هذه القصيدة في الكتاب التالي

Lopez Estrada, El Abencerraje (novela y Romancero), pags. 149-50.

(٥١) ضع الوردة القرمزية

[ التي تشير إلى ] .. الفيرة

فى .. الأزرق التركى

ومن جديد عندما .. ابن الرئيس وهو يتذكر تلك الأيام

يردد: تخرج مليئة بالحب

من النفس ..

#### كل كلمة مغطاة

- مغطاة بلون بمعنى مختلف
- On the dates of certain Lope de Vega s comedias ", en Modern Lan- (or) guage Notes, LXV, 1950, Pags. 375 0 79.
  - (٥٢) انظر الملاحظة رقم ٢٩ .
  - (٥٤) بيريث دي هيتا: المرجع السابق ص ٢٤ .
    - Duran, num.239 (00)
  - Moore, ob. Cit., Pags. 108 114 (ol)
  - Flor( 1591) y el Romancero general ( 1600), Duran, num.88. هي ييجد في (٧ه)
    - el Romancero general ( 1600), Duran, num.63 (۸ه) نشر نی
      - Duran, num.935 y 936 (04)
- (٦٠) يعتبر فرانشيسكو ريكو أن لوبي قد أخذ في اعتباره " رقصة" خاصة بموضوع " فارس اوليدو" والذي تمت صياغته تحت تأثير الأشعار الشعبية لفازول. انظر الدراسة الموجودة في الملاحظة رقم ١٠

# الفصل الثالث الفارس الطيب، قائد كالاترابا، مسرحية من تأليف: خوان باوتيستا دى بييغاس. ملاحظات حول علاقة الشعر الرومانسى بالمسرح في العصر الذهبي

هناك الكثير الذي يجب القيام به قبل أن نتمكن من تقييم ازدهار الشعر الشعبي في مسرح العصر الذهبي بكل سعته وجوانبه المتعددة . لقد افتتح ميننديث بلايو البحث في هذا المجال في مواضع متفرقة ، كما قدم ميننديث بيدال العديد من وجهات النظر حول الدورالذي قام به الشعر الشعبي في نشأة المسرح ، وبعد ذلك لم تتوقف الأبحاث القيمة حول هذا الموضوع. ولقد كان إسهام خوسيه ف. مونتسينوس .Jose F Montesinos بالنسبة لنموذج "احتفالات المسلمين والمسيحيين" أمرا أساسيًا. أما دييغو كاتلان فقد درس حالة مبكرة لأشعار شعبية تم استخدامها في المسرحيات. وبالنسبة لفرانتيسكو بورّاتا Francisco Porrata فقد اهتم بأوجه التشابه الموجودة في المرحلة السابقة على لوبي. وقد بحث خيرومي أ. موري Jerome A. Moore بصورة موسعة عن مقاطع الشعر الشعبي الموجودة في أعمال لوبي دي بيغا التي نشرها ميننديث بيلايو . Menendez Pelayo . ومنذ فترة قريبة قامت ريتا غولدبرغ Rita Goldberg بعمل نفس هذه الأبحاث على الأنواع المسرحية الصغيرة . وقام أنطونيو كارينوAntonio Carreno بتحليل الروابط الجمالية بين الأشعار الشعبية ومسرحيات لوبي دي بيغا. أما كاتبة هذه السطور فقد اهتمت بالعلاقة بين كلا النوعين في مسرحيات لوبي ذات الموضوع الغرناطي (١).

وعلى الرغم من هذا النشاط الجدير بالاعتبار، من الضرورى قبل الوصول إلى نتائج تشمل كل مسرح العصر الذهبى أن يكون لدينا عدد أكبر من الأبحاث حول هذا

الموضوع، تسمح بأن يُعالج في صورة مقارنة هذا الكم الواسم والمتنوع جدًا. حينئذ سوف يمكننا أن نتساءل هل قام الشعر الشعبى الجديد والذي كان له شعبية كبيرة بنفس دور الأشعار الشعبية القديمة. وداخل هذا الطرح نحتاج للاهتمام بصورة خاصة بالأشعار الشعبية الموريسكية والتي تختلف كثيرًا عن الأشعار الشعبية الحدودية، وكثيرًا ما تكون ممتزجة بها بطريقة معقدة جدًا. وبلا شك فإن كلا النوعين قد أنتجا مسرحيات وأعطيا لها علامة مميزة . وتعتبر قراءة ودراسة هذه الأعمال عملاً لطيفًا، حيث يعبر فيها عن أصالة عقل مبدع. إن عملية تقصى الإلهام الشعبي والبحث عن مقاطع من هذا الشعر- سواء كان ذلك أشعارًا تقليدية أو جديدة لها مؤلف أخر-الموزعة في النصوص المسرحية ، تكون غير مجزية وغير مفيدة عندما يتم التعمق في هذا المجال الواسع من المسرحيات التافهة التي على مدى القرن السادس عشر كانت تملأ جداول إعلانات مسرحيات الأفنية والميادين وليالي القصور. ومع ذلك فإن حالات مثل التي سوف أقدمها فيما بعد، والخاصة بشاعر مسرحي متواضع يكتب مسرحية لها علاقة بصورة جوهرية بشعر رومانثي حدودي، ويستعمل أيضًا كمصدر للحدث العديد من الأشعار الشعبية من ديوان "الشعر الشعبي العام" المطبوع عام ١٦٠٤، ويستعمل سمات الأسلوب التي تميز الشعر الرومانثي الموريسكي، اعتقد أن دراسة مثل هذه الحالات لا تخلق من فائدة .

كان خوان باوتيستا بييغاس ينتمى إلى فرقة تمثيل متجولة، أو على الأقل يفترض ذلك. وقد استطاع استيعاب دروس لوبى دى بيغا بمهارة كافية لدرجة أن أحد أعماله نسبت الى لوبى<sup>(٢)</sup>. إن الأعمال المسرحية الخاصة به، وإن كانت تقدم بعض النقاط الهامة، إلا إنها تمثل مستوى من الأعداد يقوم على التقليد حيث يستخدم أشكال ثبت نجاحها، وذلك بهدف تحقيق مبدأ "كسب إعجاب الجماهير". ولنفس السبب يبدو لى أنه من الجدير بالذكرالإشارة إلى أن هذا الكاتب المسرحي الصغير جداً، والذي تعود مسرحيته الوحيدة الى عام ١٦٢١م(٢)، كتب مسرحية مسلمين ومسيحيين "مستوحاة بصورة مباشرة من أشعار شعبية مشهورة جداً. إن نفس عنوان:

قائد كالاترابا، الفارس الطيب" أو الفارس الطيب، قائد كالاترابا" (\*) لها علاقة بصورة ملفتة بمقدمة قصيدة شعبية قصيرة والتي تقول "يا إلهي، يا له من فارس طيب/ قائد كالاترابا" (٤). وهذا الشعر بالإضافة إلى أنه يمثل نقطة الانطلاق للعديد من الأشعار الشعبية الجديدة ، احتفظ به خينيس بيريث دى إيتا كقطعة أثرية قديمة قيمة. في هذه الأبيات العشرة يتم رسم الشخصية الفروسية لبطل الحدود، الذي يحقق الانتصارات في المعارك الخاصة بحرب غرناطة في مرحلتها الأخيرة .(٥)

وعندما يحمل بييغاس هذا الموضوع إلى عمله المسرحي، سوف يستعمل أجزاء خاصة بوصف الأحداث السابقة والجزء الذي يشير للنص الشعبي وكذلك مشاهد ذات مضمون فروسي، وسوف يعطى صفة "الفارس الطيب" معنى أخلاقيًا يتفق مع هدف المدح الخاص بالمسرحية .

إن المشاهد ذات الجو الحدودى التى يتم تقديمها تبعا لرؤية الشعر الشعبى الجديد تمثل الإطار الذى يتم فيه استلهام الشعر الشعبى القديم ذى اللهجة الحماسية. يدخل القائد بعد أن يرتدى حلة إسلامية إلى غرناطة وهى فى أوج فترة احتفالاتها، وذلك ليحمى موسى والسيدة المسلمة التى سوف تهرب معه. وتتمثل البطولة، التى يتم إنشادها فى الشعرالشعبى، فى إلقاء حربة تجاه أبواب غرناطة فتخترقها ويحدث ذلك فى نفس الوقت الذى يدور فيه حوار درامى. هذا العمل يحدث داخل دائرة رؤية الشخصيات الموجودة على خشبة المسرح ، حيث يعبر أحدهم عن دهشته مما رأته عيناه فى نفس اللحظة بكلمات هى محاكاة متقنة للبيتين ذى المقاطع الثمانية من الشعر الشعبى :

إن الأبواب كانت من حديد،

وقد اخترقها من جانب إلى أخر".

وفيما بعد، وفي مشهد بطيء له طابع مختلف جدًا، تعبرَ المحاكاة الجزئية للأبيات التي تقول:

<sup>(\*)</sup> El Buen Caballero .

أنت فارس عظيم

يا قائد كالاترابا"

عن إعجاب الملك فيرناندو بفضائل شخصية القائد. وعندما يأتى الدور في المدح على الملكة الكاثوليكية فإنها تقول:

يا إلهي ياله من فارس عظيم،

قائد كالاترابا" ، وهذا تكرار حرفى لقدمة الشعر الشعبى .

إن تأثير هذه الإشارة يبقى أكثر تعبيرًا عندما ينهى البطل هذا المشهد معلنًا أنه سوف يتبنى كلقب الصفة المجاملة:

انى أفكر في أن يكون اسمى،

من الأن هو الفارس الطيب".

وبلا شك فقد أراد بييغاس إدخال المنظر الموجود في الشعر الشعبي القديم إلى الحدث الدرامي ولم يقدمه بشكل مباشر وإنما أخذ منه صدى قيمته الشعرية ، وهو أمر يحدث على سبيل المثال في مسرحية "مؤسس عائلة فاخاردو(\*) للوبي دى بيغا(٦).

يتناوب في المسرحية لقب "الفارس الطيب" مع بطل كالاترابا ، وهي صفة تبين جيدًا الذوق الذي يسود في الألقاب البلاطية الفروسية للعصرالذهبي وذلك لاعتمادها على الالتباس . ومن الضروري أن يكون بييغاس قد اقتبس هذا من القصيدة التي تقول :

"إلى الجنود الذين يعملون

حرساً لباب البيرة" (R.G.{ 1604}num.١٠٠٦٣)

(\*) El Primer Fajardo .

والذى انتقل من قصة "مانويل الثانى" (\*) (١٦٠١) تأليف غابريل لاسو لابيغا إلى الجزء الثالث عشر من "ديوان الشعر الشعبى" المنشورعام ١٦٠٤(٧)، وتؤثر فى المسرحية أشعار شعبية جديدة أخرى من ناحية الموضوع. ويجب أن يذكر من بينهم القصيدة الشعبية التى تبدأ بالأبيات التى تقول:

"عندما تسيرالبغال السريعة على صوت الأبواق وعليها صناديق [١٦٠٠] (٩٧٩ ..R.G.num)

التى تروى عملية هروب سارثينا<sup>(٨)</sup> بين ذراعى موسى بمساعدة القائد، من غرناطة التى كان بها احتفالات ضخمة. ويحدث هذا فى لحظة تحدى البايالدوس البطل المسيحى .

إن الموضوع الذي يصاغ بصورة مختصرة في القصيدة الشعبية التي نشرت قبل ذلك والتي مطلعها: فستان نو لوبين أخضرفاتح وينفسجي " R.G. 1600, num 60 كانت فكرته المسرحية مأخوذة من مقطع لمسرحية محفوظة وذلك تبعًا لما استنتجته جيان كاناباغيو Jean Canavagio (أ)، والإسهام الخاص بالقصيدتين الشعبيتين اللتين تقدمان مقتل هذا المسلم وارتداده بعد القتال الذي كان قد طلبه ، يعتبر أيضا إسهاما جوهريًا. ونتحدث هنا عن القصيدة التي كتبها أو على الأقل احتفظ بها بيريث دي إيتا وتبدأ بالأبيات :

من جروح ثلاثة قاتلة/ تسيل دماء غزيرة (١٠٠).

وليس من الضرورى الاعتماد على هذه القصيدة الشعبية ، لكن لا يمكن بأى صورة من الصوراستبعاد تأثير نفس النص القصصى للـ الحروب الأهلية فى غرناطة والتى عالج مؤلفها هذه النقاط بحرص واهتمام شديدين، حيث حدد المكان ، والحركة والحوار لمشهد المسلم المحتضر الذى يطلب التعميد من المسيحى المنتصر. وهو مشهد يرجع لماتيو بوياريو (١١) Matteo Bolardo ، الذى كان يقدم نموذجًا ليكون قدوة حسنة لدعم الرغبة في دمج الإسباني ذى الأصل المسلم في المجتمع (١٢).

<sup>(\*)</sup> Manoxuelo Segundo .

وعلى العكس من القصيدة الشعرية المذكورة ، فهذه الأبيات توجد في ديوان الشعر الشعبى العام العام ١٦٠٤، كما أنها ظهرت قبل ذلك في قصة مانويل الثاني (\*) للاسو لابيغا هكذا:

"اغسله بماء مقدس، بصوت ضعيف ومختلف" .(R.G.,1604, num. 1.064) ولما كانت حكاية بيريث دى إيتا مكتوبة نثرًا، فإن هذا التقديم الثانى للمشهد من خلال الشعرالشعبى يزيد من السمة الدينية ، ويقدم كشئ جديد وجود موسى فى هذا المشهد ويحوله إلى شاهد وينسب إليه القيام بدفن بايالوس ، وهو حدث موجود فى النص الدرامى .

وفى النهاية ، تجب الإشارة إلى وجود علاقة قريبة بين المشاهد الأخيرة للمسرحية الخاصة بالأبيات :

"انظر، إن الجسد بارد تقريبًا ،

إنه يحتضر" ( R.G١٦٠٠, num ٤١٣ )

"من ناحية نهر شنيل ،

يمنع الهجوم"

والتى تتحدث عن مقتل قائد كالاترابا خلال الحصارالأول للوخا. إن وجود موسى الذى يحضر صعود روح صديقه إلى بارئها تبين أن كاتب المسرحية يعرف القصيدة الشعبية التى وردت فيها الأشعارالمذكورة. وكذلك، فإن بعض التفصيلات التى تتطابق بصورة كبيرة مع الحقيقة تبين أنه تعامل مع مصادر تاريخية (١٢) أو مع القصيدة الشعبية الخاصة بالونسو دى فوينتس التى تبدا بالأبيات:

"من قرطبة رحل الملك فيرناندو ملك قشتالة" (١٤)،

(\*) Manoxuelo Segundo .

وهي غير موجودة في ديوان "الشعر الشعبي العام"، ويتميز هذا المؤلف بأنه يقدم في مسرحيته عددا كبيرًا من الأحداث الحقيقية ،

ويقتبس بييغاس ثلاثة مقاطع من ديوان " الشعر الشعبى العام حيث تلعب دوراً في المسرحية . من ذلك ما يحدث في الفصل الأول وهو الجزء الخاص بالغراميات ، وفيه أيضا يقدم تسلسل الاحداث الخاصة بالتحدى والمبارزة ومقتل البايادوس ممتزجاً مع التقديم الجديد الذي تعبر عنه أبيات :

"يا إلهى يا له من فارس طيب ، قائد كالاترابا"

ويصل تطور الاحداث في الفصل الثاني إلى ذروته غير المنتظرة حيث ينتهي في الفصل الثالث وذلك بالتعرض لدفن المسلم والكتابة على قبره . وفي هذا الفصل أيضًا يعالج، كما هو منطقي، موضوع الوفاة البطولية للبطل . ويستحق منا العناء أن نعلق بصورة مختصرة على التطورالذي تعرضت له هذه الصراعات في هذه المسرحية، والتي يمكن اعتبارها أشكالاً أخرى للصراعات التي عالجها لوبي دي بيغا في مسرحياته ذات الموضوع الغرناطي، والتي كتبها على مدى العشرين عامًا الأولى من إنتاجه المسرحي.

ويبتعد مؤلف مسرحية 'الفارس الطيب' (\*) عن طريقة لوبى فى هذه الأعمال ، حيث يؤخرالمشاهد الخاصة بالمواكب والتظاهر بالطرافة ومواقف المناجاة العاطفية والثنائيات الغرامية (والتى تمثل أجزاء جوهرية فى النوع الموريسكى) ويضعها فى مستوى الأحداث المروية التى لا يقدمها. إن هذه العناصر توجد داخل الوصف المكتوب فى شعر شعبى من ثمانية أبيات ينشده المسلم موسى ، حينما يدخل وقد أبدى شجاعة واضحة ، مما يُحدِث ترقُبًا كبيرًا من قبل رجل البلاط المسيحى ، ثم يتحدث عن الأسباب التى تحركه لطلب مساعدة القائد . وتكشف الشخصية المسلمة – والتى يتم تقديمها تبعًا للصورة المعروفة والمشهورة للمسلم العاشق – عن همومها الغرامية حيث

<sup>(\*)</sup> El Buen Caballero .

تقص التفاهات التى تحدث فى البلاط والمنافسات بين الشبان والتى تمثل أحداث الفصل الخامس من "الحروب الأهلية فى غرناطة" الذى يعتمد على الشعر الشعبى الذى يبدأ ب:

" فى قصر الحمراء فى غرناطة ، حيث كان يعيش الملك الشاب" الموجود فى ديوان "مقتطفات" ١٥٨٩ Flor لبيدرو دى مونكاى (١٥)، وإن لم يذكر ذلك. ومن الضرورى أن مسرحية "غصن دراجة" (\*)كان لها علاقة مع هذه المادة. ونعرف أن هذه المسرحية الشهيرة والمفقودة اليوم كانت تقدم لوحة مدح للبلاط المسلم(١٦).

وربما يريد بييغاس الإشارة إلى هذه المسرحية ، وفى نفس الوقت يتجنب نوعا من الحبكة التى كانت قد انتشرت حينذاك بصورة مملة. وعلى كل حال ، فإن النغمة التى تميز خطبة موسى ستجد نقيضها التهكمى فى الشعر الشعبى الذى يقدمه المسلم الصغير، والذى ينقل – من خلال اللغة الخاصة بهذا النوع المسرحى – رسالة من السيدة المسلمة. وبعد ذلك فإن الانطباع الذى يحدثه موضوع الاختطاف والبطولة التى يمثلها – وهما أمران بالضرورة سوف يصاحبان ذلك الحدث – سيسند لهما دور المؤثرات المسرحية ، حيث يستطيع النص نفسه أن يجعل مشاعرالجمهور تحس بخطورة وقيمة العمل البطولى للقائد، الذى يرمى حينئذ الحربة ضد الأبواب فتخترقها . وتظهرالمرأة المسلمة فى هذا المشهد فى صورة شخصية صامتة، حيث تقفز من الشرفة إلى ذراعى الشاب . وإذ تحدد الأبيات أن السيد رودريغو يرتدى ثيابًا إسلامية فى هذه المناسبة، فإن هذه الجزئية تسبهل عملية إعادة تقديم المنظرالمرسوم بوسائل شعرية فى الشعر الشعبى الخاص بالأبيات "عندما الجياد السريعة". وكما أشرنا، فإن الحوار يحاول أن ينقل جو أبيات أيا إلهى يا له من رجل طيب " ، حيث يمزج البطولات الخاصة القصيدتين .

إن الحبكة الثانوية البدائية الموريسكية تتلاشى، وعلى العكس من ذلك يرسم المؤلف حبكة خاصة بمسرحيات "العباءة والسيف" تقوى وحدة المسرحية ، وذلك عندما

<sup>(\*)</sup> El ramillete de Daraja .

يمنح بطولة الصراع العاطفي للسيد رودريغو، والذي يظهر كمنافس لأخيه كونت أورينيا في علاقاته العاطفية (١٧).

إن هذا المنظر الجديد، الذي يناسب المسرح الباروكي، يتم ربطه بصورة غير متقنة مع المنظر الذي يظهر بوضوح في الشعر الشعبي الجديد ، ويأخذ أيضًا مضمون مسرحية قائد يتفوق في أحداث فروسية ويهزم الفرسان المسلمين المتعجرفين في مرج غرناطة ، وفي نفس الوقت يعرف كيف يحوز ثقة واحترام أعدائه ، ويشارك بصورة ودية في احتفالاتهم، ويقدم ألوانًا من الملاطفة للسيدات المسلمات ، ويساعد على تحقيق النهاية السعيدة لغرامياتهم العفيفة ، والتي تعترضها مشاكل كثيرة . وقبل الانتهاء من تقديم هذا الموضوع ، تظهر - في صورة مقطوعة ذات ثمانية أبيات ، خاصة بخطبة موسى - بعض الأشكال الأدبية الخاصة بالنوع الموريسكي مثل ذكرأسماء أماكن تحولت إلى أساطير، وأنساب العائلات المشهورة في غرناطة النصرية . بعد ذلك يأتي دور المشهد الفكاهي على يد المسلم الصغير، حيث يُسمع على لسانه رسالة المرأة المسلمة، في مدورة شعر شعبي تكمن فكاهته في التناقض بين الأخطاء الفادحة النحوية والصوتية (١٨)، واستعمال البلاغة المعقدة لبترارك التي تصاحب بعض الموضوعات التقليدية في الشعر الشعبي الموريسكي مثل: سلسلة من أسماء الأماكن في غرناطة، واستحضارالشعب المسلم وهو يبكي نفي أفضل المدافعين عنه ، وإشارات إلى أنهار وأماكن تبرز الوسط النصري. وفي نفس الوقت يقدم موضوع غياب المحبوب ، والذي يرتبط في الشعرالشعبي الموريسكي بخيانة الملك المسلم ، والثناء على جمال المرأة ، ومدحه بنفس النظام وبنفس التعبيرات الاستعارية التي تستخدم عادة في شعرعصر النهضة ، وذلك باستثناء سمة تبدو فكاهية من الناحية الظاهرية والتي ربما تشيرإلي الثقافة الموريسكية : " تلون .. أسنانك العاجية" (M.C.,ff.49v.) (١٩) ويتم كتابة فقرات المشاهد الأخرى في شعر ذي ثمانية أبيات ذات مسبغة غريبة تميز النوع الموريسكي في أعمال لوبي دي بيغا التي تدور حول موضوعات موريسكية أو" مسلمين ومسيحيين "(۲۰).

ويقدم بييغاس الموضوع الدرامي لتحدى المسلم بترابط أكبر، وقد تم إدخال هذا الموضوع مبكرًا في مسرح عصر النهضة، وذلك بفضل التأثيرات المتقاربة للشعر الشعبى والقصائد التي تدور حول ألعاب الفروسية. ففي المشهد الأول – حينما يتم قطع حوار البداية حول بطولات وفضائل القائد – تحدث عملية دخول الفارس المسلم الذي يستنجد به. وكل من الشكل الذي يتقدم به هذا الفارس أو بداية خطبته، يخلقان جوًا من الترقب للتحدى ، بعد ذلك وبصورة مفاجئة تطلب تلك الشخصية المساعدة. ولا تتأخر الشخصية المسلم المتحدى في الظهور ('``)، ففي المشهد الثاني والذي يحدث في الأراضي النصرية، يشغل البايالدوس دائرة الاهتمام حيث الشاني والذي يحدث في الأراضي النصرية، يشغل البايالدوس دائرة الاهتمام حيث يكظم غضبه وألمه لمقتل أخيه قائد روندا الذي يسمى عليًا والذي سقط في قتال مع نيرون، وبون مانويل بونثي دي ليون ('``)، اللذان ينشدان مقاطع شعرية شعبية مختلفة .

يستمر المشهد المضطرب الذي سبق التعليق عليه والذي يمثل أحداث القصيدة الشعبية الجديدة التي تبدأ بالبيت "عندما الجياد السريعة"، مع الفارق في أنه في المسرحية لا يتعرف البايالدوس على القائد، وإن كان يعلن بصوت عال رغبته الشديدة في مواجهته. وإذا كان المؤلف قد أخفى التحدى – وربما ليتجنب اتباع طريقة مألوفة – فإنه لا يحدث نفس الشيء في الرد على التحدى ، الذي يعلنه البطل بالشكل المعتاد وبكبرياء ورصانة ، محددًا شروط اللقاء . ويبحث الكاتب المسرحي عن شيء من التميز لهذا المشهد، والذي تم كتابته كما هو معتاد في أشعار شعبية، ويجعل ذلك التميز يتمثل في أن يخفى رودريغو شخصيته أثناء الاتفاق على التحدى مقدمًا نفسه على أنه مسلم صديق القائد، وهو ما يمثل حيلة مناسبة بصورة كبيرة لنوع له خلفية ملحمية. وعند تقديم موضوع تحدى المسلم لا ينسى بييغاس تبادل عبارات الفخر بين البطلين، وهو من الأمور المطلوبة، سواء في المسرحيات أو في الاحتفالات الشعبية لمسلمين ومسيحيين. إن هذا الموقف يتم في الفصل الأول ، ومرة أخرى في الفصل الثاني كمقدمة للقتال نفسه . وبإيجاز فإن مؤلف "الفارس الطيب" (") يشبع رغبة جمهوره بمثل كمقدمة للقتال نفسه . وبإيجاز فإن مؤلف "الفارس الطيب" (") يشبع رغبة جمهوره بمثل

<sup>(\*)</sup> El Buen Caballero .

هذا النوع من المواجهات ، لكنه يحاول إدخال لون من التغيير في تتابع الأحداث. وفيما يتعلق بالمنظرالنهائي الذي فيه يحمل المنتصررأس المهزوم وهو الشكل الشائع لذلك ، يأخذ المؤلف أيضًا هذا في اعتباره ، لكنه يعتبره كشيء يمكن تجاوزه وذلك كما سنرى .

يتم تحويرالحبكة الثانوية التى تحول القائد إلى شاب عاشق، بحيث إن السيدة تنتظر أن يقدم لها الفارس رأس المسلم كدليل على أن السبب الوحيد فى أنه قد تأخرعن موعده الغرامى هو المبارزة . إن السيدة وخادمها، لا يمكنهما أن يتخيلا أن الحدث يمكن أن ينتهى بشكل آخر ، ولكن فى "الفارس الطيب" (\*) يتخلى عن رغبته فى القضاء على عدوه احتراما لصلة الأخوة التى أحدثتها مياه التعميد بين الشخص الذى تحول إلى المسيحية والمنتصر المسيحى .

وعلى الرغم من أن القائد كان على وعى من أنه قد يدفع ثمن التخلى عن القضاء على عدوه غاليًا، فإنه يمارس فضيلة الانتصارعلى نفسه، وقد أشار الكاتب المسرحى إلى أهمية ذلك عندما وضع على لسان البطل القصيدة الوحيدة التى تحتوى عليها المسرحية والتى تبدأ ب "سوف تبقى رأسك متحدة مع رقبتك". إن الحبكة تسير فى طريق يبقى نقطة الاهتمام فى السيطرة على الذات ، وسيتبعها التخلى عن الزواج والذى كان سيؤدى الى أن يترك الجماعة العسكرية لكلاترابا. إن السيد روديغو يقوم بهذه التضحية عندما يطلب منه الملك ذلك ، حيث ينبهه إلى أن سلوكه المتجرد والمنضبط يعتبر شيئًا أساسيًا لتحقيق النهاية السعيدة وذلك للاستيلاء على المملكة المسلمة . ومن خلال هذا يبقى واضحًا أن الكاتب المسرحى يقرب بطله من الأبطال المسيحيين المثاليين الذي يظهرون في القصص الموريسكية . وفي نفس الوقت يعطى للمسرحية رسالة أخلاقية ، رافعًا من شأن الانتصارعلى الذات ، وهو أمر سيتحول بصورة مطردة إلى أمر شائع في مسرح العصر الذهبى . ولا يمكن التأكيد

<sup>(\*)</sup> El Buen Caballero .

على أن الكاتب المسرحى يشجعه على ذلك نفس النية الخاصة بمؤلف القصة حينما أضفى الشرعية على المسيحية ، وبالتالى القبول الاجتماعى للمتنصر، ولكن هكذا تشير تأملات القائد عندما رفض التمثيل بجسد المسيحى الجديد مثلما يُفعل بجسد الكافر، وهو إحساس يحدث قلقًا حقيقيًا وتوترات كانت تصيب المنحدرين من مسلمين أو يهود في إسبانيا إبان حكم عائلة أوسترياس(٢٢) ، وذلك إذا نقلنا هذه التأملات إلى الماضى الفروسي. وهذا لا يمنع أن مدح أبناء تييث خيرون الذي تحتوى عليه المسرحية قد يشتمل على تلميحات لم أستطع فك شفرتها، لأشخاص وأحداث خاصة بالوسط الذي يتحرك فيه الكاتب ،

وكملاحظة أخيرة حول موضوع التحدى ومقتل وارتداد البايالدوس يمكن أن نبرز التأثير المباشرتقريبا لأريوستو، Ariosto وذلك عند تقديم هذه الشخصية في شكل شخص مصمم على فكرة كما تفعل ذلك المسرحية . إن نقاط الالتقاء في العناصر والطرق المشتقة من أورلاندو الغاضب (\*) مع الموضوعات التي تتكامل في الشعر الشعبي الموريسكي الجديد، قد حدث كما أشار ماكسيم تشيبالير (١٤) -Maxime Cheva الشعبي المؤسكي الجديد، قد حدث كما أشار ماكسيم تشيبالير (١٤) والحادثة التي القائد في مسرحية بييغاس ليس الحب المجنون وإنما عاطفة الانتقام . والحادثة التي تدفعة للانتقام تعود الى بعض قصائد الشعر الشعبي ، ففيها يكون موت البايالدوس موالذي يدفع ابن عمه إليطار، أن يتحدى بدوره القائد وهو جاء في الأشعار الرومانسية الشائعة جدًا على مدى القرن السادس عشر ، "من غرناطة خرج المسلم ، الذي كان يدعى إليطار"، والذي وضعه بيريث دي إيتا في كتابه . إن الكاتب المسرحي يضفي على دافع الانتقام بعدًا عائليًا ، وإن كان ينسب تلك النية إلى البايالدوس، والذي يبدو في الأشعار الشعبية كضحية . كذلك فإن بييغاس يقوى من علاقة القرابة بين الضحية في الأشعار الشعبية وأخوه في المسرحية – ويثخذ في الانتقام لها – فهما أبناء عم في الأشعار الشعبية وأخوه في المسرحية – ويثخذ

<sup>(\*)</sup> Orlando Furioso .

من سلسلة الأشعار الشعبية الشبيهة بها والمتعلقة بالسيد مانويل بونثى دى ليون ، شخصية الفارس الذي يرغب المتحدي في الانتقام منه وقتله .

في المشاهد الأخيرة للمسرحية، يحدث تخلى القائد عن سعادته الشخصية وذلك من خلال ما قامت به الشخصية التي تمثله وإحساسه بقرب موته ، مستندًا في ذلك إلى رأيه في أن المهمة التي عُهد بها إليه ذات مصاعب لا يمكن التغلب عليها. هذه هي اللحظة التي يختارها المؤلف ليضيف صفات جديدة للشخصية ، وقدرة تعبيريه تميز النوع الموريسكي . ينشد القائد أبياتًا من الشعر الشعبي الموريسكي الجديد هي عبارة عن قصيدة ذات طابع وجداني ، وفيها يبرزالموضوع الشعرى العاطفة التي تعمل في وجدان القائد من خلال رمزية الألوان .

قصيدة ضع لى السرج فوق الجواد الأشهب تمثل النموذج الأكثر قربًا، ففى هذه القصيدة الشعبية الشهيرة المنسوبة لكل من لوبى دى بيغا وغونغورا، حيث يطلب الفارس الأسلحة العديدة والسرج ويضع لها إشارات خاصة باللون تمثل مشاعره المبتهجة (٢٥) ، سيحكى القائد بنفس القدرة التعبيرية للمسلم العاشق ، فيرفض اللون الأخضر ويفضل الأسود، و ترسم كلماته صورة ذاتية يشير إليها الخادم دون أن يغير القافية :

القائد : قف يا لاينيث

فلتعكس أسلحتي ضوء الشمس ،

لا تضع على الجواد

الجلاجل الخضراء النفيسة

بل زينه بزرد أسود ،

وأعدً لى ذلك الجواد،

ذا اللون الأسود ،

وأقدام بيضاء كالثلج ،

ضع ريشات سوداء في القبعة

وعلامة سوداء على الخوذة ،

وراية سوداء على الحربة .

الخادم: إنك تذهب إلى الحرب بثياب الموت .. [ الأشعار ص ١٧١] .

وكما سبق الإشارة يتم إعطاء بعد درامى مسرحى للقصيدة الشعبية التى تبدأ ب
انظر إن الجسد أصبح باردًا تقريبًا، وذلك بوضع موسى حزينًا بجوارالقائد وهو
يحتضر. وهكذا فإن الشخصية التى تقوم بدورالبطل فى الأحداث الفروسية للشعر
الشعبى الموريسكى الجديد (٢٦)، يأخذ فى المسرحية الأنفاس الأخيرة للمسلم عدوالبطل،
وللبطل المسيحى، مما يحدث انسجامًا بين اللحظتين اللتين تمثلان ذروة الفصل الثانى
والثالث . وعند تقديم موت القائد يلجأ أيضًا بييغاس إلى شكل شعر الرثاء، وذلك
ليحيط النهاية البطولية والحزينة بجو عاطفى .

وإلى حد ما تعتبر مسرحية بييغاس شهادة ودليلا على حيوية موضوعات الشعر الشعبى وتراجع موضة الشعر الشعبى الموريسكى الجديد، لأنه على عكس ما يحدث عادة فى مسرحيات لوبى حول موضوعات مشابهة ، لا تنتشر عينات هذا النوع الشعرى فى شكلها العاطفى . ومع ذلك فإن المؤلف المسرحى لا يتخلى عن العنصر اللونى الذى يشير إلى الزينات الموريسكية ، ولا عن أسماء الأماكن الموحية، ولا عن سبب البكاء ، وتمجيد الفارس المثالى أو شخص المسلم العاشق . إن هذه الصفات للقصة أو الشعر أو المسرحية الموريسكية موجودة فى هذه المسرحية ، لكنها مفصولة فى أغلب الأحوال عن الشكل الشعرى الخاص بها . ولا يُدخل بييغاس جزءا كبيرا من الشعر الشعبى القديم الذى يستوحى منه العمل، وإنما يبقيه فى شكل خلفية ترسمها الإشارات والأبيات المقلّدة . والإشارات الخاصة بنصوص الأشعار الشعبية الموريسكية

المذكورة في ديوان "الشعر الشعبي العام" - والتي زوده بالجزء الأكبر من الحبكة - تكون غير مباشرة .

وعلى الرغم من أن مسرحية "الفارس الطيب "(\*) لا تنتمى بصورة كاملة لنموذج مسرحيات "المسلمين والمسيحيين "، إلا أنها يمكن أن تندرج تحته . حيث أن هذا النموذج يتميز بان تعظيم شخصية البطل القشتالى له أهمية أكبر من تطور الصراع العاطفى الذى يلعب بطولته المسلم العاشق. ومع ذلك فإن المؤلف يحافظ على عظمة شخصية المسلم العاشق والطابع المثالى لعلاقته مع البطل المسيحى داخل المستوى المعتاد الذى يمثله بيريث دى إيتا – الذى يجعل عملية اعتناقه للمسيحية غاية يسير إليها الفارس المسلم بدون أن يدرى ، ورابطة ترفع الأخوة التى تحدث بسبب ممارسة الفضائل الفروسية وتصل بها إلى مرحلة الكمال . وتبعا لنماذج محددة جيداً، تنطلق مسرحية بييغاس من الشعر الشعبى وذلك لكى تعرض فى أشكال مسرحية استحضارا مثاليا للماضى ، وربما أيضا نقداً خفيًا لعادات وحقائق للحاضر كانت متناقضة مع مثاليا القيم التى كان النوع الموريسكى يحاول أن يحافظ عليها للأبد .

<sup>(\*)</sup> El Buen Caballero .

## الهوامش

(١) مازال مقبولا الكثير من الملاحظات الموجودة في الدراسات التمهيدية التي أعدها ميننديث بيلايو حول العديد من مسرحيات لويي دي بيغا التي تأثرت بالأشعار الشعبية

Marcelino Menéndez Pelayo Obras (Madrid, Real Academia Espanola, 1980) Ramon Menéndez Pedal, La epopeya castellana a través de la literatura espanola, (Buenos Aires, Espana Calpe Argentina, 1945)

José Fernandez Montesinos, estudios y notas en su ed. de Lope de Vega El cordobes valeroso Pedro Carbonero, Teatro Antiguo Espanol, VII( Madrid , Centro de Estudios Historicos , 1929 ) Jerome Aaron Moore, The Romancero in the Chronicle Legend Plays of Lope de Vega, University of Pennsylvania, Publicacion en Romance Language and Literatures, 30 ( Phliadelphia, 1940) Diego Catalan, " Don Francisco de Cueva y Silva y los origenes del teatro espanol" Nueva Revista de Filologia Hispanica , III ( 1949), 130 - 40, Francisco E. Porrata ,Incorporacion del romancero a la tematica de la comedia espanola ( Madrid, Plaza Mayor , 1972), R. Goldberg, " un modo de subsistencia del romancero nuevo, Romances de Gongora y Lope de Vega en bailes del Siglo de Oro" Bulletin Hispanique, LXXII( 1970), 56 - 95, A. Carreno, " Del romancero nuevo a la comedia nueva de Lope de Vega " Hispanic Review, I (1982) 33 - 52 y M.S.Carrasco Urgoiti , " Notas sobre el romance morisco y la comedia de Lope de Vega" Revista de Filologia Espanola , LXII( 1982), 51 - 76.

تعتبر هذه الدراسة والدراسات الأخرى التي تعالج مسرحيات لوبي نتيجة لأبحاث أعددتُها خلال منحة حصلت عليها من معهد John Simon Guggenheim Foundation)

Cayetano Alberto de la Barrera, Catalogo bibliografico y biografico del teatro (Y) antiguo espanol (Madrid, 1860), Pags. 494 - 96

(٣) المرجع السابق. المسرحية المقصودة هي La desapreciada querida

Comedia Famosa, El buen caballero Maestre de Calatrava de Ivan Bavtista (1) de Villegas. En teatro poético en doce comedias nuevas de los mejores ingenios de España, Séptima parte { de Escogidas} ( Madrid, 1654), ff. 47 - 66.

( تعود الإشارات الموجودة في نص هذا البحث إلى هذه الطبعة ، وتوجد تحت الحرفين . B.C) المجلد المذكور يحتوى أيضًا على La Morica garrida حيث يبدى فيها إعجابه بموضوعات الشعر الشعبى والمادة المريسكية .

(ه) يا له من فارس طيب قائد كالاتريا، إنه يجرى أنه يجرى في غرناطة في مرج في غرناطة من لافرينتي ديل بينو حتى سييرا نيفادا في أبواب البيرا يدخل الخنجر والحربة كانت الأبواب من الحديد واخترقتها الحراب من ناحية لأخرى في المراجم التائية :

Gines Perez de Hita, Guerras civiles de Granada, Primera parte,. Ed. P. Blanchard-Demouge (Madrid, Centro de Estudios Historicos, 1913), Pag. 34.

وأحد النماذج التي تدخل ضمن حكاية التحدي وموت البيايالدوس ظهرت في.

Rosa espanola (1573), de Juan de Timoneda.

ولا يدخل في حيز بحثنا تقديم قائمة بالروايات التي تظهر في شكل ملازم منفردة ومجموعات ومن بينها: Segunda silva de roamnces( Zaragoza, 1552)

توجد في القائد الذي يظهر في الأشعار الشعبية ملامع العديد من الشخصيات التاريخية ، وقد ثبت ذلك في المراجع التالية :

George Cirot, " Sur les romances del Maestre de Calatrava" Bulletin hispanique XXXIV (1932), 5 - 26, Menéndez Pedal, Romancero hispanico (Madrid, Espasa - Calpe, 1953), vol. I, Pag. 316, Manuel Alvar, El romancero: tradicionalidad y pervivencia (Barcelona, Planeta, 1970), pags. 145 - 51.

- (٦) جانب قمت بالتعليق عليه في الملاحظة رقم ١
- (V) إن البيانات التي أدونها حول طبعات الأشعار الشعبية مصدرها

Antonio Rodriguez Monino, Manual bibliografico de cancioneros y romanceros impresos durante el siglo XVI (Madrid, Castalia, 1973) y Manual ...siglo XVII. Coordinado L. F. Askins (Madrid, Castalia,, 1977-78)

والإشارات الموجودة بين قوسين تحت العرفين R.G تدل على ترقيم كتاب

Romancero General (1600, 1604, 1605). Ed., prol. E indices de A. Gonzalez Palencia. Clasicos Espanoles III-IV(Madrid, CSIS, 1947)

هذه القصيدة الشعبية موجودة في

Séptima parte de la flor (1595), compilada por Francisco Enriquez.

Comedia de naufragios de Leopoldo" compuesta por unos "Morales repre- " (1) sentante" J. Canavaio, "Teatros y comediantes en el Siglo de Oro: algunos datos inéditos", en Libro-homenaje a Antonio Pérez Gomez (Ciezo, 1978), Pags. 145 - 65.

La prision de Muza y Muza furioso

والتي قمت بالربط بينها وبين أحد أجزاء من " الحروب الأهلية " . وعلى أي حال فإن ما يمكن تاكيده هو أن المسرحية الموريسكية تستفيد من الأشعار الشعبية والقصة الموريسكية.

Maxime Chevalier, Los temas ariostescos en el romancero y la poesia espanola del Siglo de Oro (Madrid, Castalia, 1968), pas. 326 - 28.

Perez de Hita frente al problema morisco", Actas del VI Congreso Internacion- al de Hispanistas, celebrado en 1971 (Salamanca, 1982), Pags. 269-81 y The Moorish Novel: "El Abencerraje and Pérez de Hita" (Boston, Twayne, 1976) Pags. 84 - 86 y 119 -23.

Francisco Marquez Villanueva, Personajes y temas del Quijote (Madrid, Taurus, 1975), pas. 243 - 48, y " la criptohistoria morisca", Cuadernos Hispanoamericanos, num, 390 (diciembre, 1982), pags. 517 - 34.

Fray Francisco de Rades y Andrada, Cronica de la Orden de Calatrava (1572), Ed. Fascimil (Ciudad Real, Diputacion Provincial, 1980), ff, 79v - 81.

Cuarenta cantos (Sevilla, 1550). Del volumen de Fuentes paso a Lorenzo de Sepulveda, Recopilación de romances Alcala, 1563. (۱۵) تم إغفاله في مجموعات مونكاي التي كانت تهدف لجمع أشعار شعبية ذات محتوى غنائي. وعاد للظهور في

Jardin de amadores (1611). J. F. Montesinos, "Notas a la primera parte de Flor de Romances", Bulletin Hispanique, LIV(1952), 386 - 404.

Segunda parte de Alonso, mozo de muchos amos(1626) de Jeronimo de Alcala Yanez (cap. XIII)

يتم قتل بعض المثلين الكوميديين الإسبان الأسرى في الجزائر لأنهم تجرأوا وقدموا مسرحية حول ثورة المريسكيين والعقاب الذي حدث لهم. وقد أعلن البطل عن ندمه لأنهم لم يستمعوا لنصيحته ويقدموا مسرحية "غصن دراجة أو غيرة رضوان"، توجد إشارة أخرى في

El coloquio de los perros" cervantino - "

وقد علق عليها أغسطين غونثالث في طبعته له:

Agustin Gonzalez de Amezua en su edicion critica de El casamiento enganoso y el coloquio de los perros (Madrid, 1912), Pags. 667 - 71.

Alvar, El ro- يبتعد عن الأسطورة فيما يتعلق بنوع الرابطة التي تربط بين الأخوين التوءم انظر إ١٧٠ mancero, Pags. 145 - 46.

(١٨) الدراسة التالية حديثة وتوجد فيها إشارات عن إسهامات سابقة .

Thomas E. Case, "El morisco gracioso en el teatro de Lope", en Lope de Vega y los origenes del teatro espanol (Madrid, CSIC, 1981), Pags. 207 - 17.

(١٩) لم أستطع التقاط المعنى المحدد. نص هذه المسرحية ملى، بالأخطاء .

بوجد في الفصل الأول من مسرحية "حسد النبلاء" للويى دى بيغا وصف هزلى ينتمى لنفس هذا النوع وهو بتفوق كثيرًا على الخاصة ببيغاس

La envidia de la nobleza, Lope de Vega, Obras, ed. Menéndez Pelayo, BAE, 214 El sol parado 'انظر لهذا الثال من مسرحية ' الشمس المتوقفة' (Madrid, 1968), Pags. 168 - 69.

(٢٠) إذا تركتني هناك ، سوف أدفع لك الجزية

من الحرير الغالى ، والسجاد والفضة والذهب

وعلى الرغم من أن له مدنًا تدفع له جزية

فان تدفع أي منها ثروة أكبر.

سوف أحضر لك فقط أشخاصاً متطوعين

وفي الحرب إذا استخدمتم المسلم

سوف یتوجهون بدون راتب فی عرض عسکری کبیر،

يا له من وجه وقور ، فليزدك الله من فضله .

Obras, edicion citada, BAE, 211 (Madrid, 1967), pag. 251.

(٢١) حول التمثيليات والمسرحيات التي تكون فيها هذه الشخصية أساسية، يمكن مراجعة مقالاتي الاتنة :

Aspectos folkloricos y literarios de la fiesta de moros y cristianos en Espana \*, PMLA, LXXVIII(1963), 476 - 91, y \* El cerco de Santa Fe de Lope de Vega, ejemplo de comedia épica\*, Homenaje a William L. Fichter( Madrid, castalia, 1971), paginas 1155 - 25.

(۲۲) تقص أشعار شعبية الوكاس رودريغيث وبيدرو دى باديا ، بنهايات مختلفة، منافسه قائد روندا مع مانويل بونثى دى ليون وانتصار الأخير.

Texto en Agustin Duran, Romancero General, BAE, 10 y 16 nums. 1.132 a 1.136.

(٢٣) تبدولى هذه التأثيرات محتملة طبقًا لوجهات النظر الجديدة والتي بدأها أمريكو كاسترو وذلك لفهم الذرائع التي تدفع والتي إلى حد ما تصيغ كثيرا من أعمال العصر الذهبي. حول هذه الرؤى الخاصة بكتابة التاريخ يمكن اليوم مراجعة

Guillermo Araya, El pensamiento de Américo Castro (Madrid, Alianza Editorial, 1983) وفيما يتعلق بالنوع الموريسكي انظر

Marquez Villanueva, "La cripta historia morisca"

المذكورة في الملاحظة رقم ١٢

(٢٤) انظر مقدمة الكتاب المذكور في الملاحظة رقم ١١ .

(٢٥) حول أسلوب الشعر الشعبى الموريسكي انظر

A. Carreno, El romancero lirico de Lope de Vega (Madrid, Gredos, 1978), Pags. 94 - 116.

فيما يتعلق بالإشارات حول تقليد الشعر الشعبى المذكور، انظر

ه ضع لى السرج على الحمار الأشقر .. لغونغورا ص ٤٥ هامش .

(٢٦) حول شعبية الشعر الشعبي الموريسكي وتدهورها انظر

J.F. Montesinos, "Algunos problemas del romancero nuevo", en Ensayos y estudios de literatura espanola (México, De Andrea, 1959), Pags. 75 - 98.

- عندما كان هذا المقال فى المطبعة ناقشت السيدة أماليا غاريث بالديكاساس رسالتها للدكتوراه عن الشعر الشعبى الجديد (جامعة كومبلتنسى، مدريد، ١٩٨٤) تتعلق محاضرتى المذكورة فيما بعد بالأعمال التى تقلد الشعر التي يشار إليها في الملاحظة رقم ٢٥

Vituperio y parodia del romance morisco en el romancero nuevo, que aparecera en las Actas del "Coloquio Hispano-Francés sobre Culturas Populares..." (Casa
de Velazquez, Madrid, diciembre 1983), Pags. 115 - 136.

وفى النهاية أود أن اتفق مع كاناباغيو في ملاحظته أن مسرحية لوبي دى بيغا الضائعة La muerte من الضروري أن يكون بطلها رودريغو تييث خيرون .

# الفصل الرابع صدى القصائد الشعبية الموريسكية فى مسرحيات كالديرون (١٦٣٩–١٦٢٩)

منذ اللحظة التى يكتسب فيها المسرح الإسبانى شكله الخاص يدخل فيه الشكل الشعرى للشعرالشعبى الموريسكى بموضوعاته وأساليبه الخاصة، التى تشكلت على مدى القرن السادس عشر فى العديد من مجموعات القصائد الشعبية (۱). فى هذه المجموعات فإن المعالجة السريعة لصور جيوش فى الميدان أو لمدن أو حصون تحفل بأسلوب حياة يتناوب مع مشاهد ممتعة لنفس هذا العالم الإسبانى المسلم ، الذى يعاد تقديمه من خلال مجتمع فروسى يتميز بجو من اللطافة والتهذيب .

وهكذا يتكون بصورة تدريجية أسلوب وصفى، عالجه كل من بدرو دى باديا Pedro de Padilla حتى قبل أن Pedro de Padilla حتى قبل أن يقدم لوبى دى بيغا شكلاً عاطفيًا لغرامياته واحتقاراته . وقد كتب هؤلاء الشعراء أشعارهم الشعبية حول احتفالات موريسكية أو تحديات على طريقة المؤرخ الذى يزين بشىء من الخيال مادة تاريخية، ولم يفعلوا ذلك في صورة شكل غنائى للتخفيف من الهموم .

وهكذا يرسم الشعراء لوحات للحياة العسكرية أو البلاط وبها أبطال مسلمون، ويرسمونهم في صورة خصوم شرفاء للفرسان القشتاليين في الفترة القوطية ويرفعونهم لمستوى النموذج والمثال.

في هذا الشعر، تبدو الشخصية المسلمة - وأحيانًا المسيحية - موضوعة في إطار

من خلال أزياء وأدوات فروسية فخمة ، يمكن أن تمثل قطعة فنية مدجنة ، وليس ذلك لأن مكوناتها تنتمى للأزياء الإسبانية الإسلامية وإنما بسبب التفصيل الذي يستعمله الشاعر لكي يرسم المشهد متعدد الألوان .

لقد تمكن لوبى دى بيغا من النوع الشعبى الموريسكى وهو على هذه الحالة وبالإضافة إلى جعله مناسبًا للتعبير عن مجموعة من العواطف الذاتية ، أعطى له ثراءً إيقاعيًا وبلاغيًا، مما دفع ودعم عملية انتشاره الفورية . أما الكاتب المغمور والذى عاش منغمسًا فى العالم الحرفى الموريسكى ، وهو خينيث بيريث دى إيتا فقد تمثل دوره فى صياغة المقاطع الشيقة والجذابة التى كانت سببًا فى شهرة الشعر الموريسكى على مدى ثلاثة قرون ، حيث لعب خلال هذه الفترة دور العامل المحفز الأشكال شعرية جديدة تصور ما هو مجهول وتعبر عن الحنين الماضى وذلك داخل إسبانيا وخارجها .

ولقد استوعب المسرح اتجاهى الشعر الرومانثى الموريسكى هذين المشارإليهما: الأكثر قدمًا وينتشر فى صورة ملازم منفصلة ، وينشد موضوعات تحديات ولقاءات والتى تكون نهايتها انتصارًا المسيحيين على المسلمين ، والاتجاه الآخر، فى شكل قصائد ذات نغمة غنائية أو أكثر فصاحة وتعبر عن موقف عاطفى(٢). إن الإنتاج المبكر الوبى يشمل بعض مسرحيات المسلمين والمسيحيين التى يسود فيها موضوع المواجهات التى تتم بشكل ملحمى ـ حماسى .

والمسرحيات التي يمتزج فيها النوعان تعتبر أكثر عددًا حيث تنتقل النوع الدرامي جوانب وسمات الموضوع العاطفية المنتشرة في الشعرالشعبي الجديد، وكذلك نموذجها الخاص ببترارك Petrarca . في هذه الأعمال التي تنقل الماضي الخاص ببني نصر بصورة ممتعة وقاسية في أن واحد يتم توزيع أجزاء من الأشعارالشعبية الحدودية أو وضعها في النهاية، حيث يتم تقديم شخصياتها دراميًا، ويجعلنا نحس بوجود المنظر العام مع تقوية فن الاستلهام الذي أدخلته القصائد القديمة. ويتم تقديم الشعر الشعبي الجديد والقصة الموريسكية من كل جوانبها الموضوعية والأسلوبية في مسرحيات يمكن أن تسمى موريسكية.

ويبدو لى أنه من الصواب أن نتساءل هل استعمل أيضاً كتاب مسرحيون آخرون من العصر الذهبى - و بصفة خاصة كالديرون دى لاباركا - نفس المصدر الخاص بالشعر الشعبى، وهل استفادوا من المنتج الدرامى الذى أعده لوبى دى بيغا، أم أنهم قد تجنبوا موضوعات وأسلوب الشعبى الشعبى الذى يتحدث عن المسلمين ؟. وبصورة عامة يلاحظ أن وجود الشعبى الموريسكى فى أعمال كالديرون Calderon ضئيل(٢). ومع ذلك ففى حوالى عام ١٦٣٠م، يبدى هذا المؤلف المسرحى اهتمامًا بهذا النوع. ولقد استعمل الشعرالشعبى الموريسكى بموضوعاته والأساليب المميزة له فى مسرحية "الأمير المثابر"(\*)، ومسرحية "قنطرة مانتيبل"(\*\*)، وفى مسرحيتي ـ "الحب بعد الموت"(\*\*\*) و"طفلة غوميث ارياس"(\*\*\*\*) - التي تم كتابتهما بعد ذلك بسنوات ، وتقدم شخصيات متنوعة لموريسكيين تم الارتقاء بمستواهم الاجتماعي ، حيث بدا واضحًا سماع أصداء لذلك النوع وإن كان قد تحاشى الشكل القياسي للشعر الشعبى الموريسكي .

وقبل البدء في التعليق على الأعمال المذكورة أود أن أشير إلى أن هناك ثمة تشابه غامض بين طريقة الشعر الشعبى الموريسكي، واللهجة الفخمة، والتي تم اعتبارها سمة شرقية واضحة جدًا في مسرح كالديرون (٤).

ومع ميله لأسلوب الباروك – حيث يضع بنية متشابهة للاشياء – فإن هذا الكاتب المسرحى يشكّل لنفسه أسلوبًا أصيلاً يمكن التعرف فيه على ملامح أساسية للشعر الشعبى الجديد وبخاصة الموريسكى: مثل الاستخدام الرمزى لعناصر مشتقة من الصورة الفروسية وتفصيل وصف الألوان لتحديد ملامح شخصية ما ، وإن كانت مسرح كالديرون يستبدل الثياب التى يركز عليها الشعر الشعبى بمحيط المنزل أو الحديقة، أو بدعم عملية إدراك المعنى الذى تنقله استعارات فنية من خلال استخدام الأبيات الشعرية ثمانية المقاطع(٥).

<sup>(\*)</sup> El principe constante .

<sup>(\*\*)</sup> La Puente de Mantible .

<sup>(\*\*\*)</sup> Amor después de la muerte .

<sup>(\*\*\*\*)</sup> La nina de Gómez Arias .

#### الأمير المثابر:

لقد كانت هذه المسرحية المبكرة الرائعة والتي تم تقديمها عام ١٦٢٩، موضع اهتمام كبير من قبل الحركة النقدية<sup>(٦)</sup>. ونظرًا لاستحالة تلخيص التفسيرات والتي من ناحية أخرى تعتبر معروفة جدًا، سوف أقتصرعلي التذكير بأنها- مثل مسرحيات كثيرة غيرها أقل منها قيمةً ووزنًا - تمثل نقطة التقاء بين نوع مسرحيات المسلمين والمسيحيين" مع نوع مسرحيات أسرى وقديسين "، ولكن المؤلف تجاوز المواقف التقليدية لتلك الأنواع، والتي في الغالب ترتبط مع غاية إحياء ذكري ، وذلك عندما استطاع أن يقدم دراميًا عملية تديّن بحت يتجاوز التدين الشعبي وتعظيم المسيحي مقابل المسلم . وإذا كنا نضع هذه المسرحية في مسار النوع الموريسكي ، وذلك على الرغم من أن علاقته بها جزئية ، نرى أن كالديرون يعود إلى تقديم لوحة من ثلاثة عناصر ، أصبحت موجودة ابتداءً من ابن سراج وتكررت في أشعار شعبية ومسرحيات الوبى دى بيغا وغيره من المؤلفين، ويمثل العنصر الأول الأبطال الأسطوريين لحدودغرناطة وهم نماذج للتحكم في الذات والكرم مع خصومهم، في حين أن الشخصين المسلمين ويمثلان العنصرين الأخرين لديهما موهبة الإحساس والتعبير عن الحب. إن هذا التراث يتواجد في الفصل الأول من مسرحية "الأمير المثابر" عندما يعيش في أرض المعركة كل من الأميرالبرتغالي دون فيرناندوببطل المسرحية والفارس المسلم مولاى . الحدث يأخذ الشكل الموجود في قصيدة شعبية لغونغورا التي تبدأ ب بين الجياد الهارية/ الزناتيين المهروميين وتنتهى القصيدة بطريقة مرنة بنفس بحر الجزء الأكبر منها<sup>(٧)</sup>.

إن حوار كالديرون يختلف كثيرًا عن حوارغونغورا، حيث يسود في النص المسرحي بصورة واضحة الوعي بقضايا الموت والحرب، والتي تسبب قلقًا للفارس المسيحي عند النصر. إن هذا الإحساس، النادر في شعر شعبي موريسكي، يندرج في الجو العاطفي للموضوع من خلال تشبيه السفينة، حيث يطبقه في خطبة دون فيرناندو على الجواد الذي يركبه هو وأسيره "في بحار من الدماء" (٨) ويستخدم الكاتب المسرحي اللغة الاستعارية بإفراط.

وهناك الجزء الذي ينبض – تحت الصياغة الجميلة لأبيات غونغورا – بمعنى خفى، وتأثيره في عقل المساهد يقوى من وقع هذا المسهد الهام. في هذا المسهد، تقتصرالألوان المتعددة المذكورة في الشعرالشعبى الموريسكي على اثنين: اللون الأحمر (وهو هنا علامة على الموت) والأبيض المبهر ويتم تقويته بمناظر من الضوء وسرعة مذهلة و تشير إلى غاية لم يتم الكشف عنها بعد.

وعلى مدى الفصلين الثانى والثالث ، يحاول مولاى الرد على كرم السيد فيرناندو، وهذا بدوره عندما يتم أسره يرفض أن ينال الحرية مقابل تسليم مدينة سبتة. إن تقديم نموذج المسلم يتم شرحه بصورة كافية من خلال تراث النوع الموريسكى. أما محبوبته فينيكس ففيها تعقد سيكولوجى أكبر بكثير من الخاص ببطلات القصص والأشعار الشعبية ومسرحيات لوبى، وإن كان يمكن التعرف فيها على صفة أو أخرى من صفات السيدات المسلمات اللاتى يملأن الأدب الإسبانى، وهذا يحدث فقط عندما يستخدم الكاتب نظرة الأميرة المسلمة للعالم لتوضيح رؤية الشخصيات الأخرى ويخاصة البطل الكاتب نظرة الأميرة مكملة أو مضادة (١٠). وفيما يتعلق بأهمية هذا الأخير فيجب أن نتفق مع واردروبير (١٠) Wardropper ، وبيتر دون (١١) . Peter Dunn إن الأمير المسيحى يتبنى فضائل أبطال مسرحيات القديسين أو فضائل الفارس القشتالى الموجود في النوع الموريسكى ، وذلك كنقطة انطلاق لسموه الروحى نحو لون من الزهد البطولى. وداخل هذا الإطار فإن التشابه الكبيرمع صلابة الأمير المثابر (١٠٠) قد توجد في الإخلاص المسيحى التي يتميز به رودريغو دي ناربايث .

وتعتبرالزينة اللونية والإيقاع الحماسى للشعرالموريسكى فقط كوسيلة تلطيف سواء فى الشعر الشعبى ـ فى وصف مولاى لمدينة لشبونة والقوات البحرية التى تهدد مدينة طنجة مع إشارات للخيالة – أو فى المواجهة الكلامية بين تارودانتى، حليف ملك فاس، والملك البرتغالى والتى تحدث فى الفصل الثالث وتحتوى على المواقف التقليدية التى توجد عادة فى الأشعار الشعبية والمسرحيات التى تعالج موضوعات التحدى والمبارزة (١٣) (O.l,pp.251-53y270-72) إن هذا الاعتدال فى الاستخدام يتم تفسيره بتبعية المسرحية

لموضوعات الحب والشرف ، والتى أدت إلى ظهور الأسلوب الموريسكى الخاص بالشعر الشعبى الجديد، خاليا تماما من أى عناصر زائدة وهو ما يمثل محورًا وسمة للمسرحية . إن أصالة هذه المسرحية لم تكن تعنى رفض خصوصيات النوع الموريسكى ، ولكن تتمثل فى عملية ضبط تلك الخصوصيات مع نغمة أكثر مناسبة لمعنى المسرحية .

#### قنطرة مانتيبلي La Puente de Mantible

تبعًا لبيانات شيرجولد وفارى Shergold y Varey، فقد تم تقديم مسرحية " قنطرة مانتيبلى" عام ١٦٣٠، بعد عام من تقديم مسرحية "الفارس المثابر". وهذه المسرحية الفروسية تعتبر اليوم غير مشهورة ، وقد سجلت ست طبعات وترجمها أوغوستو ويلهلم الفروسية تعتبر اليوم غير مشهورة ، وقد سجلت ست طبعات وترجمها أوغوستو ويلهلم تشليغل (١٤٠) August Wilhelm . وكما أشار بالبوينا بريونس (١٥٥) August Wilhelm فإن كالديرون كتبها تبعًا لنموذج مسرحيات أريوستو وضمنها مغامرات تم استخراجها من مادة شارل مارتل التى نشرها نيكولاس دى بيامونتى عسرحية "حديقة فاليرينا" (١٠) وبدون أن تحتوى مسرحية "القنطرة" على عناصر سحر مسرحية "حديقة فاليرينا" (١٠) فإنها تبالغ بصورة مفرطة فى الطابع الهائل والهمجى للعمالقة الموجودين بها، وهو أمر ينعكس بصورة كاملة فى الخطب، التى تحتوى على تقليد ملفت للأسلوب الباروكي، حيث يستخدم ما هو قبيح بمعنى جمالي، مقابل الجمال والشجاعة والذى يحيط به الكاتب المسرحى شخصيات " أزواج فرنسا" (١٠٠٠) أن المحاربات المسلمات (١٠٠٠). وكما كان منتظرًا، فإن المادة تعالج ما هو تاريخى بسخرية وبتلذذ شبيه بما يحدث عند التعامل مع الخرافة عندما تكون صالحة لكى تبنى عليها معالجة جديدة لأساطير فروسية .

إن البطولة الحقيقية للمسرحية تُسند إلى فلوريبيس، وهي أميرة يمنية ، تعشق غيدو دي بورغوينو وعندما يمنحها الحرية وتهرب في صحبته وتكون مستعدة للتعميد

<sup>(\*)</sup> El jardín de Falerina .

<sup>(\*\*)</sup> Pares de Francia .

<sup>(\*\*\*)</sup> las belicas musulmanas .

وتحطم دائرة الشر التى يقيدها بها أخوها فيرابراس ، الذى يعتبر رمزًا للشر فى المسرحية . يريد كالديرون أن يبين أنه فى اللحظة التى يتولد الحب لدى المحاربة المسلمة فإنه يحرر روحها ويقوى رفضها للزنا بالمحارم .

ولأجل هذه النهاية فإن الكاتب المسرحي يضبع على لسان البطلة اليمنية سردًا اسيرة حياتها يمكن أن يصنف بأنه شعر شعبي موريسكي به عناصرياروكية واضحة. في هذه القصيدة، والتي من المكن أن نفصلها عن نص المسرحية، يعيد كالديرون إقامة التقارب الذي كان قد تم في المرحلة السابقة على لوبي بين هذا النوع الشعري وبين نوعين من التقديم الأدبى لعالم الفرسان وتم التعبير عنه في الشعرالشعبي الجديد: النوع الأول هوالمشتق من الأشعارالشعبية الخاصة بحدود غرناطة، والنوع الآخرهو الذي ينقل إلى الشعرالإسباني الطريقة الشعرية للشعرالحماسي الإيطالي المثقف(١٦). ويتميز الشعر الشعبي الموضوع على لسان فلوريبيس ببنية قصصية أكثر من الأشعار الموريسكية للوبى أو غونغورا، وإن كان ذلك لا ينطبق على من سبقهم . إن مقطعين روائيين يستخدمان كإطار لوصف الفارس المسيحي ، عندما وصل وهو يحمل رسالة إلى بلاط والد الأميرة وقد لمحته هي من شرفة في حديقتها، وأدركت وجوده كما لو كان "جبلاً عاليًا يقترب منها". إن الأسلوب المقتضب للأبيات "من له بلاغة رقيقة / يعرف أن يصف بها الفرس والفارس " يدل على تغيير في سير النص، والذي يتمثل تأثيره في إبراز المشاعر التي اجتاحت البطلة في هذه اللحظة والتي تلعب دورًا حاسمًا في خطة المسرحية . إن الشكل الغنائي الدرامي الخاص بكالديرون يعمل هنا مع الوسائل الخاصة جدًا الشعر الشعبي الموريسكي ، مثل التفصيلات المتعلقة بالجواد وثياب الفارس ، محددًا في بعض الحالات لون الثياب و نوع نسيج الثوب. وفي نفس الوقت ، وكما كان يحدث في مسرحية "الأمير المتابر"، فإن الصورة الدقيقة جدًا للفارس والفرس تتحول عن طريق الاستعارات إلى شيء مشابه جدًا لنسيج حريري ، تمتزج فيه مجموعة الألوان الحمراء مع اللون الأبيض:

على منهوة جواد أبيض

کان برتدی جبة

من نسيج حرير مموج،

وفي بريق الشمس

يمكن أن أقول لكم /

إننى رأيت شيئا

ينزل من الغابة

فلك كامل من الياقوت الأحمر

منطاد عملاق قرمزي

سماء فسيحة ذات لون أحمر قاني /

تسبح في واد من الزهور،

وتبعًا لمناظراً خرى، يبقى المنظرال فيالى للبطل مرسومًا بخطوط عامة، فالجواد شخصية مصنوعة من الثلج الذى يبدو أنه ينوب ، أو ريما كأوزة ، حيث تبدو طافية وهو يركب بصورة شبيهة بالصورة التى توحى بها القصيدة الموجودة فى نهاية "الأمير المثابر" حيث تحولت الكتلة التى يكونها كل من البطل مع أسيره والفرس الذى يحملهما إلى سفينة المصيرتبعًا لإدراك ذلك البطل . فالوربيس تحكى أيضًا أنها قد أحست بوصول ساعة حاسمة ممتعة من وجودها . وفى كلا العملين يستخدم كالديرون أسلوب كُتاب الشعر الشعبى البعيد جدًا عن هذه الخلفية الغامضة للتأكيد على نقطة الالتقاء مع الأسطورة ، التى من الضرورى جدًا فهمها بطريقة سليمة .

كذلك يوجد في " قنطرة مانتيبلي" الموقف التقليدي لخُطُب وحوارات التحدي، حيث يطلق فيرابراس تلك التحديات تبعًا لتلك الأشكال الخاصة بالتحدي ، وإن كان الأسلوب يتغير ليتناسب مع أهمية الشخصية وطابعها من خلال إشارات خاصة بالتحدي عن

أنسان له طبيعة متمردة . يبرز أيضاً الجزء الموضوع على لسان نفس الشخصية والذى تتحول فيه الشخصية العادية والمحددة للفارس المسلم إلى عملاق ، وتختلط مع المحيط الذي يكونه منظر طبيعي ساحر . وعند تحويل برج القنطرة إلى شخص وجعل السحابة تقترب منه والقمر يظهر فوقه ، ترسم هذه الصفات الخطوط العامة لمحارب إفريقي – فيرابراس – ويمثل القضاء عليه هدفًا لأحداث المسرحية .

- " الحب بعد الموت"(\*)
- " التوازني رجل البشرات"(\*\*)

فى عام ١٦٢٢ (١٧)، تم تقديم هذه المسرحية التى يختلط فيها المصير التراجيدى المساوى لبعض الشخصيات بحدث تاريخى خاص بحرب بلا هوادة بين مسيحيين ومسلمين، وفى هذه الحالة يمتلهم الموريسكيون المتمردون الذين أقاموا مملكتهم قصيرة العمر فى البشرات. ونعرف جيدًا أنه كانت هناك هوة عميقة بين القيمة التى تعطى للماضى الإسبانى العربى والتقدير المحدود - أو التحقير - الذى كان يعيش فيه الإسبان المنحدون من أصول إسلامية، بما فى ذلك الذين كانوا يعتقدون فى أنه من حقهم الاحتفاظ بدرجتهم كفرسان استنادًا إلى معاهدة التسليم القديمة أو الامتيازات التى احتوت عليها . فى هذا التوتر الذى زادت حدته فى لحظة أزمة، توجد نقطة انطلاق أحداث مسرحية "الحب بعد الموت"، والتى ليس لمعالجتها الأدبية على ما يبدو علاقة مع أشعار شعبية أو مسرحيات سابقة. لم تكن تلك العلاقة موجودة فعلاً فى الشعر، وإنما فى الانتاج القصصى الخاص ببيريث دى أيتا، وثيربانتيس، وإيسبينيل Perez وإنما فى الانتاج القصصى الخاص ببيريث دى أيتا، وثيربانتيس، وإيسبينيل Novelas a Marcia ولوبى مؤلف قصص مارثيا ليوناردا Novelas عالية أن يلعب دورًا له طابع أدبى .

<sup>(\*)</sup> Amar despues de la muerte .

<sup>(\*\*)</sup> El Tuzani de la Alpujarra .

ولقد رسم بيريث دى إيتا أول الكتاب المذكورين – فى ذكرياته عن حرب البشرات فى الجزء الثانى من الحروب الأهلية فى غرناطة (١٦١٩) – الخطوط العامة لشكل بعض زعماء الموريسكيين وخاصة البارو التوازنى – الذى على الرغم من ثيابه ولغته وطبيعة ردود فعله حتى أثناء الظروف التى جعلت منه متمرداً – لا يختلف كثيراً عن أى شريف إسبانى فى عصره . ومن المعروف أن قصة هذه الشخصية التى وردت فى تاريخ أحداث تلك الثورة التى ذكرها بيريث دى إيتا قد زودت كالديرون بالمصدر الرئيسى للمسرحية التى ندرسها الآن (١٨٠) .

وقد قدم بالبوينا بريونيس معلومات دقيقة حول هذه المسرحية ولفت الانتباة إلى أنه من الضرورى أن يكون الكاتب قد عرف كتاب التاريخ الموثق الذى وضعه لويس مارمول كارباخال (۱۹) Luis del Marmol Carvajal

ومع هذا يبدوالمؤلف المسرحى أكثر اتفاقًا مع مؤلف "الحروب الأهلية" وكذلك مع دييغو أورتادو دى ميندوثا ، وذلك فى تقديره المتحفظ حول الضغوط التى مورست على الموريسكيين، والتى فجرت الحرب (٢٠٠). لقد كرربيريث دى إيتا فى قصته – كرمز لقسوة الحرب، اكتشافه بعد المعارك وعمليات النهب جسد امرأة شابة مقتولة، فى بعض المرات مسلمة ، وفى مرات أخرى مسيحية ، متوجًا هذه بقصة مليحة والتوزانى (مليكة فى مسرحية كالديرون) .

يفتتح كالديرون هذه المسرحية برقصة السمرة والتي يستخدم فيها أغنية شعبية زجلية ، لكنه لا يقبل الشعرالشعبى الموريسكى الجديد، وهو نوع ، بلا شك ، يبدو له غير مناسب لوصف الواقع الاجتماعى للمرتد حديثًا، وإن كان يستثنى من ذلك الخلفية التهكمية ، التي لم يتوقف عن إدخالها في المسرحية وبخاصة عن طريق عرض العادات السائدة في خطب المهرج ، ومع ذلك يستعمل المؤلف أشكالاً خاصة بالنوع الموريسكي مثل اللجوء إلى الله والخطاب الحماسي الطويل الذي يُدخل فيه المؤلف العملية المميزة لسرد أنساب مسلمي غرناطة وبعض اللمسات اللونية التي – وإن كانت غير مناسبة للأسلوب الغنائي الخاص بكالديرون – تتفق مع الطريقة التي أنشاها الشعر الشعبي

الجديد، ويمكن أن نذكر خطابين للبطل فى اللحظات الخاصة بقمة مجده وهوة تعاسته . الخطاب الأول يصاحب الحفلة التى تحدث على خشبة المسرح ولها جو موريسكى ، وفيها يتم تسليم الصداق إلى السيدة كلارا أو مليكة .

هذا الخطاب يتكون من ست قصائد كل منها عبارة عن مقطوعة من أربعة أبيات في كل منها ثمانية مقاطع وبها قافية ساكنة ، يصف فيها الزوج – بلغة جديرة بالمسلم الذي يظهر في الشعر الرومانثي – خصائص الجواهر التي يقدمها لزوجته، مشيرًا إلى تفاصيل خاصة بمهنة الصاغة ، وألوانها وقيمتها ( ٣٦٦ . p) . ومع أن هذه الحلى ، التي توقظ مشاعر الطمع لدى الجندى ، ليست من العلامات المميزة لجهاز المرأة المسلمة ، فإن الفقرة التي تصفها تنتمي إلى حد ما إلى أسلوب الشعر الشعبي الموريسكي . وبالتحديد فإن هذا التعميم أو عدم التحديد للبطلين يمثل سرالقيمة الاستشهادية التي أعطاها بيريث دي هيتا، وربما أيضًا كالديرون لهذه القصة المساوية .

فى الخطاب الثانى لألبارو التوازنى الذى أشرت إليه يعالج لحظة انفجار الألم أمام مقتل من كانت:

الزئبق الأبيض المزين

المطلى على أفضل وجه

إنها ذهب خالص، أذهبت النار خبثه

فأثبتت طيب معدنه ".

وهو مشهد يرتبط مع الجزء الوصفى، الملىء بأشكال تقليدية تماثل مميزات أسلوب بترارك Petrarca، والذي يصف به الحدث أمام أخوته ، وهم ملوك البشرات حتى ذلك الحين. وعند توسيع دائرة الألم ، ومن خلال استعمال عبارات ، مميزة لمسرح كالديرون ، ينهى البطل خطابه راجيًا مشاركة الموجودين كشهود لانتقامه الذي سوف يتم في المستقبل . في ذلك الخطاب يتراجع التشبيه التقليدي الذي يستعمل الوردة كرمز اسرعة الزوال أمام تشبيهات ذات طابع بحرى تستند على نفس اسم القرية التي

تم فيها اغتيال مليكة وهو غاليرا. ومن خلال لهجة مختلفة جدًا تجعل هذه الرمزية الوصف الدرامى للتوازنى شبيها بكلمات البطل فى القصيدة الموجودة فى "الأمير المثابر". إن "البحار ذات اللون الأرجوانى" هى المصير الذى إليه تتردى حياته من ذلك المكان غير الواقعى لهذه المسرحية وهى غاليرا التى تعتبر فى أن واحد مقرًا وشعارًا للحكم الموريسكى .

ويمكن أن نشك في أن اللمسات الأسلوبية المتكلفة ربما كانت تهدف إلى ربط هذين البطلين المسلمين للمسرحية الشخصيات الخاصة بالقصص والأشعار الشعبية الموريسكية ، لكن احتمال أن يكون الأمر هكذا يبدو لى مؤكدًا من خلال خطوط أخرى، أكثر تميزًا في أسلوب كالديرون وهي التي تحمل تأثيرات للشعر الحدودي .

وكما اعتاد لوبى أن يفعل ذلك بشكل أكثر بساطة، يزيد مؤلف" التوازنى رجل البشرات" من حدة التوتر الشعرى وذلك بإدخال أسماء أماكن بصورة بارزة فى نغمة البيت ، وكثيرًا ما يلفها فى تلك الاستعارات التى تشمل طيف رؤية واسعًا ، وهو أمر شائع جدًا فى أعمال هذا المؤلف المسرحى

فى خطابه الطويل الخاص بالبداية يقول السيد خوان مالك للموريسكيين، مستهلاً الرمزية التى ستميز السيد البارو فى الفصل الثانى، إن قرى البشرات تمثل موجات تسبح فى الفضة، ولهذا وضعوا لها هذه الأسماء/ غاليرا، وبرخا، وغابيا وهو تأكيد يحمل فى طياته جهلاً جغرافيا، لأن غاليرا لا توجد فى تلال البشرات. لكن هذه القرى الثلاث ، سوف تعود للظهور فى بداية الفصل الثانى داخل سرد شعرى مُقنع بصورة أكبر يذكرنا بالشعر الشعبى الخاص بالأخبار، عندما يعطى أحد فرسان غرناطة للسيد خوان دى أوستريا فكرة عن الموقف ويلاحظ أن التلال تدافع عن الموريسكيين مثل سور قروى وكلها مسكونة بقرى كبيرة وضياع/ وأفضلها الثلاثة/ غاليرا وبيرخا وغابيا". هناك فقرة أخرى ذات نغمة شعبية وفيها يعطى أحد الأشخاص فكرة عن سفارته إلى الإط ابن أمية ويذكر اسم إحدى القرى الثلاث:

" أبواق السلام الصماء

عزفتها عند رؤيتي لبيرخا

وعلم أبيض صامت أجاب البوق."

وهناك قصيدة شعبية أخرى تستحق الذكر وتستخدم كنهاية للمسرحية ورثاء للملكة الموريسكية ، وهى تشبه الشعر التافة الموجود في الملازم التي تعالج هزيمة المرتدين الجدد (٢١).

فى الجزء الأخير من المسرحية ، تتحدث أرملة ابن أمية عن مقتل زوجها، وفى نفس الوقت الذى تطلب فيه العفو عن أخيه البارو، تعترف بازدواجية ما ، هى وإن كانت تمثل موقف القلة ، كانت حقيقية فى حال كثير من النساء الموريسكيات . ولقد تحولت بقلم ثيربانتيس إلى موضوع أدبى رفيع (٢٢) .

أنا ايسابل توزاني

أكون، هنا مظلومة

عشت موريسكية اللسان

كاثوليكية الروح(٢٢).

ويبدو أن كالديرون بهذه الملاحظة يعيد الجوهر المأساوى للمسرحية إلى الحقيقة التاريخية ، حيث إن شخصية الموريسكى تشترك إلى حد ما فى طابع ومجد وشهرة شخصية المسلم الموجودة فى الأعمال الأدبية ، ويساعد على هذا التشابه تأثيرات متحفظة للأساليب الشعبية التى ساهمت فى تشكيل هذا النموذج .

## ابنة غوميث آرياس

من المحتمل أن يكون كالديرون قد كتب قبل عام ١٦٤٠م مسرحيته ابنة غوميث ارياس (٢٤) (\*) ، حول موضوع كان يتطلب مشاركة عصابة من الموريسكيين الذين تم

(\*) La Nina de Gomez Arias .

الارتقاء بشأنهم ، وربما تم ذلك في الفترة السابقة على حرب البشرات. إن شخصية رجل العصابة الذي يقع في غرام السيدة التي يكون لدى من غرر بها استعداد كبير لبيعها يذكر بالزعماء الذين وصفهم بيريث دى إيتا في جانبيهم : المتوحش والبلاطي المهذب . وعلى العكس فإن اللمسات الخاصة بالبيئة ، والتي تمثل تقديما أدبيا لمملكة الغرناطة ، تكون أكثر خفة مما نجده في رواية الجزء الأول من كتاب " الحروب الأهلية في غرناطة " (٢٥) حول نفس الموضوع قدمها بيليث دي غيبارا .

إن القطعة الشعرية لكانييرى تمثل جزءا هامًا في تطورالأسلوب الذي أنشأه الشعر الشعبى الموريسكي الجديد على مدى فترات عديدة وتنتهى هذه القطعة ببيت الشعرالذي يأخذ شكل نهاية القصيدة ويقول: "سوف أدفع أيها المسيحى ثمنًا لها".إن الموقف التقليدي الذي يأخذ في بعض الأحيان شكل حديث عن الأموال والأشياء الثمينة في صورة مجموعات متباينة، يضعها أحد العشاق في الميزان ، بدون أن يميله ، وذلك ليحدد قيمة الحسناء المطموع فيها ، نجده في الأشعار الشعبية حول ضياع مدينة أنتكيرا Antequera، وله تأثيرات في المسرحية . سيتطور هذا الموضوع بشكل كامل خلال فترة الحركة الرومانسية في قصائد شعرية متميزة ومرتبطة بصورة كبيرة مع نهضة الشعر الشعبى الموريسكي حيث يكون هدفًا لعملية جمع ودراسة وكذلك مصدر بهضة الشعر الشعبى الموريسكي حيث يكون هدفًا لعملية جمع ودراسة وكذلك مصدر والذي إعاد الموضوع للتراث الإسباني .

إن فقرة كالديرون التى تأخذ شكل متوازيات، وهو ما يميز هذا الاستخدام لهذا النوع من الشعر، تمثل واحدة من أهم السوابق لتلك القصائد. فى هذه الأبيات لا يتم استخدام الأسلوب الملىء بالمحسنات البديعية للشعرالشعبى الموريسكى فى تقديم الشخصية أو المحيط الخاص بها، وإنما يتم تجاوز ذلك لتشمل انطباعات منظر طبيعى وأصداء لجمال تجريدى تقريبًا، وهو ما تحدثه عمليات المقارنة بين الورود والنجوم

<sup>(\*)</sup> Les Orientales.

<sup>(\*\*)</sup> Orientales .

والأحجار الكريمة . إن هذا يمثل تطورا لاستعمال عنصر اللون في الشعر الشعبي والذي نستطيع تقييمه بسبب قيمته الذاتية ولأنه يمثل مقدمة لأساليب تالية .

فى نهاية هذه الملاحظات التى تهدف إلى فهم كيف استخدم كالديرون أسلوبًا شعرياً كان له أهمية فى المسرحية ، نستنتج أنه كان يستخدمه بقدر ولم يستخدمه مطلقاً لهدف تجميلى بحت. وعندما يظهر الشعرالشعبى الموريسكى فى أعماله يكتسب فعالية درامية واضحة حيث إنه يؤكد و يحدد المعنى الأكثر عمقًا للمسرحية. إن المؤلف المسرحى يعرف أساليب الشعر الشعبى المتعددة ويعرف كيف يستخدمها لخلق جو مشهد، ولكن النوع الذى يجدده بطريقة تثير الإعجاب هو النموذج الوصفى الخاص بالشعرالرومانثى الجديد، والذى كثف بصورة تدريجية لغته الاستعارية فى نهاية القرن السادس عشر، والسنوات العشر التى فى بداية السابع عشر. فى مسرحية "الأمير المثابر" (\*) و" قنطرة مانتيبلى (\*\*) تختفى الصورة الكلاسيكية لفارس وجواد من وسطها، والذى كثيرًا ما يكون بلاطيًا، وتفقد التنوع اللونى، وتمتلى بالضوء وتنصب على الأفق الحيوى للشخصية ، كشعار للمصير. إن هذه النوعية الباروكية تستحق أن تذكرعند الحديث عن تطويرأساليب الأشعارالشعبية ، بجوارالأساليب الأخرى المشهورة تذكرعند الحديث عن تطويرأساليب الأشعارالشعبية ، بجوارالأساليب الأخرى المشهورة للوبى دى بيغا ولوبس دى غونغورا.

<sup>(\*)</sup> El principe constante .

<sup>(\*\*)</sup> La Puente de Mantible .

### الهوامش

(۱) الاعتبارات التي أعرضها هنا تمثل جزءًا من دراسة لم تنته بعد، وقد بدأتُها بفضل منحة من Guggenheim سوف أتغاضى عن الأشارات الخاصة بهذا النوع الشعرى وكذلك الخاصة ببيريث دى إيتا وتأثيره والتي أضفتُها في

The Moorish Novel, New York, 1976, y La cultura popular de Gines Pérez de Hita, R.D.T.P, XXXIII, 1977, pp. 1-21.

فيما بعد ظهرت الدراسة المتازة ومجموعة الأشعار التي أعدها

Francisco Lopez Estrada:El Abencerraje (Novela y Romancero). Madrid, Catedra, 1980

- (۲) أدرس مدى وجود الشعر الشعبى في مسرحية لوبي دى بيغا ووظيفته في مقال سوف ينشر في .RFE
- انظر هذا الشكل ليس صفة ضرورية للشخصيات المسلمة التي تظهر في مسرحيات كالديرون. انظر (٣) Fradejas Lebrero: Musulmanes y moriscos en el teatro de C., " Tamuda" ( Tetuan), IV, 1957, pp. 185 228.
  - (٤) انظر محاضرة Marcel Dieulafoy المختصرة

Chronique, R.H. VII, 1900, pp. 553 - 55.

وقد نقل انخيل بالبوينا بريونيس وجهة النظر هذه في مقدمة الجزء الثاني من طبعته لأعمال كالديرون انظر

Obras Completas, Madrid, Aguilar, Tomo I: Dramas, ed. rev. en 1966, reimpr. 1969, Tomo II: Comedias, 1956

الإشارات الموجودة في النص تتعلق بالطبعة المذكورة.

(ه) لا أحاول الإشارة إلى علاقة سببية وإنما تشابه بين نوعين، يتفقان بصورة جزئية في الزمن، ويسهمان في صياغة الأداب الإسبانية في العصر الذهبي، وتخضع وتكون نتيجة لأشياء معينة مفضلة للشعراء وجمهورهم. ومن غير المكن هنا محاولة تلخيص قائمة المراجع الهامة حول أسلوب كالديرون. وسوف أقتصر على ذكر التحليل الجيد والموثق له:

John V. Bryans: Calderon de la Barca:Imagery, Rhetoric and Drama. London, Tamesis, 1977

El principe constante. Madrid, Clasicos Castellanos, 204, 1975

Coloquios, III, 1976, y IV, 1979, Hacia Calderon, ed. por Hans Flasche.

Valbuena Briones, Primera parte de Comedias (1636), Madrid, C.S.I.C, 1974, y el facsamil de la Comedias. London, Tamesis, 1973, 19 Vols., a cargo de J.E. Varey y D.W. Cruichshank.

Albert E. Sloman: The Sources of C. El principe constante, Oxford, 19550, pp. 64 - 71, The Dramatic Crafimanship of C. Oxford, 1958, pp. 192 - 4 y su art. en RFE, XLIV, 1901, pp. 435 - 41.

The Four Elements in the Imagery of C. MLR, XXXI, 1936, pp. 34 - 47.

وقد أشار فيها ويلسون إلى التأثير المتبادل للمجالات الخاصة بالنجوم والأرض في لغته الاستعارية. كذلك يدرك في الشرح عملية تقطيع الواقع من خلال الرؤية الاستعارية وإعادة تكوينه كشيء مناقض للمعنى الذي يعرضه بإيجاز كبير

Helmut Hatzfeld: Lo que es barroco en C. Il Coloquio Hacia Calderon, Berlin, 1973, pp. 35 - 49.

W.M.Whitby, Wolfgang Kayser y Leo Spitzer.

Christian and Moor in C. el principe constant, M.L.R,LIII, 1958, pp. 512 - 20. (1.)

El Principe constant": a Theatre of the World, en Studies...pres. To Edward (\\) M. Wilson. Lod?n, 1973, pp. 83 - 101.

(١٢) يعتبر سلومان أن العقيدة الخاصة بتوما حول القوة والعزم تشكل سيرة البطل.

(١٣) سوف تضاف بسرعة عملية تبادل عبارات الفخر إلى مسرحيات المسلمين والمسيحيين وهى مصبوغة بدرن شك بملامح أريوستيكية ، وأشك في أن مسرحية En un pastoral albergue التي نسبت للوبي دي بيغا تلعب دورًا هامًا في نقل هذا التاثير كما أشار

A.E. Paterson, en Col. III Hacia Calderon, pp. 171 0 84.

على أى حال فإن التهكم، المنجود في المادة الفروسية والذي يتميز بالخشونة ، يكون له شكل آخر عندما يتواجه ممثلا العالم المسيحي والمسلم. انظر:

Maxime Chevalier: L Arioste en Espagne Bordeaux, 1966, pp. 431 - 32

Kurt y Roswitha Reichenberger: bibliographisches Handbuch der C. Fors- (\1) chung. Kassel, 1979, pp. 429 - 31.

Nota preliminar" a la comedia, O, II,pp. 1847 -52 . (\o)

إن كالديرون يحافظ على صلابة ونشاط فلوريبيس القتالية ، ولكنه لا يفعل ذلك مع الناحية الحسية وذلك كما بين ذلك فرانسيسكو ماركيث بيانوبيا في

Francisco Marquez Villanueva: Personajes y temas del Quijote, Madrid, Taurus, 1975, pp. 11 - 115,

التي تميزه في قصيدة فيرابراس وروايتها النثرية التي ذاعت وانتشرت كثيراً على يد بيامهمنتي. (١٦) انظر

Chevalier: Introduccion a los temas Ariostescos en el romancero...Madrid, Castalia, 1968.

Reichenberger, p. 114 (\V)

Marcelino Menéndez Pelayo:Calderon y su teatro. Conferencia VII. En Es- (\A) tudios y discursos, Santander, 1941, Vol. III, p. 81

La guerra civil de Granada a través del arte de C. En Homenaje a William (\1) L. Fichter, Madrid, Castalia, 1971, pp. 735 - 45.

(٢٠) حول هذا الجانب من المسرحية عرض كل من خوسيه الكالاء ثامورا وخوسيه كاسو غونثاليث وجهات نظرهامة في محاضراتهم في ذلك المؤتمر.

M. Cruz Garcia de Enterria: Sociedad y poesia de cordel en el barroco, Ma- (Y1) drid, Taurus, 1973, p. 224.

El Persiles. حول أحداث أنا فيلكس في الكيخوتي ورافالا في (٢٢) انظر .95 - 248 - 53 y 285 - 95.

(٢٣) في الانطباعيين الموجودين في

Quinta parte de comedias, Madrid, 1677 y Barcelona { ? }, 1677, se lee: " Ajustada en la voz " ed. Facsimile, vol. XII.

تم طبع المسرحيتين اللتين تحملان نفس العنوان كل من لريس بيليس دى غيبارا كالديرون فى (٢٤) Carmen Iranzo : Estudios de Hispanofila, Coleccion Siglo de Oro, 2 , 1974.

C. Rosell, en su ed. De la comedia. Granada, 1959. : انظر)

القسم الثالث

غودينيث وتراث " المسلمين والمسيحيين "

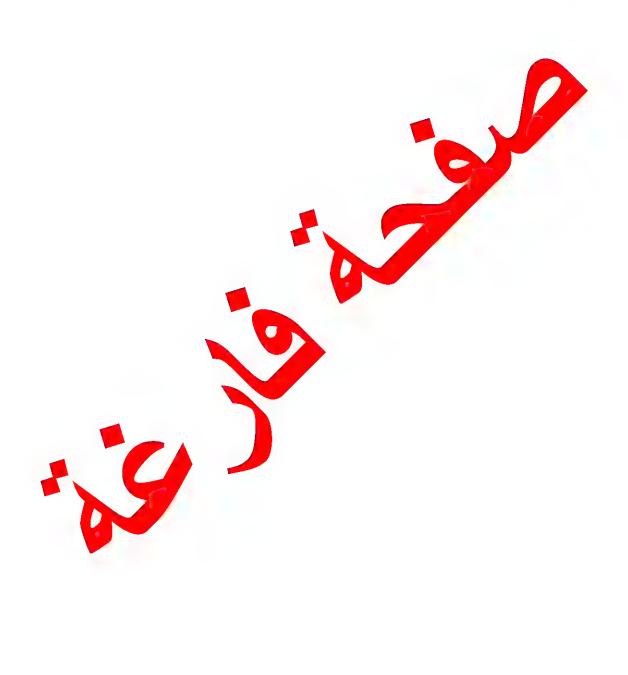

# الفصل الأول " من المسلم الطيب ، مسيحى طيب " ملاحظات حول مسرحية لفيليبى غودينيث (١٩٨١)

إن هذه الصفحات تتطلع إلى أن تخرج من النسيان مسرحية، وهى - وإن كانت حاليًا ليست صالحة للتقديم المسرحى أو القراءة للتسلية الخاصة - تحتل فى رأى مكانًا متواضعًا فى المراجع التى يتعامل معها الباحثون.إن مسرحية من "المسلم الطيب، مسيحى طيب (\*) تعرض بعض نماذج الأشعار قيمة من الشعرالدرامى الباروكو، وتمثل حالة واضحة، وربما فريدة فى أطروحاتها من حيث إنها مسرحية دعائية.

كان الدكتورفيليبى غودنييث، الذي ولد في موغير Moguer (١) نحو عام ١٩٥٥م، ومات في مدريد عام ١٦٥٩م أحد تابعى خط الروحانيين المسيحيين ذوى الأصول العبرية الذين أثروا بصورة عميقة في الآداب الإسبانية في القرن السادس عشر، وذابوا فيها لدرجة أنه لا يمكن التعرف تقريبًا على ذلك التأثير، وذلك على مدى القرن السابع عشر.

وعندما نطبق على هذا الكاتب المسرحى والخطيب الجليل لمدريد إبان حكم عائلة أوستريا (٢)، مصطلح مرتد يجب أن نفهمه بمعناه الحرفى ، حيث ترعرع فى داخل أسرة ذات أصل يهودى أندلسى ، ويبدو أنه مر بفترات تردد فى موضوع الإيمان، حتى وصل إلى موقف - ومع الأخذ فى الاعتبار كل الاستثناءات - يمكن أن يقارن

<sup>(\*)</sup> De Buen moro, buen cristiano .

بموقف الراهب لويس دى ليون ، إنه كاتب يمكن أن يُصنَف على أنه مسيحى جديد حيث يكتب بصورة مفضلة موضوعات من الكتاب المقدس ، ويعتبرغودينيث قارئًا متميزًا للكتاب المقدس ويستخدمه كمصدر لتحديث الرمزية الكاثوليكية. إنه موقف يحافظ عليه بحذر لكن بإصرار حتى بعد أن مر بالتجربة القاسية الخاصة بتقديمه لمحاكم التفتيش والتى لم تحكم له بالبراءة (٤).

وعلى الرغم من أننى أنحاز إلى آراء الدارسين الذين يرون في غودينيث، في مرحلة نضجه، كاثوليكيًا مشغولاً بالقضايا الدينية التي كانت في عصره موضع نقاش وتأمل ، إلا إننى أعتقد أنه من المناسب أن نقول إن أي تفسير لفكره يجب أن يكون قابلاً للتصحيح والاستدراك ، نظرًا لأن الشهادة التي نستنتجها من النصوص الدرامية يمكن أن تكون دائمًا خادعة إن المثال الذي يفرض نفسه لذلك يمثله الكاتب المشهور أنطونيو إينريكيث غومث Antonio Enriquez Gomez، حيث إن مساره له نقاط التقاء مع أفكار كاتبنا الذي يعرفه ويمدحه (٥). ان كلا الكاتبين تلقيا تعليمهما في دوائر كانت تمارس فيها اليهودية بصورة سرية ، وكانا يمارسان الكتابة الأدبية بحظ معقول، حيث كانا يفضًلان الموضوعات الإنجيلية لكنهما كانا يتجاوزان ذلك بدون أي عائق عندما يكتبان أعمالاً مسرحية أخرى، مثل موضوعات تراجم حياة القديسين الخاصة بالتدين الشعبي الكاثوليكي (١)، وقضيا جزءا من حياتهما في مدريد، وكانا على صلة جيدة بالبلاط الأدبي لفيليبي الرابع، وأقاما في فترات أخرى في إشبيلية ، حيث عرف كل منهما الآخر في سجن محاكم التفتيش وإن كان ذلك في ظروف مختلفة.

إن مؤلف " قرن فيتاغورث" (\*) الذي مات في السجن قبل أن يُحاكم، كان يعيش حياة مزدوجة ، حيث إنه كان شخصية معروفة في المعابد اليهودية في نورمانديا وهولندا، وكان يخفى في إشبيلية شخصيته الحقيقية تحت اسم مستعار وهو فيرناندو دي ثاراتي، والذي كان يستخدمه في التوقيع على المسرحيات ،

<sup>(\*)</sup> El Siglo Pitagorico .

ويختلف حال كتابنا عن ذلك كثيراً. فعلى الرغم من وجود تناقضات في موقفه الديني، فإن خوليو كارو باروخا يميل إلى الاعتقاد أن غودينيث ، بعد تردد معين ، انتهى الى اعتناق الكاثوليكية بإخلاص<sup>(٧)</sup>. ويبين باروخا أيضاً أنه بعد المحاكمة، اشتهر الخطيب الأندلسي في العاصمة ، حيث فتحت له أبواب دائرة شعراء القصوروإن كان ذلك مع بعض التحفظات . وعلى الرغم من الاستهزاءات التي كان هدفًا لها، فقد واصل كتابة المسرحيات ، وعاد إلى منبره، وشارك خلال سنوات طويلة في المسابقات الأدبية (٨).

وقد وصل إدوارد غلاسير Edward Glaser (٩) بطرق أخرى إلى نتائج مشابهة، وذلك في تطليه لمسرحيته والتي أخذ عنوانها من مثل شعبي ، كان يثير استنكار ميننديث بلايو(١٠).

وهى عبارة عن مسرحية تقوم على أساطير ورع عن القديس فرانشيسكو دى اسيس وتلاميذه الأوائل، وتعالج فيها عملية اعتناق المسيحية من وجهة النظر الفرانشيسكية. إن الأهمية التى تكتسبها روح الأخوة "التى لا تريد أن تعرف أى شىء عن الفروق الاجتماعية أو العرقية "(١١) تمثل العلامة الوحيدة التى تركها المؤلف عن وضعه كمسيحى جديد فى الخلفية الدينية لهذه المسرحية. يلاحظ الناقد أيضًا فيها تقديرًا عاليًا للفقر، ورغبة فى إدخال استشهادات إنجيلية والتعليق عليها، وتأثير للتراث المتأصل فى التدين الشعبى والجدير بالذكرأن هذه الملاحظات توجد أيضًا فى مسرحية "من المسلم الطيب، مسيحى طيب".

وقبل أن نتعمق فى التعليق على هذه المسرحية ، من العدل أن نتوسع فى هذا البيان عن الدارسين الذين اهتموا بالقيام بدراسات عن غودينيث فى هذه الأيام حيث سنذكر طبعة توماس تورنر Thomas Turner لمسرحية "الخيانة ضد سيده (١٢) -(\*)

إن التحليل المسهب حول التقنية الدرامية يبين أنه على الرغم من أن هذه المسرحية هي من نوع مسرحيات العباءة والسيف (\*\*) فإنه توجد بها موضوعات أخلاقية ، وإن

<sup>(\*)</sup> La traición contra su dueno .

<sup>(\*\*)</sup> Capa y espada .

مؤلفها أثبت أنه قادر على التعبير بصورة متجانسة عن تعقيدات الحياة الحقيقية ، مستخدما الأشكال البلاغية والاستعارية للباروك .

وتبرز عند دراسة الأسلوب تفضيل مناظر لها علاقة بعالم النجوم وتأثيرات الإضاءة والألوان المتناقضة مثل الفاتح والغامق لترجمة مفاهيم روحية. إن ممارسته باقتدار لمهنة كاتب مسرحى ثبتت من خلال دراسة لطريقة كتابة الشعر واستعمال العديد من أشكال العروض ، وهى ملاحظات قد تصلح أيضًا بالنسبة للمسرحية التى سنتحدث عنها فى هذه الصفحات ، وإن كنا بالضرورة سوف نلاحظ أيضًا الملامح التى تحد من اهتمامه ليقتصر فقط على تقديم شهادة على التوترات الداخلية لتلك الفترة، والعقيدة الدينية للمؤلف والموضوعات الدرامية المفضلة لدى جمهوره .

ومثلما حدث مع مسرحيات أخرى لغودينيث، فمن الضرورى أن تكون مسرحية من المسلم الطيب، مسيحى طيب قد حازت قبولاً معتبراً، حيث طبعت بصورة منفصلة أكثر من مرة (١٦٠). كذلك توجد نسخة مخطوطة كتبت في غرناطة عام ١٦٤٨م، وفيها تم إعادة صياغة الفصل الثالث بصورة جزئية (١٤). والإشارات التي أقدمها في هذا البحث تعود إلى طبعة لم يسجل فيها مكان وزمان الطباعة، وموجودة ضمن مجلد عنوانه مسرحيات لأفضل مؤلفي إسبانيا (١٥) ست وعشرون مسرحية (١٠)، تسود فيها المسرحيات ذات الطابع التاريخي أو تراجم لحياة القديسيين .

ومن بين مؤلفى هذا الكتاب نذكر كلاً من لويس بيليس دى غيبارا، وبيريث دى مونتالبان ، وروخاس ثوريا وموريتو بالإضافة إلى مؤلفين مسرحين آخرين ينتمون إلى الصف الثانى والثالث من كرستوبال دى موراليس حتى كوبيو دى أراغون. ولغودينيث في هذا الكتاب مسرحيتان نواتا أصل إنجيلى - "دموع داوود"(\*\*)، و"أعمال يعقوب"(\*\*\*)

<sup>(\*)</sup> Comedias de los mejores ingenios de Espana .

<sup>(\*\*)</sup> Las lagrimas de David .

<sup>(\*\*\*)</sup> Los trabajos de job .

بالإضافة إلى المسرحية التى نعلق عليها هنا. والسمة المعامة للكتاب تتمثل فى غياب معلومات متعلقة بالطباعة ، ولكن مسرحية "مملكة الورود" (\*) لخاثينتو دى هيريرا سوتومايو Jacinto de Herrera Sotomayor والذى يعالج بشكل رمزى حرب فلاندرة ، يوجد بها على الهامش معلومات تدل على أن الكتاب طبع فى بروكسل عام ١٦٤٣م.

وفيما يتعلق بالتاريخ الذي كتب فيه غودينيث مسرحية "من المسلم الطيب، مسيحى طيب" فإن التاريخ الخاص ب ١٤ يناير عام ١٦١٤، تم تحديده استنادا إلى مخطوطة غرناطة. وقد بدأ النشاط المسرحي الكاتب قبل عام ١٦١٤ بقليل، كما يفهم من الإشارة التي يقدمها ثيربانتيس في كتابه "رحلة إلى مملكة الشعر" (\*\*) (١٦) ، وإنني أميل إلى وضع هذه المسرحية داخل مرحلة تالية من إنتاجه بعد عام ١٦٢٤م ، وذلك انطلاقًا من بعض الخصائص الفنية مثل بدأ الأحداث في ليلة عاصفة، والوصف المذهل الذي يحكى الحدث الأول الخارق، وترابط الحبكة ، والاستقلال في معالجة الشخصيات الفكاهية، والتأثير الملحوظ لخصائص من الأسلوب المثقف ، وفيما يتعلق بالأوزان الشعرية تتميز باستخدام متنوع المقطوعات الشعرية التي بها عشرة أبيات ذات ثمانية مقاطع ، واستخدام متميز لمتنوعات فيها بيت شعري يستخدم كمقطوعة شعرية من بحر كثير واستخدام متميز لمتنوعات فيها بيت شعري يستخدم كمقطوعة شعرية من بحر كثير واستخدام متميز لمتنوعات فيها بيت شعري يستخدم كمقطوعة شعرية من بحر كثير وهوعمل مؤرخ في ١٦٢٦م (١٠) ومن المحتمل أن تنتمي هذه المسرحية انفس تلك المرحلة ومومال مؤرخ في ١٦٢٦م المليل .

إن مسرحية من المسلم الطيب ، مسيحى طيب تنتمى بقوة النموذج مسرحيات تراجم حياة القديسين التى كانت تكتب كثيرا وباجتهاد كبير كفقرة مكملة للاحتفالات الدينية الكبرى. وفي أغلب الأحوال فإن مثل هذه المسرحية كانت تكتب بالطلب ، وقد كان هدف الكاتب الفورى من كتابتها هو إعطاء شكل درامي لأسطورة دينية كانت تؤكد

<sup>(°)</sup> El Reino de las flores .

<sup>(\*\*)</sup> El viaje del Parnaso .

<sup>(\*\*\*)</sup> La traición contra su dueno .

اتخاذ صومعة أو كنيسة أو دير ما كمعبد متميز، وفي الحالة التي نحن بصددها هي دير سيستيرسين دي بوبليت . وليس من الغريب أن ينتمي هذا النوع من المسرحيات إلى مسرحيات "مسلمين ومسيحيين". وداخل هذا النوع تعتبر المسرحيات التي ترتبط بأعياد قديس القرية أكثر الأنواع قربًا للاحتفالات الشعبية ، حيث يرمز فيها إلى العملية التاريخية لسقوط المملكة القوطية وحرب الاسترداد، وهو ما يمثل أيضًا محور الاحتفالات أو رقصات المسلمين والمسيحيين . ولا تتفق مسرحية غودينيث مع هذا النموذج ، وإن كانت بالضرورة قد كُتبت احتفالاً بأعياد، وإنما تمزج بين شخصيات ترجع صورتها إلى النوع الموريسكي ، مع حبكة خاصة بمسرحيات القديسين .

تنتمى هذه النوعية الدرامية – وكذلك المسرحية التى تقوم على مادة تاريخية – إلى نوع يعرف باسم "مسرحيات الجسد" وهو الذى يمثل شكلا مغايرا لمسرحيات "العباءة والسيف" وذلك تبعًا التفسير المعاصر لكريستوبال سواريث دى في غيروا Cristobal Suarez de Figueroa (١٨). في مثل هذه الأحوال كان يعتبر استعمال الحيل المسرحية إجباريًا وكان يضمن النجاح الشعبى للمسرحية .

وفى نفس الوقت يقلل كل هذا بصورة لا مفر منها من حرية إبداع الكاتب المسرحى ، الذى يقع على عاتقه ضرورة معالجة موضوع معين وذلك بتقديم مشهد أو مجموعة مشاهد ينتظرها الجمهور، ويمثل ذلك جزءًا من طقوس إحياء الذكريات .

إن القراءة العابرة تجعلنا نفكر في أن مسرحية "من المسلم الطيب ، مسيحى طيب" قد تم كتابتها لتقديمها في احتفالات صعود السيدة العذراء ، وإن كان من المسروري أن تكون قد أُعِدْت لتحيى ذكري قديسين ارتبطوا بتاريخ دير بوبليت ، مع ربط ذلك بالتقديس الخاص بالسيدة مريم ، مغذية بذلك إيمان الشعب الذي لم ينس مجموعة معجزات القرون الوسطى. وبالإضافة إلى بنية تراجم القديسين الكلاسيكية ، مثل عمليات الظهور ( لملائكة او قديسين ) أو حدوث عون خارق للعاصى الذي يقدس السيدة مريم، فقد كان أمام الكاتب المسرحي الأساطير التي ظهرت حول ذلك المسلم

النبيل الذى تحول للمسيحية وأصبح راهبًا فى بوبليت وذلك بعد قليل من تحول كونت برشلونة رامون بيرينغير الرابع Ramon Berenguer IV وذلك فى أواسط القرن الثانى عشر راعيًا لهذه المنشأة ، التى أقيمت على أراض تم الاستيلاء عليها حديثًا من مملكة فالنسيا المسلمة .

مات المرتد شهيدًا في قرية الثيرا عندما عاد إلى بلاده لينشر المسيحية، وقد لقيت أختاه نفس المصير بسبب تحولهما إلى المسيحية ، على يد أخ آخر لهم قتل الثلاثة. وليس من الغريب أنه خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر، عندما كانت توضع أمال كثيرة في عملية وعظ الموريسكيين ، زاد تقديس مسلم ذلك الدير، سواء في كارليت، مكان مولده، أو في القرية التي مات فيها، وكذلك في دير بوليت ، والذي كان يعتبر أحد أفراده (١٩).

ولقد تم نقل رفات القديس برناردو دى الثيرا، وهو الاسم الذى اتخذه عند تحوله إلى راهب، فى احتفال عظيم إلى بوبليت عام ١٦٠٣م . وحتى أيامنا هذه يتحدث بعض المؤرخين لهذه الجماعة الرهبانية عنه ويحدون بالضبط أنه كان ابن أمير كارليت وكان يدعى أحمد بن المنصور (٢٠٠). وفى الحقيقة فإن السيرة الذاتية التى تنسب له تعتبرمناسبة لحالة الولايات الإسلامية المنقسمة فى فترة مقاومة سيطرة الموحدين، حيث كان التأثير الثقافى كثيفا وقويا فى منطقة فالنسيا ومرسيه، وكان ملوك وأمراء الطوائف مثل الملك الذى يدعى لوبى ، يدفعون الجزية الملوك المسيحيين بما فى ذلك كونت برشلونة (٢١). وفيما يتعلق بالنصوص التى يمكن أن تكون قد قدمت لغودينيث تاريخ هذه الحكاية ، فسوف أعالجها، وذلك بعد أن أعرض مضمونها. إن ندرة طباعات هذه المسرحية تضطرني إلى أن أقدم ذلك العرض بشيء من التوسع .

تبدأ الأحداث في ليلة عاصفة ، في مكان مرتفع في تلال براديس القريبة من دير بوبليت، عندما يُخفى خاثينتو، بطل الحبكة الثانوية ، في أحد أفرع شجرة الثياب البيضاء للرهبان البيرنارديين التي انتهى من سرقتها. يلجأ إلى عشة خيل وبارتولا، وهما زوجان ريفيان في حالة بائسة، وسوف يلعبان حتى نهاية المسرحية دورًا كوميديًا.

فى هذه اللحظة يظهر على خشبة المسرح كل من العاشقين حامد وزايدة ، اللذين فاجأتهما العاصفة وياعدت بينهما عندما كانا فى طريقهما للقاء الكونت رامون ، ويقدم الفارس نفسه فى خطابه على أنه ابن ملك كارليت .

وتحكى له السيدة المسلمة تفاصيل الرؤية التي كانت قد رأتها، حيث يحل الظهورالمعجز للسيدة العذراء محل المنظر العام للثعبان ، وتسمع العذراء - في صورة تحد - أنها السيدة المسلمة والأمير لن يستسلمان في النهاية للنداء الإلهي الذي لا يهتمان به. يتضامن المسلم مع غضب محبوبته ويقرر إشعال النار في دير بوبليت ، ولأجل ذلك يلبس ثياب الرهبان ، التي يجدها في المكان الذي خبَّاها فيه خاثينتو. يطلب من زايدة أن تحتمي في العشة ، وهناك يوقظ جمال زايدة الرغبة في نفس خاثينتو الذي يرأس عصابة من قطاع الطرق، وكذلك يبهر سحرها خيل، مما يشعل نار الغيرة لدى زوجته بارتولا. وعندما يحس حامد بأن قُطَّاع الطرق قد أخذوا زايدة، يستعد للبحث عنها، ويفكر في نفس الوقت في إشعال النار في الدير، وأنه سوف يدخل عليهم في هذه الثياب أثناء قداس ليلة عيد ميلاد المسيح . حينند يسمع - على الرغم من بعد المسافة - أصوات الرهبان وهي تنشد أغنية شعبية خاصة بعيد الميلاد . يلبس المسلم الثياب وينطلق صوب المعبد الذي يعتقد أنه يراه، في حين أنه يتلاشي ويبتعد كلما اقترب منه . تنزل سحابة من السماء تظهر فيها السيدة العذراء وتأمره أن يطلب التعميد، وأن يذهب إلى بوبليت وأن يحمل اسم برناردو . يستجيب بدون أي تحفظ أو تردد ، ويأمر المسلمين الآخرين بالبحث عن زايدة والتي يرغب في رؤيتها ليحولها إلى المسيحية . يطرق باب الدير، الذي أصبحت أسواره فجأة شفَّافة ويستقبله رئيس الدير الذي سمع أيضًا نداء السماء .

وعند بدء المشهد الثانى يكون قد مضى عامان على بدء الأحداث ويتذكر خيل وبارتولا فى عشتهما اعتناق حامد للمسيحية ـ وهو الآن الراهب برناردو ـ والذى حدث يوم عيد صعود العذراء ، ويبرزان تواضعه وتجرده الذى يمارس به أعماله كبواب للدير وكجامع للصدقات ، حيث يمر بنفسه فى الطرق كشحاذ عندما تنفد أطعمة الدير.

تتواصل مشاعر الغيرة لدى بارتولا من زايدة ، و تشير إليها بالألفاظ القبيحة التى كانت على أيام المؤلف تطلق على الموريسكيين، وذلك على الرغم من اعترافها بطهارة المرأة المسلمة ، لأنها قاومت تحرشات خاثينتو العاطفية. ويأسر بعض قطّاع الطرق الراهب برناردو ، ولكن زعيم العصابة ، وقد كان راهبا سابقا ، يحميه ويتفق معه على أن يذهب سرًا لزيارة عذراء بوبليت . وعند ذهاب الراهب تصل زايدة التى مازالت تحبه ، وهى الآن تعيش مع قطاع الطرق . وعندما علمت أن صبر خاثينتو قد فرغ تتابع ملاعبة خيل الذي يحاول التغرير بها أيضًا بشكل كوميدى ويقنعها بأنه سوف يرشدها إلى طريق الدير.

وفي الطريق إلى كنيسة بوبليت كان هناك ثلاثة شحاذين ينتظرون ، وذلك في يوم القديس لورينتو، ليأتى الراهب برناردو لإغاثتهم . ويبدو بين هؤلاء الشحاذين المسيح والسيدة مريم ، في صورة حاجين، ويكشفان شخصيتهما المقيقيتين فقط لجامع الصدقات المخلص . وعندما يصل الراهب بيديه خاويتين وذلك بعد لقائه بقطاع الطرّق ، يجد بصورة معجزة الحقيبة التي سرقوها في كُم ثوبه. يطلب الراهب من السيدة العذراء ، أن يكون يوم وفاته هو يوم عيد صعود العذراء لأنه هو اليوم الذي مات فيه بالنسبة لهذا العالم . وتكون الإجابة أن يطلب ذلك كتابه في خطاب يأخذه القديس لورينثو . وفي المشهد الموازي لهذا المشهد، تبدو زايدة في صحبة كل من خيل وبارتولا وقد لبسوا جميعا الأقنعة ، وتحدث مشاجرة فكاهية بين الرجل وزوجته، وعندما يسود الوفاق بينهما يقرران أن يساعدا المحبوبة القديمة لحامد ـ الراهب برناردو على الدخول سرًا إلى صومعته. ومن ناحية أخرى يصل خاثينتو سرًا ويشجعه الراهب ويتوجه حيث يوجد تمثال العذراء . وعندما يبدأ الراهب برناريو الكتابة ، تظهر أمام عينيه زايدة وهي تلبس ثيابًا إسلامية وتذكره بحبه السابق، لكن محاولاتها للتغرير به لا يكون لها إجابة سوى وعظها بأن تعتنق المسيحية وتتحول إلى راهبة . وعندما يعلن خاثينتو وجوده ، وكان قد سمع الحوار وهو مختبئ ، تصاب المسلمة بحالة من الهلع وتحاول الاستيلاء على الخطاب الذي انتهى الراهب من كتابته ، لكن في هذه اللحظة يظهر القديس لورينثو ـ ويتم ذلك من خلال حيلة مسرحية - ويسلمه الراهب الخطاب ليوصله

العذراء . هذا الحدث الخارق لا يغير من موقف زايدة التى أخذت تصرخ ويتوجه إليها رئيس الدير ومعه الريفيون الذين حذروه من الراهب ذى الأصل المسلم. يهرب خاثينتو حتى لا يراه أحد، وكل المظاهر تلقى بالاتهام ضد جامع الصدقات . فى إجابته على كلمات رئيس الدير المسحونة بالتحفظ يسمع لأول مرة التعبير الذى يمثل عنوان المسرحية .

رئيس الدير: من كان مسلمًا، ويخبئ هنا مسلمة،

يبين الخطر الذي يحدث لإيمانه

برناريو: الأب رئيس الدير، قبل أن أرى الرؤى .... الإلهية

كنت مسلمًا، وهل لاني

كنت مسلمًا طبيًا،

إذن، يشك الإنسان في إيماني؟

إن الله سوف يجعل رغمًا عن الإنسان

من المسلم الطيب، مسيحيا طيبا (٢٢).

وبعد عام بالضبط وفي عيد سان لوريثنو يبدأ الفصل الثالث ، عندما يصل إلى بوبليت كل من خيل وبارتولا للدفاع عن شرف وسلوك الراهب برناردو، وليطلبا منه العفو ويحذراه من وصول أخيه المنصور. يجيب الراهب أنه ليس في وسعه أن يختبئ ، لأن رئيس الدير قد سجنه ، حيث إن المال الذي أخذه قد وزعه على الفقراء ولم يستطع أن يثبت ذلك . ويضيف نفس الحجة على الشكوك التي تحوم حوله عندما تم اتهامه :

ولما كنت مسيحيًا

بعد أن كنت مسلمًا

ورأوا زايدة في صومعتى قالوا بأن إيماني سيئ .

وعندما يبقى وحيداً يكرر دعاءه بأن يموت يوم عيد صعود العذراء ، وفجأة يظهر القديس لورينثو مرة أخرى ويحمل معه رد العذراء . بعد ذلك يصل رئيس الدير، وهو نادم على سوء ظنه، ليس لأنه سمع اعتراف كل من خيل وبارتولا وإنما أيضاً لأنه رأى معجزة، أن عنابر الغلال التى كانت خاوية قد امتلأت عن أخرها . ورغبة فى حماية حامد ـ القديس برناردو – من غضب أخيه يتوجه الراهبان ومعهما الريفيان إلى صومعة اسونثون . وبعد حل الصراع الرئيسى ، تشغل الحبكة الثانوية التى يلعب بطواتها كل من زايدة وخائينتو العديد من المشاهد . وتستجيب المسلمة فى هذه المرخلة من حياتها لرغبة قاطع الطريق، حيث يرفع إيمانه ومظاهر الفضيلة من قدره . وفى حوار ذى طابع غنائى وجو يحمل لمسات من عالم غريب، يحكى كلا العاشقين أن كلا منهما قد رأى الآخر يحتضر، حيث يموت خاثينتو فى زى راهب ، وفى لحظات احتضاره تطلب زايدة منه التعميد فى مكان ليس به ماء .

ويبدو أن هذا الحوار الشعرى الذى يأخذ شكل التعبير عن وعود حب وإخلاص يشير إلى السر المقدس للزواج . ومن خلال ذلك يبدو واضحًا أن كلا منهما قد دخل دائرة المغفرة، وذلك قبل موتهما بلحظات ، حيث سيفاجئهم المنصور وحاشيته . وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة ، يعمد خاثينتو زايدة بماء يتدفق من تحت قدم خروف .

وبعد مشهد فكاهى يقوم به الزوجان الريفيان وقاطع طريق المعجب ببارتولا، تتتابع المعجزات في صباح يوم عيد صعود العذراء. ومن داخل القبر يرجو خاثينتو الراهب برناردو أن يدعو رئيس الدير، ليعترف له بخطاياه . وبينما يتم ـ خلف ستارة ـ أخذ السر المقدس للتوبة ، يصلى الراهب ويرى العذراء تتبعها راهبة ، ويعرف أنها

زايدة، وتتقدم وهي تحمل ثوبا فضفاضا أبيض خاصًا بالرهبان البرنارديين الذي يضعه على الميت. وعند عودته من ذلك يطلب من القسيس القائم على تلك الصومعة أن يسلمه الجسدالمغطى بثياب الراهبان البرنارديين، والراهبة التي تحمل نفس الزي وقد تم دفنه ما هناك . يحتج القسيس بأنه قد دفن فقط لصًا ومسلمة ، ومع ذلك فإن القسيس يكشف القبر ويرى أقدام وثياب الرهبان البيضاء على جسدى زايدة وخاثينتو . في هذه اللحظة يهجم المسلمون ويعلن المنصور أنه قد جاء ليقتل أخاه . ويفصل صليب بينهما بصورة معجزة ويتلقى الراهب برناردو الضربة القاتلة . تظهر العذراء "كما يرسمونها في صعودها" وهي تدعو الشهداء الثلاثة لحضور حفل التتويج في بلاط السماء، عند ذلك يقول رئيس الدير: "إن رحمة الله هي التي تعرف كيف تجعل من المسلم الطيب مسيحيا طيبا".

إننى لا أطمع فى تحديد المصادر المباشرة التى وتُق من خلالها غودينيث عمله لكتابة هذه المسرحية، لكننى أظن أنه من المفيد مقارنة العناصر الخاصة بالسيرة الذاتية مع ملخص حياة القديس بيرناردو دى التيرا التى عرضها المؤرخ الفالنسى بدروا انطونيو بيوتير Pedro Antonio Beuter، فى الجزء الأول من تاريخ فالنسيا<sup>(\*)</sup> بروا انطونيو بيوسعه بصورة قليلة فى الرواية الإسبانية لنفس الكتاب "الجزء الأول من التاريخ العام لكل إسبانيا<sup>(\*\*)</sup> (٨٣٨م) (٢٢) وقد قدم الراهب الدومينيكانى أنطونيو بيثنتى دومينتثى دومينتثى عالم الكتاب الخطوط العامة لحكاية بيونير، وذكرها فى "التاريخ العام لقديسى مقاطعة قطلونيا (\*\*\*) ( ١٦٠٢م ) (٢٤).

العناصر العامة التراثية المأخوذة في الأعمال المذكورة والمسرحية هي: سفر مسلم نبيل أو أمير من قرية أو مقاطعة كارليت كمبعوث لبلاط كونت رامون بيرينغير. وزيارته لبوبليت التي تمثل حافزا مباشرا ـ وإن كان ذلك بترتيب مختلف في المسرحية ـ لاعتناقه

<sup>(\*)</sup> Primera Parte de la Historia de Valencia .

<sup>(\*\*)</sup> Primera Parte de la Crónica general de toda Espana .

<sup>(\*\*\*)</sup> Historia general de los Santos del Principado de Cataluna .

المسيحية وانخراطه في مجموعة رهبان سيستر، والإحسان الذي لا حدود له الذي كان يمارسه من خلاله عمله في الدير كجامع الصدقات ، والصعوبات التي حدثت له بسبب ذلك ، حتى حدوث المعجزة التي أعادت المؤن والأغذية وأعادت الاعتراف بفضائله .

كذلك يحدث تقارب بين التراث وهذه المسرحية فى ثلاث نقاط هامة: الاستشهاد، والنساء اللاتى يلعبن دورًا فى حياة القديس، والمعجزة التى أثبتت بنوة الراهب السابق التائب، وذلك بعد موته، ويحتاج كل عنصر منهم لتعليق قصير.

يجعل كل من المؤرخ بيدرو أ. بيوتير ومن بعده دومينيس أخاه المنصور أمير كارليت بالفعل مسئولاً عن موت القديس، ولكن في ظروف مختلفة جدًا عن تلك التي تقدمها المسرحية ، حيث إن الاستشهاد يعنى نهاية المهمة التي بدأها الراهب بيرناردو نحو مسقط رأسه ، في حين أن غودينيث يجعل موته يتم داخل قطاع بوبليت .

ولا أعتقد أن سبب هذا التغيير يعود للخوف المبالغ فيه من الأضرار بالوحدات الدرامية، نظرًا لأن الأحداث تتم على مدى سنوات عديدة . بالإضافة إلى ذلك فإن مسرحيات القديسين تقبل ، بل وربما بصورة أفضل من الأنواع الدرامية الأخرى الفرعية في العصر الذهبي، أن يتغلب التقديم الأمين للأحداث المنسوبة للبطل على القواعد الدرامية. وبالضرورة فإن ما أراد الكاتب أن يحكيه هو الرغبة في تركيز الأضواء على عملية التحول الروحي للراهب برناريو التي تمت حول هذا المعبد، وليس ذلك لرغبة في تحديد المكان، وإنما أيضًا بهدف عدم التقليل من أهمية الصراع الذي حدث بصورة جزئية بسبب عدم الثقة بالراهب لأنه كان مسلمًا ثم اعتنق المسيحية .

وتكون الأسباب أكثر بداهة فيما يتعلق باستبدال نساء أسرة الشهيد اللاتى اتبعن إلهامه ونموذجه ، بالمحبوبة التى يظهر بصحبتها البطل فى المسرحية ، وإذا كان فى ساعة الموت تقوم زايدة بنفس دورالأخوات فى تراجم القديسين ، فعلى مدى المسرحية كان يتوافق تقديمها بصورة كاملة مع نموذج المرأة المسلمة، المحاربة والعاشقة، التى شكلها مسرح لوبى دى بيغا فى مرحلة بدايته مقلدًا شخصيات قصائد عصرالنهضة الإيطالية (٢٥).

إن غودينيث يكيّف المعلومات التي زودته بها مصادره على شخصية ذات ملامح معروفة ومعتادة بالنسبة لجمهوره . إن وجودها في البداية بجوار حامد، وعشقها له تساهم في أن المشاهد أو القارئ يرى البطل كفارس مسلم نموذجي، مثل البطل الموجود في النوع الموريسكي، ولا ينسى هذه الصورة على الرغم من أنه فجأة سوف يوضع فوقها صورة مختلفة . والأحداث التي تقوم ببطولتها زايدة تتفق مع العديد من المواقف التقليدية المختلفة ، مثل ذلك الموقف الخاص بالسيدة التي تنتقل من وسطها الاجتماعي ويتم التحرش بها من قبل رجال ينتمون إلى مستوى اجتماعي وضيع، مثلما حدث مع بطلة مسرحية "فتاة الإبريق" (\*) للوبي، أو الضحية المتروكة في مسرحيات "بيليس دى غيبارا أو كالديرون حول موضوع طفلة غوميث أرياس. وهكذا في مسرحية " من المسلم الطيب" تتفق كل حالة من حالات التحرش بالسيدة المسلمة مع نموذج من نماذج العلاقات المقدمة في مسرحيات أخرى مثلاً: حيث يعتبر خيل النقيض لزايدة فيما يتعلق بالمستوى الاجتماعي وطريقة التعامل ، أما خاثينتو فيتحرش بهذه المسلمة بطريقة مخيفة لأنه يعيش خارج القانون ويعتنق ديانة مختلفة عنها ، مما يكسب شخصيته بعدا ميلودراميًا. كذلك فإن أوجه التشابه الكبيرة بين العصابات الموريسكية في مسرحية "طفلة غوميث أرياس" وقطاع الطرق القاطالانيين في مسرحية غودينيث ، والاتفاق في الشكل العام للرغبة الشهوانية التي يشعر بها زعيم العصابة نحو امرأة على دين مخالف لدينه لا يؤديان إلى تطور مشابه في الحدث، لأن زايدة عندما تستسلم وتقبل في النهاية دين الرجلين الذين أحبتهما لا تكون عرضة للانتقاد داخل مجموعة القيم التي تشكل هذا النوع ، كما لوحدث ذلك إذا كانت البطلة مسيحية . يبدو أن قاطع الطريق خاثينتو قد تم رسمه تبعًا لنموذج المجرم الذي يتوب وينول المغفرة نظرًا لأنه راهب سابق وبسبب الخطوط العامة اشخصيته . ومع ذلك فإن ظهوره المتكرر بعد الموت، ويصورة خاصة في المرة الأخيرة التي تبين حالته الكنسية ، يمثل تفاصيل مختصرة لمعجزة ينسبها المؤرخون إلى الراهب سان بيرناريو دي ألثيرا.

<sup>(\*)</sup> La moza del cántaro .

وذلك عندما تم استدعاؤه لأخذ الاعتراف من صاحب حانة مريض، وقدّم نفسه له على أنه كان في الماضي راهبًا وترك الدير وأبدى رغبته في العودة للدير إذا قبل رئيس الدير ذلك. يحاول القديس الحصول على الإذن، لكن بينما يتم ذلك يموت التائب، وأمام هذا الوضع يطالب رئيس الدير بميراته لمصلحة الدير. يبدأ نزاع طويل ، يحل عندما يتم فتح القبر بناء على التماسات من القديس، وتظهرالجثة مغطاة بزى الرهبان البيرنارديين، وهو زي لم يكن موجودا عند دفنه. كذلك يمكن أن يؤخذ في الاعتبارالجزء المختار من تراجم القديسين الخاص ببوبليت والذي سجله دومينيس في كتاب "قديسو قطالونيا" (\*) الذي يحتوى على قصة الراهب بدرو مارغينت، الذي ترك حياة الرهبنة في الدير، وعاش حياة مليئة بالمعاصي والموبقات.

وفى اليوم السابق على عيد صعود السيدة العذراء عاد إلى الدير وطلب التوبة وذلك ليعيش ابتداء من تلك اللحظة حياة قداسة واستقامة وصل فيها إلى شهرة صاحب الكرامات (٢٦). إن هذه السيرة الذاتية جعلت غودينيث يميل إلى السير بالحبكة الثانوية في طريق وعر، لكن يمثل في المجال الدرامي ما هو مساو لحكايات القديسين . ويقوى هذا الاحتمال اهتمامه بربط التغيير الذي يحدث في الشخصية بعيد الصعود، وربما يعود هذا التوافق بالضرورة إلى رغبة راهبي بوبليت في إضفاء معنى أكبر للاحتفالات التي تتم في ذلك التاريخ .

ونفس هذا الدافع يفسر ، بصورة جزئية الاختلاف الواضح جدًا بين السيرة الذاتية للقديس والأحداث التي يقوم بها في المسرحية . في مسرحية غودينيث يكون السبب الوحيد لتحوله هو حدوث معجزة ، في حين أن المؤرخ الفالنسي بيوتر ينسب ذلك إلى حوار بين السيد المسلم والرهبان (۲۷) . وأن فكرة أن المسلم الطيب يمكن أن يصل من خلال التفكير والاستنباط والاستنتاج إلى أن الإيمان بالمسيحية يمثل الحقيقة ، توجد في تراث العصور الوسطى العظيم الخاص بالحوار بين ممثلين للأديان الثلاثة الموجودة على التراب الأبيري خلال ذلك العهد .

<sup>(\*)</sup> Santos de Cataluna .

وفي نفس الوقت فمن المحتمل أن يمثل ذلك ردًا على الثقافة الغزيرة المناهضة المسيحية والمتداولة بين الموريسكيين (٢٨). وعندما كُتبت هذه المسرحية فإن الوضع كان قد تغير ، فلم يكن هناك في إسبانيا من الناحية العملية مسلمون يراد تحويلهم ، لكن السكان كانوا يواجهون نتائج الطرد ، وانقسموا حول مدى الصحة الدينية والأخلاقية للإجراء الذي اتخذه فيليبي الثالث (٢٩). وكانت ما تزال توجد عائلات كثيرة على وعي بأنهم ليسوا من النصاري القدامي ، وغودينيث، الذي ينتسب إلى هذه المجموعة في جانبها العبري، يجعل من عملية التحول حدثا مقررًا في السماء ، وأن السمعة السيئة التي يتم إلصاقها على المسيحي الجديد تمثل عقبة من المناسب أن يتجاوزها الجميع . وهذا يستحق منا تحليلاً للوسائل التي يستخدمها في نقل هذه الرسالة المزدوجة.

يعتبر ظهور السيدة العذراء في مسرح العصر الذهبي أمرًا عاديًا، ويمكن أن يحدث ذلك في شكل تأليبهي أو داخل مناخ منالوف ومعتاد يذكر بالجو الخاص بالحكايات الساذجة التي تحكى معجزات كان يضيفها شعراء الأديرة في نهاية أدائهم الشعرى . سنجد كلا الطريقتين لتقديم المعجزة في مسرحية "من المسلم الطيب ، مسيحي طيب" إن المعجزة تحدث في الفصل الأول والثالث ، حيث تسجل بداية ونضج العملية التي تجعل من الفارس المسلم شهيدًا مسيحيًا مجيدًا. وقبل التعليق على هذه المشاهد من الضروري الأخذ في الاعتبار الدور التكميلي للظهور في شكل خفي، ويحدث ذلك في الفصل الثاني ، عندما بلغ حامد ـ بيرناردو درجة مثالية من الإحسان إلى الفقراء وإلى العصاة والذين يمثلهم الراهب السابق .

ويتناسب مع هذه المجموعة من الفضائل الفرانسيسكانية معجزة حضور كل من السيد المسيح والسيدة العذراء بين الشحاذين ، وهو ظهور مجهول من قبل الحاضرين إلا القديس ، حيث يبلغانه بشكل صامت بتضاعف الأغذية . ( وإذا كنا نبحث عن معالجة مشابهة لتلك المعجزة في لوحات الرسم الخاصة بتلك الفترة، فمن الضروري التفكير في لوحات مثل تلاميذ عاموس (\*) لبيلاثكيث ، حيث إن وجود المعلم يحدث في جو عادى.)

<sup>(\*)</sup> Los discipulos de Emaus .

أما موضوع تراجم القديسين الخاص بالخطابات التى تعبر من عالم لآخر (عالم الغيب وعالم الشهادة) (٢٠) فيعتبر أقل توفيقًا، لكنه يعتبرمناسبا جدًا للتدين الشعبى، ويكل تأكيد له علاقة بالأساطيرالتى تم تكييفها مع نوع هذه المسرحية، والتى تأخذ فيها الورقة شكل تحالف مع الشيطان (٢١).

فى مسرحية غودينيث يقوم القديس لورينثو بدور ساعى بريد العذراء ، بدون أن يوجد سببًا ظاهريًا لذلك سوى القرب بين احتفالات القديس الروماني المولود في ويسكار والاحتفال بعيد الصعود في جدول الاحتفالات الدينية . وتكرار هذا التوافق في النص يدل على أن المسرحية كانت قد كتبت لتكون جزءا من احتفالات دينية محددة .

إن الظهور المتكرر في الفصل الأول والثالث تم وضعه في لوحات ذات استعراض ودرامية كبيرين . ويصورة موفقة فإن المشهد الذي تنتشر فيه الأدوات الأسلوبية للشعر الفصيح المثقف ليس هو المشهد الخاص بهبوط الممثلة التي تلعب دور العذراء وإنما المشهد السابق على ذلك والذي تحكى فيه زايدة لحامد بمفردها بالتفصيل عن التجربة المقلقة جدا التي حدثت معها عندما رأت وسمعت الشخصية السماوية التي استطاعت التعرف عليها، لكنها لم تضطرب أمامها. ولا يعتبر أمرا استثنائيا في مسرحيات "المسلمين والمسيحيين" أن يوجد في الشخصية المسلمة كراهية عميقة لدين العدو . وهذا يضفي إيقاعًا خاصا على القصيدة الشعبية الطويلة التي ترسم رؤية العذراء في شكل جليل بتفاصيل كبيرة ، ومن خلال الشعور المعادي تحس المسلمة أن في العاصفة التي تحدث في السماء يتقرر ضياع سعادتها الأرضية .

إن اللمسات التى ترسم الخطوط العامة لمشهد ليلى كخلفية تقدم لفظيا مشهداً معتاداً جداً فى تلك الفترة . إن ذكر شعاع أو تعبان يمثل رمزاً للخطيئة الأصلية ، والفيضان ولدور السيدة مريم كا امرأة حمامة تحمل فى فمها غصن الزيتون . وهناك ابتهالات وأدعية علامات تعلن ظهورالام العذراء يتتابع كل ذلك فى صورة مليئة بالاستعارات وتخضع للتقديم والتأخير والانتشار البطىء للمنظر (٢٢).

هذا الجزء يصف هبوط سحابة قاتمة، تظهر فيها سيدة مؤلهة، تحت قدميها القمر، ويهدئ وجودها العناصرالثائرة ويطرح جواد زايدة أرضًا. إن الرمزية الكثيفة للوصف تزود الجمهوربسرعة بسرالمشهد الخارق، في حين أن المرأة التي تعيشه وتتحدث عنه لا تلتقط معناه الكامل ؛ وبهذا الشكل يظهر التوتر الذي يترجم الحالة النفسية لزايدة ويتناقض بصورة ماهرة مع العنوبة ، التي ترتبط دائمًا بموضوع مريم الطاهرة ، التي تقدمها الرؤية في النهاية.

إن اللوحة التى يتم تقديمها تسيرعلى منوال الفنون التشكيلية وبخاصة التراث التصويرى الباروكى والذى تقدمه لوحات ثورباران وريبيرا فى عهد غودينيث وقد بلغ قمة شعبيته على يد موريا. وأعتقد أنه يستحق منا العناء أن نكتب هنا جزءًا من هذه القصيدة الشعبية ، التى من ناحية أخرى تميز الشعر الدرامى الوصفى المكتوب تحت تأثير غونغورا:

هكذا بين الغيوم/ مخترقا لوحات من الظل ظهر كائن إلهى/ جالسًا فوق أمواج من المجد وبين أشعة الشمس/ الناصعة والحمراء

كانت الأشعة مثل الأشواك/ مثلما الوردة بين الأشواك

على خصلة تشبه الذهب/ كان جلالا قاهرًا

عندما توجوها باثنى عشر من الماس أوالنجوم

في عرش ملكي ، فضي رفيع المكانة

يسجد القمر، وهو بدر/ الشجار كريمة جدًا

اما الشمس والقمر والنجوم/ الذين أضافوا إليها جمالاً أخر

فقد أخذوا منها نفس الزينة / التي زينوها بها.

إنها تلبس أسوسينا ناصعة/ كما لو كانت سيدة / بين السوقة.

أيضًا في الفصل الثالث ، يرسم دعاء الراهب بيرنارد خطوطًا لمنظر صعود وتتويج السيدة العذراء بلمسات بها تأثيرات تصويرية من الجلال واللون والضوء . بعد ذلك بدقائق ، عندما يتأمل الشخص رؤية يدركها الجمهور فقط من خلال كلماته، يستمر وجود موضوعات الرسومات الدينية؛ مثل التي تقدم العذراء التي تصحبها قديسة في ثياب راهبة ، أو وهي تسلّم شيئًا ما يرمز إلى التخصيص للعبادة (٢٣).

وإذا كانت مسرحية "من المسلم الطيب ، مسيحى طيب"، تأخذ موضوعات تراجم القديسين وتتوافق فى قالبها مع شروط العمل المسرحى المخصص ليمثل جزءا فى احتفال له طابع دينى ، فإنها لا تترك التعبير عن وجهة نظر المؤلف حول جانب هام من الحياة الاجتماعية فى ذلك الوقت ، مثل الثقة التى تستحقها العقائد الكاثوليكية من قبل الذين يحملون صفة "مسيحى جديد" وهو موضوع له تأثير كبير بصورة لا مفر منها فى الشرف أو "التقدير" الذى يمنح لهم أو يمنع عنهم . إن الافتراض الذى تدافع عنه المسرحية يوجد فى المثل الذى يضع عنوانًا لها، وعلى الرغم من أنه فى نهاية الفصل الثالث فقط يبدأ ذلك العنوان فى الظهور، فإن المحور الجدلى لكل المسرحية يتمثل فى التناقض بين سيرة البطل ، الذى يمثل تطبيقا عمليا لتلك الحكمة ، وموقف رئيس الدير، الذى يبدو معترضًا عليها. ويبدأ ما سوف يمثل الصراع فى الظهور عندما يندهش هذا الشخص – والذى يمكن أن نقول إنه يمثل المجتمع – إن الذى يطرق باب الدير مسلم ، على الرغم من أن نداء قادما من السماء قد أمره أن يستقبل راهبًا له قيمة فريدة .

ومن المناسب التنبيه أنه في هذه اللحظة العظيمة التي ينضم فيها المرتد إلى الدير سوء يتم استخدام الاستشهادات الإنجيلية بصورة كبيرة . وعندما يعلن رئيس الدير سوء الظن وهو يتذكر قصة عيسو ويعقوب يرد عليه حامد "أن ريبيكا ذات مظهر أكثر صفاء من البركة التي أطلبها منكم ويضيف أنه لا يوجد شيء يمكن أن يحرم منه الابن الأكبر حيث "يوجد خير لكل الأخوة، في بيت الله، وكذلك في بيت إسحاق لا يتم منع البركة عن أحد".

وفى بحث المؤلف عن وجود صلة قرابة عامة مع اليهود يستعين أيضًا بذكر التفسير اللغوي الذى يجعل من اليمنيين أحفادًا لسارة ، والجدير بالذكر أن هذا

لم يكن مجهولاً بالنسبة للموريسكيين<sup>(٢٤)</sup>. إن تأثير الكتب المقدسة أخذ يسمع أيضاً من خلال الأغنية الشعبية التى تبدأ "أيها الشباب إلى الغريب/ اذهبوا كلكم إليه والتى اعتقد حامد أنه يسمعها من الرهبان قبل أن يتحول إلى المسيحية ، لأن هذه القصيدة الصغيرة التى تتميز بالقوة الإيحائية العميقة لشعر من النوع التراثى تلعب مع جدلية القبول والرفض لمن يأتى "ليستولى على الأغنام" حيث ينتهى ذلك بإحداث تضاد بين "الأسد، الخروف" (٢٥).

وبلا شك يطمح الكاتب من خلال كثرة الإشارات الإنجيلية إلى أن يعطى افتراضه صلاحية تشمل كل نوع من المتحولين للمسيحية ، وبخاصة نوى الأصل العبرى .

وبدون أن نزعم أن يكون غودينيث قد رغب فى توجيه قصته الذاتية لإبراز عدم الثقة اوالشهرة السيئة التى يعانى منها بطل المسرحية بسبب تاريخه السابق، فإننى أعتقد أن التجربة الذاتية تمثل واحدًا من العوامل التى دفعته إلى تركيز المسرحية حول هذا الموقف، ويبدو لى أن الراهب بيرناردو يبدو شخصية غير متجانسة مع مجموعة الشخصيات الإسلامية المثالية التى تركها أدب العصر الذهبى، وعلى العكس فإنه يشبه إلى حد ما الرهبان والقساوسة الأتقياء ذوى الأصل اليهودى.

وبالإضافة إلى المؤلف فمن المحتمل أن نفس جماعة بوبليت، التى تكرمها هذه المسرحية ، سوف تقبل برضاء الرسالة التى تحملها. لقد كان هذا الدير يمثل حالة استثنائية فى مقاومة سياسة التحكم فى الهيئات الدينية التى قام بها فيليبى الثانى بمساعدة محاكم التفتيش .

وفى العشرين سنة الأولى من القرن السابع عشر حافظ رئيس الدير سيمون تريا على هذا الخط، وعلى الرغم من أن تابعيه قد أبدوا شيئًا من الليونة (٢٦) إلا إن الجو العام لم يشهد تغييرا فى السنوات التى شهدت مولد الروح القومية فى كل من أراغون وقطالونيا. لقد كان سادة هذه المنطقة بما فى ذلك نوو الأصول المختلطة حلفاء طبيعيين للهيئات الدينية القومية ، وكذلك الذين حاولوا احتجاز رعاياهم من الموريسكيين أو حماية الذين كانوا يعودون بعد الطرد سراً إلى أراضيهم . وبالقرب من بوبليت،

وبخاصة على ضفاف نهرى السيغرى والأيبرو، كانت توجد قرى بها سكان مدجنون عانت من نتائج طرد الموريسكيين (٢٧). إن الرغبة والإصرار فى اكتشاف بقايا راهب سيستيرسى ، له أصل مسلم ، تدل على الاهتمام بعرض حافز للمسيحيين الجدد يسمح لهم بقبول الدين المسيحى من قلوبهم. وعلى ضوء تاريخ الراهب بيرناردو تبقى مشروعية أى مشروع للطرد فى مأزق حرج لأنها كانت تقوم على وجود إجماع مطلق على أن الموريسكيين كانوا يواصلون ممارستهم للإسلام، وذلك تبعًا لرأى معارضيهم (٢٨).

ولما كانت عودة الكثير من الموريسكيين تجعل الموضوع مثارًا بصورة مستمرة، فمن الطبيعى أن تنطلق من هذا الدير مبادرة طلب تأليف مسرحية تدور حول حياة الأمير المسلم الذى تحول إلى راهب وذلك من قبل قسيس ذى أصل يهودى كان يكتب بخبرة مسرحيات "دينية" كانت تقلق محاكم التفتيش. وانطلاقًا من خبرته كواعظ، كان فيليبى غودينيث يعرف بلا شك فعالية الحكمة أو المثل كأداة للإقناع، وكذلك فإن مهنته كمؤلف مسرحى جعلته يعرف أن استخدام مثل شعبى كعنوان للمسرحية يحفز ويثير فضول الجمهور ويمكن أن يفيد كإعلان عن الرأى الذى تحتوى عليه المسرحية. ولقد لاحظ جيان كاناباغيو، وعنده حق في ذلك ، أن المثل المذكورلا يمكن أن يختلط مطلقًا مع المصدرالمأخوذة منه المسرحية ، وإن كان يحافظ على علاقة خاصة جدًا، حيث أنه يُحدث نقطة التقاء وانتقال يؤثران في التفسيرالذي سيتعرض له كل من المثل والعمل الدرامي. وفي المسرحية التي نعلق عليها تكتسب حالة تحول حامد إلى القديس الراهب بيرناردو قيمة النموذج ، وذلك بإبراز حكمة ذات معنى غير محدود، معززة بنموذجية الأسطورة .

ومن المناسب أن يكون واضحًا بالنسبة لنا أن تعبير "من المسلم الطيب، مسيحى طيب" لا يلخص عقيدة مقبولة من الجميع، وبعيدًا عن هذا، فإن عنوان المسرحية هو الوجه الآخر لعملة متداولة بصورة كبيرة، والذي يعرفنا بذلك هو المدافع عن طرد الموريسكيين وهو داميان فونسيكا عندما يضع على لسان المتحولين حديثًا الحكمة التي تقول "لا يمكن أبدًا أن يخرج من المسلم الطيب مسيحي طيب" بالإضافة إلى مقولة "إن أبي كان مسلمًا وأنا كذلك" (٢٩).

كانت هناك نماذج عديدة من الصيغ السلبية مثل التي ذكرها رودريغيث مارين "خلال سنى عمرى لم أر مطلقًا أن يخرج من المسلم الطيب مسيحى طيب"، لكن مجموعات كتب الأمثال والحكم الهامة لا تورد الرواية المثبتة والتي تمثل عنوانًا وملخصًا للنظرية التي يمثلها محتوى المسرحية (''). إن ما تم حفظه بالفعل هو الصيغة العكسية والتي لها معنى يشير على استحياء إلى استمرارالمستوى الأخلاقي الشخص الذي يتحول(''). ومن البديهي فإن صيغتى المثل الذي استخدمه غودينيث تمثلان فريقي النزاع الذي ظهرحول الطرد، حيث إنه يتم الانطلاق من أنه ما دامت عملية الاحتواء لم تنجح فمن المكن الدفاع عن الإجراء الذي اتخذه فيليب الثالث، والذي عارضه دائمًا أبوه وبالتحديدلأسباب دينية وذلك تبعًا لتفسيرماركيث بيانويبا('''). إن الحكمة التي تستخدم كعنوان لمسرحية غودينيث ربما تكون من تأليفه، وذلك كمعارضة للمثل الذي كان يتداوله أعداء الموريسكيين، لكننا لا نستطيع أن نستبعد إمكانية أن المثل يلا بطريقة طبيعية النموذج المناقض (''') ، لأن اختفاء المثل الذي كان يحمل في مضمونه بطريقة طبيعية السائدة لا يعدو مجرد الصمت الحكيم لغيرالموافقين .

إن صييغة الإثبات التى يعلنها عنوان المسرحية تتناسب مع تطور النوع الموريسكى، وبخاصة ابتداء من ظهور الحروب الأهلية فى غرناطة لمؤلفها خينيث بيريث دى إيتا (١٤١). فى هذا الكتاب تم صياغة - أو على الأقل – استقر نموذج المسلم النبيل ، وذلك بانتقاله إلى عمل إبداعى له نفس طويل . هذا النموذج يحتكم لنفس أصول السلوك المرعية من قبل الفرسان المسيحيين. وفى نهاية بطولاته ، عندما يتبنى دين أعدائه ، الذين يرتبط معهم بروابط التقدير المتبادل، فإنه يفعل ذلك بإحساس جميل لالتقائه وتعرفه على رجال آخرين فضلاء بدون أن يُحدث ذلك نقدًا ذاتيًا ولا تغيرا كبيرا انقلابيا مثل الذي يحدث فى كثير من نصوص العصر الذهبى حين يتحول قاطع الطريق أو الوغد إلى قديس تائب. ويعرض مسرح لوبى دى بيغا نماذج كثيرة وجذابة للسرح الآخرين تتعدد ميزات هذه الشخصية التى سوف تعيش طويلاً فى قائمة المسرح الأغمال المفضلة لدى الجمهور.

إن الجديد في حبكة غودينيث - والتي تعتبر أيضا نقطة الضعف في المسرحية - يكمن في أن الصراع يبدأ من النقطة التي تنتهي فيها المسيرة العادية .

وإذا كان في السابق يتم إبرازالسيرة النبيلة لمسلم، فإنه لم يكن يعالج سواء إخلاصه للدين الجديد ولا قبول المجتمع الجديد ، أما في مسرحية" من المسلم الطيب ، مسيحي طيب"، فقد استخدم المؤلف النوع التقليدي ، وذلك ليؤكد سلوك الشخصية السابق على حياته المسيحية. وأعتقد أن الكاتب قد أخذ في اعتباره ، بالإضافة إلى ذلك ، النغمة الجدلية ، التي - إذا لم تكن موجودة بصورة واضحة في التعبير المثلى- فإنها تمثل جزءا من دلالاتها داخل إطار تلك الفترة القريبة أيضًا من المناقشات حول مصيرالموريسكيين ولها حساسية كبيرة فيما يتعلق بموضوعات الشرف المتعلقة بالنسب. وبالتحديد فإن المثل الذي يحمل عنوان المسرحية لا يذكر حتى تتبين أمام أعين الجمهور الطيبة والفضيلة المسيحيتان اللتان يمارس بهما هذا المسلم الطيب دينه الجديد. أما رئيس الدير - والذي يمثل المجتمع - فيشك في جدوي العملية الروحية التي يعيشها البطل، كما لو كان يصغى سمعه للوجه الثاني من ذلك المثل ، الذي ينفي طيبة المسيحي الجديد. وعندما ينطق الراهب بيرناردو بكلمات المثل، فإنه يتنبأ بأن الله هو الذي سوف يجعل تحقيق ذلك المثل ممكنًا. وعند سرد الأحداث يتحقق ذلك، لكن الحل لا يتم تقديمه كشيء قابل التحقيق في السير العادي للأحداث بل يظل الراهب الذي كان مسلمًا غير مقبول حتى تبدأ أحداث الفصل الثالث. إن الظروف المعجزة التي تفيض بها السماء عليه هي التي تنظف اسمه مما علق به ، وتجعل رئيس الدير يقبل تلك الحقيقة مدعومة بمعجزات كثيرة. ومن خلال اللعب الجدلى الماهر حمل المؤلف إلى ضمير ووعى الجمهور - الذي يعرف الصيغة السلبية لذلك المثل - دليل عدم صحة موقف الاحتقار وعدم التقدير على المستوى الديني نحو المسيحي الجديد الذي كان يسود في المجتمع حينذاك .

وإذا كان من الضرورى أن نشيد بتناسب حبكة المسرحية مع الفرضية التى يطرحها المؤلف، فإن المدح لا يمكن أن يشمل التطورالسيكولوجي المنسجم للشخصية

الرئيسية. وموضوع أن حامد وزايدة في البداية يتم تقديمهما كنماذج لقوالب مسرحيات " المسلمين والمسيحيين" يجعل من الصعب التحول المفاجئ للأول نظرا لأنه نموذج قادم من طرق معالجة أدبية مختلفة.

ربما استطاع مؤلف آخر له مواهب أفضل أن يعطى شخصية أقوى لحامد الراهب برناربو، وربما جعل منها تجسيدًا لمواقف ذات معانى متناقضة فى المجتمع وليس كصورة واقعية. وإلى حد ما استطاع مؤلفو مسرحيات القديسين تحقيق هذا الانسجام فى أبطالهم، مثل ثيربانتيس فى الوغد المحظوظ (\*) وميرادى أميسكوا فى عبد الشيطان (\*\*)، وكالديرون فى عبادة الصليب (\*\*\*)(\*\*). لقد فشل غودينيث عندما حاول إعطاء حياة للشخصية المركبة بشكل متناقض فجانب منها يمثل المسلم العاشق، والأخرلرتد كرس حياته الرهبنة. ولعل سبب ذلك أنه على الرغم من ان هذين الجانبين غير متناقضين إلا إنهما يمثلان مواقف حياتية من الصعب التوفيق بينها. لأن شخصية المسلم العاشق تتميز بالدافع والحركة بينما ترى شخصية الراهب الفضيلة فى التخلى عن الأشياء والقناعة القائمة على المعاناة .

وفى النهاية أود أن أشير إلى سمة الحدث الدرامى ، والذى ربما يمكن قياس بعده من خلال دراسة إجمالية للمسرحية والنصوص الشعرية المحفوظة لفيليبى غودينيث (٤٧) إن كل شخصيات المسرحية ـ باستثناء فريق من المسلمين الذين يظهرون لفترة قصيرة ، ويشمل أخا الراهب وقاتله ـ يفوزون بالمغفرة ويعيشون عملية التحول بصورة أو بأخرى .

أما العفو الخاص بحامد وزايدة فإنه يعلن بصوت السيدة العذراء ويعتبر انتصاراً وعونا يفيضه الله عليهما باستمرار، وبالفعل ، فبعد ذلك بدقائق تجئ حادثة الرؤية التى يراها الفارس وعلى اثرها يدخل بشكل تلقائى إلى القداسة بمجرد أن يمنحة الله نعمة

<sup>(\*)</sup> El Rufián Dichoso .

<sup>(\*2)</sup> El esclavo del demono.

<sup>(\*\*\*)</sup> La devoción de la Cruz .

الإيمان. وسوف يتصرف نفس هذا الفارس في الفصلين الثاني والثالث ، كاداة للإرادة الإلهية حيث يقود كل المحيطين به إلى طريق الفضيلة، ويتتابع نزول الآيات من السماء كما لو كانت مطرًا . وفي حالة المسلمة زايدة وقاطع الطريق خاثينتو فإن الأحلام هي التي تجعلهما يتنبأن بقرب موتهما. وفي الحقيقة فإن هاتين الشخصيتين تم رسمهما بصورة تقليدية، يتوافق فيها الموقف الذي يأخذه كل منهما نحو الآخر وكذلك التحول نحو الخير، الذي يسبهله ذلك الحب المتبادل الذي يجمعهما في النهاية، في اللحظات الأخيرة من حياتهما. إن التدين وصدى وأثار معجزات العصور الوسطى (١٩٩١) المنسوبة لعذراء بوبليت والتي يؤمن بها الراهب السابق ورفضية قتل المسافرين الذين يستولى على أموالهم يمكن أن تمثل أعمالا طيبة تعده للتوبة. ومع ذلك، فإن الاهتمام الأكبر ينصب على صور الغوث الذي يستقبله هذا المسيحي العاصي مثلما حدث مع المسلم الطيب، كما لو أن الكاتب المسرحي يريد أن يبرز توافق "إرادة النجاة العامة" والتي بالإضافة كما لو أن الكاتب المسرحي يريد أن يبرز توافق "إرادة النجاة العامة" والتي بالإضافة إلى "مبدأ الاصطفاء" كانا يمثلان أحد مبادئ عقيدة القديس توماس حول الخلاص (٢٩٠).

وداخل دائرة إعطاء منطق الحدث الدرامي من خلال المغفرة يوجد أيضاً الزوجان الكوميديان حيث يُصلحان الضرر الذي وقع منهما على الراهب، تحركهما في ذلك الرغبة في التوبة، إلى حد ما بسبب فضيلة الراهب ولكن أيضاً ـ تبعًا لما حكاه خيل حرفيا ـ وجد نفسه محمولاً في الهواء، مثل الساحر/ ليعترف بجريمته . هذه المعجزة ذات الطابع الفكاهي تتفق بصورة تامة مع شخصية الزوجين الفكاهيين (٥٠٠)، اللذين يمتعان الجمهور من خلال لغتهما الفظة وبلاهتهما، الخالية من الخبث ، وفي نفس الوقت تتفق مع الاتجاه الموجود في مسرحيات القديسيين من حيث إن المهرج يتوب بعد الأشخاص الآخرين (٥٠٠). وفيما يتعلق برئيس الدير، وبصورة أقل قسيس الصومعة ، فإن سموهما يتمثل في التعرف على قداسة الراهب بيرناردو والتي تبدو لهما من خلال طرق عادية ومعجزة .

في مسرحية من المسلم الطيب ، مسيحي طيب تتفق العمليات الروحية في أنها حالات نجاة من خلال المغفرة، التي يبدو أنها مقدرة من قبل الله ، وبدون أن يبين

بشكل واضح أو يبرز من خلال أمثلة محددة عقيدة حرية الاختيار. وعلى الرغم من أن الحدث الدرامي يستطيع فقط أن يترجم بشكل تقريبي المعاني الدقيقة للمناقشات اللاهوتية، يمكن أن نستنتج أن غودينيث، عندما يكتب هذه المسرحية لا يتبنى مواقف اليسوعي لويس دي مولينا والذي يعتبر الطريقة الذاتية في التصرف أمرًا حاسمًا لنجاة الفرد، بناء على موقف اختارة هو بمطلق حريته.

ويبدو المؤلف المسرحى أكثر قربًا من أطروحات الأغوسطينيين والدومينيكان أتباع الأب إيبانييث ، والأمر الهام في موضوع نجاة الفرد يتمثل في تزكيته بواسطة الايمان والأعمال الصالحة ، ويعتبرون ذلك عطاء بلا مقابل يمنحه الله لمن تم اختيارهم .

ويبدو لى أنه كان أمرًا هاما الغموض الذي أحاط بمصير الشخصيات المحكوم عليها بالهلاك في المسرحية ويبدو ذلك جليًا في حالة المنصور الذي ينفذ عملية قتل المتحولين للمسيحية ومع ذلك يبقى هو على قيد الحياة . وهذا ينسجم مع العواطف التي تميز الموقف الروحي للبطل والتفسير العاطفي للروابط التي تمدها مريم العذراء نحو مريديها، حيث يأخذ نداء المغفرة في هذه الروابط شكلاً محددًا. وبإمكانياته الإبداعية المتواضعة، يدخل غودينيث ، وذلك من خلال شكل العلاقة التي يحاول أن يقدمها بين الله والإنسان، في مسارالزهد الإسباني ذي المسلك الإنساني والإنجيلي العميق، والذي يشمل الراهب دييغو دي استيا والراهب لويس دي ليون ، ومثل أساتذة الروحانية الكبار المذكورين، فإن المتحول الإشبيلي للمسيحية والذي ينتمي إلى جيل كيبيدو، يظل - على الأقل في هذه المسرحية ـ داخل دائرة الشرعية الكاثوليكية عندما يقدم بصورة جزئية تراث أجيال أتباع إيراسمو السابقين على مجلس ترينتو <sup>(٢٥)</sup>. ولا يتعارض هذا مع كون اللهجة الخاصة التي تؤثر في مسرحية القديسين تنطلق من خلفية اتفق فيها كل من المؤمنين والهراطقة . وبعد الانطباع الأول ، الذي يحدث من تقديم مؤلف هذه المسرحية حول المسلم السيستيريسي معجزات متأصلة في الإيمان الشعبي بطريقة بسيطة، ثلاحظ أن هذا المؤلف يجعل تلك الطرائف جزءًا من الدفاع عن المسيحية الجديدة ويقوم بذلك بسبب دوافع دينية .

ولا يفاجئنا وجوده المتأرجح بين الفشل والنجاح ، ولا موقفه الدينى الذى ظهرفى مرحلة الدراسات التى حدثت بعد أميريكو كاسترو ، ولكن الأمرالخاص بأن هذا الموقف يتم التعبير عنه من خلال المواقف التقليدية لمسرحية تراجم القديسين يمثل حالة – إن لم تكن فريدة - فإنها ليست شائعة في الأدب الدرامي للقرن السابع عشر.

## الهوامش

(١) يمكن استنتاج التاريخ التقريبي لميلاده من الأخبار الخاصة بالمحاكمة التي قُدّم إليها أمام محاكم التفتيش في إشبيلية عام ١٦٢٤، حيث إن عمره كان حينئذ تسعة وثلاثين عامًا.

والمعلومات المعروفة عن حياة وأعمال المؤلف توجد في

Cayetano Alberto de la Barrera, Catalogo ...del Teatro antiguo espanol.., Madrid, 1860, pp. 171 - 172 . .

وقد قدم أدولفو كاسترو معلومات جديدة بناء على وثائق غير منشورة خاصة بالأعوام ١٨٧١ و١٨٨٣ و١٨٨٨ و ١٨٨٨

Adolfo de Castro, "Noticias de la vida del doctor Felipe Godinez", Memorias de la Real Academia Espanola, 8 (1902), 277 - 283.

وقد استخدم خوسيه سانشيث أرخونا مصادر مخطوطة في الصفحات التي كتبها عن غودونيث في الكتاب التالي

José Sanchez Arjona, Noticias referentes a los anales del teatro en Sevilla.., Sevilla, 1898, pp. 159 - 163. .

وفي الملاحظات التي ستأتي فيما بعد سوف نشير إلى نقاد معاصرين تحدثوا عن شخصية وأعمال المؤلف. وأكبر قائمة مراجع عن غودوينيث أعرفها هي الموجودة في

José Simon Diaz, Bibliografia de la literatura hispanica, t. 10. Madrid, 1972, pp. 660-666 y 755.

- (٢) مات في مدريد حيث كان يعيش هو وأختاه في شارع لاكابيثا ، ٣ ديسمبر عام ، ١٦٥٩ وتوجد هذه المعلومة في
- M. Agullo, "Datos para las biografias de escritores de los siglos XVI y XVII "AIEM, 4 (1969), 169 231, c. pp. 215 216.
- (۲) كما قد أشار لاباريرا، ألقى غودينيث خطبة مدح في خيروينمو دى كينتانا، مؤرخ مدريد الذى توفى عام ١٦٤٤م، وعند وفاة لوبى دى بيغا كتب مسلاة جنائزية ضمنها خوان بيريث دى مونتالبان في كتاب Fama Postuma

وكل من هذا الأخير ولويس دى أويا بيريرا، وهما حفيدان لمرتدين عبرا عن إعجابهما وصداقتهما لكاتبنا عندما كان يقيم في العاصمة. وقبل ذلك بسنوات كثيرة، كان ثيريانتس قد احتفى بالمسرحية الأولى التي كتبها العبقرى الصاعد غودينيث وذلك في

El viaje del Parnaso (1614), cap. II, versos 31 - 34,

(٤) لقد تم إدانته والحكم عليه بالخروج عن الدين من قبل محكمة التفتيش وأن يلبس ثياب المذنبين ، بالإضافة إلى عام من السجن ومصادرة ثرواته ونفى من إشبيلية لمدة ستة أعوام. وقد أعلن عنه أنه إنسان غير سوى، وإن كان قد سمح له فى العاصمة بممارسة أعمال القساوسة من جديد. من بين التهم الموجهة إليه أنه كان يؤكد أن من لا يفهم العبرية لا يستطيع أن يفهم جيدًا الكتب المقدسة ، وأنه قد فهم فقرة لم يفهمها سان خيروينمو. (Castro, art. cit., p 278)

كذلك يعاب عليه أنه قد افترض في مسرحيته عن الملكة أيستير أن رئيس الملائكة جبريل قد كشف لها عن سر مفهوم الطهارة. كذلك يوجد تأكيد خطير كان ينسب له وهو أن الله كان قد أعلن ليعقوب أنه لن يترك الشعب اليهودي بدون مخلص. وحاول غودينيث أن يبرر هذا النوع من الاتهام، لكنه اعترف أنه مارس اليهودية بإخلاص حتى تحول إلى المسيحية، وتم العفو عنه بواسطة قسيس كان يعتبره قديساً. كذلك قد يوجد لديه نقطة التقاء مع بعض التيارات الروحية ، وهذا يتوافق بصورة طبيعية مع الوسط الروحي الخاص بإشبيلية في القرن السادس عشر الذي رسمه مارثيل باتايون في

Marcel Bataillon, Erasmo y Espana, trad. A. Alatorre, Mexico 1966, pp. 515 - 548.

وحول أوجه القلق ذى الطابع الديني التي كانت موجودة بين عائلات المرتدين من العاملين بالتجارة ونشاطات غير حرفية انظر

Francisco Marquez Villanueva, "Santa Teresa y el linaje", en Espiritualidad y literatura en el siglo xvi, Madrid, 1968.

وعلى الرغم من أن الفترة الزمنية التي يتم تحليلها تسبق غودينيث بأكثر من جيل ، فإن أوجه القلق الديني للهراطقة لم تختف بسرعة مثل حالة كل من أيضيدو وكنستاتينو ، وحول هذا الأخير، والذي تجمعه علاقة قرابة بدوائر الإشبيليين المسيحيين الجدد الذين ينتسب إليهم غودينيث انظر أيضًا

Maria Paz Aspe, Constantino Ponce de la Fuente, Salamanca, 1975.

(ه) لا باريرا يذكر الرأى الذى ذكره إينريكيث غومث عندما كتب عن مؤلفى مسرح العاصمة الإسبانية وذلك في مقدمة قصيدة ( Sanson Nazareno ( Ruan, 1656 حيث قال : " إن الدكتور غودينيث قد شدً إليه المُتّقنين بحكمته "

## (٦) تنسب المسرحيتان التاليتان لإنريكيث غومث

Las misas de San Vicente Ferrer y San Antonio Abad

وبالتحديد فإن له مسرحية عن القديس سان ايلدفونسو كانت موضع نظر من محاكم التفتيش، التي اكتشفت شخصية غودينيث المزدوجة. انظر

Introduccion, bibliografia y notas de Charles Amiel en Antonio Enriquez Gomez, El Siglo pitagorico y vida de don Gregorio Guadana, Paris, 1977, Godinez.

بالإضافة إلى العمل الذى نعلق عليه كتب غودينيث مسرحية عنوانها " عذراء غوادا لوبى" La Virgen " بالإضافة إلى العمل الذى يأتى محمولا جواً من de Guadalupe, وفيها يقدم موضوع تراجم القديسين الخاص بالأسير المتدين الذى يأتى محمولا جواً من الصحراء الغربية حتى الدير المرجود في أكستريمادورا

(Biblioteca Nacional, Sevilla, s. a., T. 19. 152)

وكذلك من أعماله

San Mateo en Etiopia y El soldado del cielo, San Sebastiin

Caro Baroja, Los judios en la Espana moderna y contemporanea, Madrid, (v) 1962, t. 2, pp. 226 - 227 y La sociedad cripta judia en la corte de Felipe IV, Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, Madrid, 1963, pp. 115 - 120.

José de Miranda y la Cotera, Certamen Angélico..a Santo Tomas de Aquino, Madrid, 1657.

ولا يبدو غريبًا أن إحدى القصائد تكرن من تأليف غودبنيث وأن موضوعها هو أحداث الاحتفال الذي كان يقيمه المتعاونون مع محاكم التفتيش للقديس بدرو الشهيد، حتى واو كان في صورة قصيدة ، يتم فيها المقارنة بين العدالة والرحمة، حيث يتم تفضيل الرحمة. وقد سخر كيبيدو من غودبنيث وعيره بالمطرود وذلك عندما هاجم بيريث دى مونتالبان. كذلك يشير لوبي دى بيغا إلى المؤلف المرتد في خطاب موجة إلى السيد أنطونيو ميندوثا، لكن هذه الإشارات التي تتم حوله توضع أنه في عام ١٦٣٠م ، كانت له علاقات صداقة وربما تعاون. انظر فقرات كارو باروخا المذكورة في الملاحظة رقم ٧ .

La comedia de Felipe Godinez O el fraile ha de ser ladron o el ladron ha de (٩) "ser fraile" Rlit, 12(1957), 91 - 107.

Historia de los heterodoxos espanoles, Obras Completas, 38, Santander, 1947, pp. 285 - 323.

على الرغم من موقف مننديث بلايل الواضع من تعليقاته فإنه لم يتحدث بوضوع عن معتقدات كاتب لا يبدو أنه يعرف أعماله بصورة مباشرة. ومن موقف مخالف، تتحفظ ثيثيل روث عند الحديث عن غودينيث في Cecil Roth, A History of the marranos, 4 a ed., 1932, (reimpr., New York, 1974), pp. 383, nota, 1, y 397, nota 6.

Carmen Menéndez Onrubia," Hacia la biografia de un iluminado judio: Felipe Godinez (1585 - 1659)", seg, 13 (1977), 89 0 130, Judith Rauchwarger, " comedie transformacion of biblical and legendary sources in Felipe Godinez los trabajos de Job" RJ, 29 (1978), 303-321

Godinez, La traicion contra sin dueno, ed. crit., Introd. Y notas de T. Turn- (۱۲) er, Madrid, 1975 (Estudios de Hf, 35)

(١٣) بالإضافة إلى الطبعة التى أستخدمها ترجد فى المكتبة الوطنية طبعة منفصلة. وأنا لا أدرى إذا كانت هذه الطبعة هى إحدى الطبعتين والتى توجد منها ثلاث نسخ فى مكتبة المتحف البريطانى . انظر British Museum, Catalogue of printed books, vol. XX (London. 1888)

(١٤) ثم حذف مشهد استشهاد القديس، النسخ كتبها أكثر من ناسخ ، وفي نهاية الفصل الثاني توجد قائمة بالأشياء الضرورية لتمثيلها، كما يحدد فيها تاريخ ومكان إعداد المخطوطة وكذلك اسم الناسخ لويس لويث. ويقرأ عنوان " "المسلم الطيب، مسيحي طيب" ،

B.N.M., R-11.269 (10)

تتفق خصائص طباعة الأوراق المتفرقة التي تكون هذا المجلد مع ما كان يتم في القرن السادس عشر. المسرحية التي ندرسها مطبوعة في ملزمة من عمودين وتتكون من ١٦ ورقة بدون ترقيم للصفحات لا يوجد بها غلاف، حيث يوجد في الثلث العلوى من الصفحة الأولى النص التالي " من المسلم الطيب مسيحي طيب" مسرحية شهيرة للدكتور فيليب غودينيث/ يتحدث فيها .... ". والأبيات الأولى تقول دإن هذه العاصفة تعد/ بنهاية سيئة لحياتي. " وتنتهى المسرحية هكذا : دإذا قررتم إن تنهوا هذه الحكاية / فاطلبوا العفو / النهاية ه

Véase supra, nota 3 (١٦)

Introduccion de Turner, pp.40 - 42,La silva de pareados - 4 a (\V)

انظر في مقدمة تورنر ص ٤٠ ـ ٢٢ - حديث عن البحر الشعرى " ..... " لا سيلبا دى باريادوس رابعًا: في تصنيف مورلي برويرتون

- استخدمها لوبى فى أعماله المسرحية الأخيرة ، وكانت تستعمل بصورة كبيرة في موضوعات الحب وغيره، يلاحظ نفس الاتجاه أيضنًا فى استعمال البحر الشعرى " ..... " لاديثما. بالإضافة إلى Chronology التى يستخدمها تورنر ، انظر

Chronology de Morley - Bruerton, Diego Marin, Uso y funcion de la verificacion dramatica en Lope de Vega, 1962 (Estudios de Hf,2), pp. 36 - 40, 64 - 66 y 105.

El pasajero (1617), ed. F. Rodriguez Marin, 1913, p. 75. (\A)

وحول تعليقات وأمثلة على هذا المقطع نتعلق بفنون خشبة المسرح انظر

Norman D. Shergold, A History of the spanish stage, Oxford, 1967, pp. 213 0 15. وعن مسرحية القديسين فانظر

Elisa Aragone Terni, Studio Sulle" Comedias de Santos" di Lope de Vega, Messina - Firenze, 1971, pp. 21 y 27 - 28.

وعن المسرحية التي تحكى أحداثًا من حرب الاسترداد فراجع مقالي

Aspectos folcloricos y literarios de la fiesta de moros y cristianos en Espana, \*PMLA, 78(1963), 476 - 491(cf. Pp. 489 - 490)

(١٩) كلا القريتين كان بهما سكان موريسكيون. إن حى المسلمين فى كارليت كان به ٢٩٠ بيتًا، وفى الثيرا كان بها ٤٣ بيتًا، وذلك تبعًا للإحصاء الذي نشره باسكوال بورنيت ونقله خوان ريغلا في الثيرا كان بها ٤٣ بيتًا، وذلك تبعًا للإحصاء الذي نشره باسكوال بورنيت ونقله خوان ريغلا في Estudios sobre los moriscos, Valencia 1964, pp. 110 - 113. . في القديس وتطوره خلال القرنين السادس عشر والسايم توجد معلومات في

Agusti Altisent, Historia de Poblet, Abadia de Poblet, Tarragona, 1974, pp. 93 - 95.

هذه الأخبار يجب ربطها مع حملات التبشير، ويوجد مختصر جيد عن هذا الموضوع في

Antonio Dominguez Ortiz y Bernard Vincent, Historia de los Moriscos, Madrid, 1978, pp. 91 0 107.

كما يوجد تحليل عن محاولات التيشير بين الموريسكيين في محافظة فالنسيا

T. Halperin Donghi, "Un conflicto nacional: moriscos y cristianos viejos en Valencia" CuHE, 1955, nums, 23[24, 5 - 115 y 1957, nums, 83 - 250.

(٢٠) المراجع التالية بها تاريخ القديس

Altisent, pp. 92 - 95, Manuel de Montoliu, Libre de Poblet (1955) 2 a , ed., Barcellona, 1955.,p.20

ومع ذلك فإن خايمي سانتاكانا لا يوردها لأنه بلا شك يعتبرها غير جديرة بالثقة وذلك في

Jaime Santacana Tort, El Monasterio de Poblet (1151 -1181), Barcelona, 1974.

وعلى العكس يشير هذا الباحث إلى أن تلك الصوامع القريبة من بوبليت تعتبر أماكن يشار إليها في التراث الأسطوري، وهو أمر قد أثر في غودينيث وجعله يختار ذلك المكان كمسرح لمشهد الاستشهاد .

(٢١) يتم وصف هذه الواقعة التاريخية في

Ambrosio Huici Miranda, Historia musulmana de Valencia y su region , Valencia, 1970, t. 3, pp. 129 - 190.

(٢٢) كل هذه الاقتباسات تعود للطبعة الموجودة في الجزء التالي

Comedias de los mejores ingenios de Espana (Biblioteca Nacional R|11.269\_ Vease supra, nota 15.

(٢٢) قمت بمراجعة صورة للطبعة القطالونية

Historia de Valencia, con nota preliminar de Joan Fuster, Valencia, 1971, Libro I, cap. 19, fols, 66v - 67v.

والرواية الإسبانية الخاصة ب

Cronica general.. Valencia, 1604. Libro I, Cap. 35, fols. 201 - 203..

وتبعًا لبيرتير فقد نجح القديس في تحويل خالته، وهي مسلمة نبيلة من ليريدة ، إلى المسيحية وقد وهبت الفابة التي تم فيها فيما بعد إنشاء الديرالجماعة السيستير سينية ، وتبعًا للتراث فقد تم إطلاق أسماء ماريا وغرائيا على زايدة وثواريدة أخوات القديس برناردو دي الثيرا، واستمر تقديس برناردو في كل المقاطعة وكذلك بالجماعة الدينية الخاصة بسيستر.

Q. Aldea, T. Marin y J. Vives, Diccionario de historia eclesiastica de Espana, Madrid, 1973.

(٢٤) قمت بمراجعة طبعة برشلونة ومعلوماتها كالتالي

1602 la "Vida del bienaventurado Fray Bernardo de alzira..martyr", vols, 10 - 11, ...

حيث يتم ضم حياته إلى حياة غيره من أعضاء جماعة سيثتير. وقد طبع كتاب دومينك مرة أخرى في جنوه عام ١٦٣٠م .

(۲۵) أخذت في اعتباري التحفظات التي عبر عنها كل من

B.B. Ashcom (HR, 28, 1960, 43 - 62) y por Melveena Mckendrick (Woman and society in the spanish Drama of the Golden Age, Cambridge, England, 1974, pp. 308 - 309)

عن الأصول الأدبية للفتاة المحاربة في المسرح الإسباني والتي ربطتها كارمن برابو بياسانتي في Carmen Bravo Villasante ( La mujer vestida de hombre en el teatro, siglos xvi - xviii ) , Madrid, 1955, pp. 33 y 60 - 69 )

بتأثير القصائد الكبرى الإيطالية الخاصة بعصر النهضة. ومع ذلك فيبدو لى أن كلا من النموذج الإيطالى بالإضافة إلى الشعر الشعبى الجديد يلعبان دورًا هامًا في حالة المسلمة التي تتميز بالإفراط في مشاعرها عندما تحب أو تكره وتعيش مغامرات مثيرة جدا. كذلك تلتقي فيها خيوط أخرى، مثل أسطورة المسلمة الشجاعة (والتي درسها ف. لوبيث استرادا ,88|89, nums. 88|89 (والتي درسها ف. لوبيث استرادا ,231 (والتي درسها فالمدربانت أخر يشمل ابتداء من المادة الخاصة بشارل مارتل حتى ثوريدة التي قدمها سيربانتس (واجع . 146 وخيط أخر يشمل ابتداء من المادة الخاصة بشارل مارتل حتى ثوريدة التي قدمها سيربانتس (واجع . 146 وخيط أخر يشمل ابتداء من المادة الخاصة بشارل مارتل حتى ثوريدة التي قدمها سيربانتس (واجع . 146 وخيط أخر يشمل المسرحية فتُرسم تبعا النموذح الخاص بالمرحلة الأولى من مسرحيات لوبي دي بيغا ، حيث عالج خلال تلك المرحلة موضوعات انخليكا ورودامونتي (انظر حول الموضوعات الأخيرة

Maxime Chevalier, L. Arioste en Espagne, Bordeaux, 1966, pp. 406 - 422)

تعرض المسرحيات التالية

Los hechos de Garcilaso de la Vega y moro Tarfe, El alcalde de Madrid, La devocion del rosario y El cerco de Santa Fe.

نماذج لتلك الشخصية والتي ستتحول سماتها إلى شيء مطروق في المرحلة التي كثر فيها التقليد في المسرح،

Domenec, fols, 14v - 16 r. (٢٦)

Beuter, Coronica, loc. Cit. (YV)

تعتبر هذه الطبعة أقرب النصوص إلى مضمون المسرحية، حيث إنها تقص أن ابن هرئيس كارليت، وصل في أحد الليالي إلى ديربوبليت، والذي كان قد أنشئ حديثًا وذلك بعد أن تاه في الطريق بسبب المطر الغزير ، واستُقبل هناك بحفاوة كبيرة، وبقى مندهشًا من الرابطة المقدسة و النظام المقدس الذي يحكم حياة الرهبان، مما دفعه لطلب معلومات عن الدين الذي يعتنقونه. هذا الكاتب لم يقدم في كتابه Historia de طيادة الرهبان، مما لنير كشيء تم مصادفة وانما لأن الفضول كان قد غلب على الأمير. ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن بيوتير يعتبر أن قوة الإقناع كانت سببا في إيمان مسلمة ليريده .

(٢٨) انطلاقًا من أبحاث

Patrick L. Harvey ( véase como sintesis su articulo " Aljamia en The Encyclopedia of Islam, London, 1960)

تبدأ مرحلة هامة من الأبحاث حول هذا الموضوع وتصل إلى ذروتها مع كتاب

Louis Cardillac, , Morisques et Chretiens: Un affrontement polemique ( 1492 - 1640 ), Paris, 1977 ( trad. Esp. Madrid - México, 1979)

M. T. Narvaez, "Los moriscos espanoles a través de sus manuscritos aljamiados" Cuadernos de la Facultad de Humanidades, Puerto Rico, num. 1, 1978, pp. 11-65.

Marquez Villanueva " El morisco Ricote o la hispana razon de estado" Personajes y temas del Quijote. Pp. 229 - 335.

(٣٠) على الرغم من أن هذا يعتبر غير شائع ، يظهر الموضوع في سياق مادة خاصة بالكتاب المقدس. كذلك فإن هذا يمثل جزءا من مجموعة المعجزات التي تنسب إلى القديس فيرير.

E. Cobham Brewer, A Dictionary of miracles, 1884 (reimp. Detroit, 1966), pp. 436 - 437.

El esclavo del demonio de Antonio Mira de Amescua y El magico prodigioso de Calderon.

فى هذه المسرحيات وكذلك فى السابقة الخاصة بمعجزة تيوفيك الواردة فى كتاب غونثالو دى بيرثيو، فإن البطاقة التى تتجسد فيها العملية الروحية الخاصة بالاستسلام لقوى الشر لها وظيفة رمزية واضحة، أما فى مسرحية " من المسلم الطيب مسيحى طيب" فإنها تمثل حدثا هامشيا ، وليس لها هدف إلا إظهار إمكانيات التأثيرات الخارقة التى كانت تسمع بها تقنية الحيل المسرحية، وكذلك لإدخال شخصية القديس الذى عاش فى فترة تاريخية بعيدة عن فترة الأحداث التى تم تقديمها.

(٣٢) لقد أعد لوبى دى بيغا مشهد وداع راعى من خلال ذكراسماء السيدة العذراء وغيره من الرموز الخاصة بها في القصيدة الرعوية الثانية

Al Nacimiento de Nuestro Senor\* incluida en la Rimas humanas y divinas del licenciado Tome de Burguillos (1634), Obras poéticas, t.1 ed. J.M. Blecua, Barcelona, 1969, p. 1537.

سمحت الكنيسة الكاثراتيكية عام ١٥٨٧م بانتشار تلك الأدعية ، وقد تم دعم ذلك فيما بعد انظر Antonio Royo Marin, La virgen Maria: teologia y espiritualidad marianas, Madrid, 1968, pp. 488 - 489 (Biblioteca de Autores Cristianos, 278)

وكان من الطبيعي أن تظهر الأدعية التي تحتوى على الكثيرمن الإيحاءات والاستعارات في قصائد تنتمى لنوعية الموضوعات التي بدأت مع بترارك وتحتوى على نشيد "إلى سيدتنا العذراء" للراهب لويس دى ليون. الرموز الخاصة بالنجوم "عذراء، ترتدى الشمس ، متوجة بأنوار أبدية/ وتسير بأقدام ربانية [جميلة] على

القمر...."، ويصورة عامة فإن الأيقونات الخاصة بهذا التراث الغنائي توجد في القصائد الرومانثية الخاصة بزايدة وتكتسب قوة درامية فيه. وحول القصائد الغنائية للسيدة العذراء للراهب لويس دى ليون وطريقته الشخصية في تبنى بنية وأسلوب بترارك انظر

Oreste Macri, La poesia de Fray Luis de Leon, Salamanca, 1970, 76 -82.

(٣٣) كتب درن مانويل بارتولى كوسيو حول سان ايلافونسو ، تلميذ سان أيسيدورو ، الذي رسمه الفريكو ، وأبرزُ التقديس الذي كان يتمتع به في طليطلة قائلا: أنه في المدينة وفي الكاتدرائية وفي كل خطوة يوجد تمثال له وهو يستقبل ثياب القداسة السماوية من يد العذراء."

(أذكر هذا تبعًا لملاحظة ناتاليا كرسيو في طبعة

Dominico Theotocopuli " El Greco", Oxford, 1955, lam. 19)

إن استمرار تيار الرسم التصويري وصل إلى عهد موريو، الذي رسم لوحة حول هذا الموضوع، توجد في متحف البرايو Museo del Prado

وحول هذا المرضوع تدور مسرحية لوبي دي بيغا El Capellan de la Virgen

تقدم الرسوم التشكيلية والشعر الدرامي في أثناء فترة الباروك مجموعة من الانعكاسات العديدة والتأثيرات المتبادلة.

ومن بين النقاد الذين أشاروا إلى هذه الظاهرة انظر

Emilio Orozco, El teatro y la teatralidad del barroco, Barcelona, 1969.

Cardillac, op. cit., p. 48 (T1)

(50)

توجد الأبيات التالية في المسرحية التي توضح معنى نسب الرمز في المقطع المذكور:

يغنون :

أيها الزجالون، عليكم بالغريب

ميا كلكم إليه

إنه يأتى متخفيًا

كما لوكان مسكينًا

ليسرق القطيع المراع به

الجميع:

ميا كلكم إليه

أي ماذا تعشق في بيت لحم

فلتتوقفوا ولتنظروا

يا له من أمر حسن،

منْ بريد الخير، يستحق الرحمة

ميا كلكم إليه إنه أسد، ولهذا فهو متوحش ميا كلكم إليه إنه مسالم ويريد الخير منا كلكم النه أنضاً

وفي الحوار الأول لرعاة بيت لحم توجد الأبيات التالية، التي توضيع معنى النسب الذي يرد في المقطع السابق:

(Biblioteca Nacional, 16. 727, F.13)

روب: إننى أقدم لك خروفًا صغيرًا هو من قبيلة يهوذا، ومع أنه أسد (فى شكله)، إلا إنه خروف (فى سلوكه) وسيلعب الاثنان معًا

Altisent, pp. 477 - 489. (٢٦)

لم ينجح فيليب الثانى في تكرين رابطة للأدبرة الثيثتيرسينية التابعة لملكة أراغون والتي انفصلت عن مجموعة الأدبرة الفرنسية الأصلية التي كانت قد أسستها في مدينة تبتا.

وتحت حكم فيليبى الثالث، وعلى الرغم من معارضة رئيس دير بوبليت وقسيس آخر ، تم تكوين رابطة أديرة مملكة الأراغون، والتى اضطر هذا الدير في النهاية عام ١٦٢٢م للانضمام إليها.

Regla, pp. 64 - 68. (TV)

(٣٨) انظر الندوة المنعقدة حول الشخصيات الأدبية في العصر الذهبي

Refranero y comedia en el Siglo de Oro: cuatro personajes en busca de autor", Coloquio sobre " Estatuto y funcion del personaje en la literatura del Siglo de Oro" celebrado en noviembre de 1979 en la Casa de Velazquez de Madrid ( en prensa)

Justa expulsion de los moriscos de Espana, Roma, 1612, p. 173, citado (۲۹) por C. Cologne, "Reflets litteraires de la question morisque entre guerre des Alpujarras et la expulsion (1571 - 1610)" Boletin de la R. Academia de Buenas Letras de Barcelona, 33 (1969 - 70), 137 - 243, cf. P. 163

(٤٠) لا توجد هذه الصيغة للمثل في

Luis Martinez Kleiser, Refranero general ideologico espanol, 1955, ed. facsimil, Madrid, 1978

والذي يشتمل على عدد كبير من المجموعات السابقة يصل إلى ١٤، في الفصل الذي يحمل عنوان . Conversos"(p.149) يوجد النص الذي اعتمده فرانشيسكو رودريغيث مارين .

. كما لا يخرج من العليق شجر تفاح جيد ، كذلك لا يخرج من المسلم السيئ مسيحي طيب . Correas , Martinez Klieser, p. 599, num. 52.554.

"من السلم السيئ لا يخرج مطلقًا مسيحى جيد"

Rodriguez Marin, p. 149, num. 13.510

يوجد نموذجان جمعهما نفس هذا الباحث . ومن الملفت للنظر أن باحثًا في الأمثال والحكم يلاحظ أنه لم يثبت في مجموعة الأمثال مشاعر كراهية عامة نحو الموريسكيين .

- Personajes y temas del Quijote, pp. 263. 77 (£Y)
- (٤٣) يشير مارتينث كليسير أنه : أحيانا يدور المثل حول موضوع يدور بشانه نقاش ، إذن يبدأ الجدال وتتصارع التقييمات المتناقضة فيما بينها (Refranero, p. xxiii)
  - (٤٤) أقصد دراساتي

La cultura popular de Gines Pérez de Hita" RDTP, 33 (1977), 1 - 21, y The Moorish novel, Boston, 1976, pp. 119 - 123 y 134- 139.

(٤٥) \* جسدى مسلم / أما روحى فهى مسيحية \* هذا ما يقوله ثيليندو وهو من عائلة بنى سراج فى الفصل الثاني من مسرحية La envidia de la nobleza

وتعبّر ياسمين بطريقة مشابهة لذلك في الفصل الأول من مسرحية

## El hidalgo Bencerraje

في الفصل الثاني من El cerco de Santa Fe الملك فيرناندو من الذي يهتف، عندما يرى رقة مشاعر سليمو د لقد نشأت لتكون مسيحيًا ، والتي يرد عليها المسلم د ريما سوف أكون مسيحيًا معك ، أشير إلى

Lope de Vega, Obras, ed. de M. Menéndez Pelayo en la reimpresion de la BAE, t. 214.

الأبيات المذكورة في الصفحات ١٨٨، ٢٦٠، ٢٥٨،

(٤٦) من بين الأمثلة التي درسها ألكسندر باكير حول عملية الارتداد التي لا تهدد التماسك السيكولوجي يوجد شخصيتا المجرمين اللذين يتحولان إلى قديسين في المسرحيتين الأخيرتين ؛انظر

Alexander Parker, "Santos y bandoleros en el teatro espanol del siglo de Oro" Arb, 2 (1949), 395 - 416.

ومن وجهة نظر مختلفة يبرز تشارلز أويرون التحولات الأخلاقية التدريجية التى تحدث الشخصيات، بدون المرور بدرجات متوسطة من الطباع ، ويشير كذلك إلى الحركة الديالكتيكية التى تتغير فيها شخصيات استنادا إلى راى أخرين.انظر

Charles Aubrun, " la comedia doctrinale et histoires de brigands", BHi, 59 (1957), 137 - 151.

Avisos para la muerte escritos por algunos ingenios de Espana, recogi خى (٤٧) توجد الأبيات التالية:

انظر، أيها المخلص للعالمين

إنه على الرغم من أنكم قد تدعونني طبيًا،

فإننى لا أخاف ألا أكون مدعوا

وإنما أن أكون مختارًا،

وحتى على الصليب

حيث أراك يامنْ تعفق عن أعدائك

حيث من بين لصين نجا أحدهما لأنه محتك

إننى ارتعش من هذه الأيدى

المربوطة لأن في إحداهما في اليوم الآخر

سيكون الناجون

وفي اليسرى سيوجد الهالكون

(٤٨) لإثبات مدى تكرار موضوع الحماية التي تقدمها السيدة العذراء للعابد الذي انحرف عن الطريق وتعدد زواباه انظر

John E. Keller, Motif - index of Mediaeval spanish exepmla, Knoxville, Tennessee, 11949, p. 63.

(٤٩) يتم عرض هذه المفاهيم والمناقشات التي ثارت في هذا الصدد بين رجال اللاهوت الكاثوليكيين في الدراسات الآتية

Reginad Garrigou- Lagrange, O.P., La predestinacion de los santos y la gracia. Trad. De B. Aguero y M. Aguello, Buenos Aires, 1948.

Vicente Beltran de Heredia, O.P. Domingo Banez y las controversias sobre la gracia. Textos y documentos, Madrid. CSIC, 1968.

حيث يتم جمع نصوص لاتينية وإسبانية توضح ذلك النقاش في إسبانيا.

(٥٠) إن طيران الريفيين المعجز في الهواء له علاقة بانتقالات مشابهة تحدّث عنها الكتاب المقدس في تدانيال ١٤ ، والملوك ١٨ ° وكذلك مع سير العديد من القديسين حيث يُنسب مثل هذه المعجزة لهم ، ومن بين هولاء القديس أنطونيو دي بادوا .

Brewer, Dictionary of Miracles, p. 131

اذن فقد تكرر التوافق بين هذين التيارين ، والذي لوحظ في معجزة الخطابات . وهناك حالة أخرى مشابهة وهي الخاصة بمعجزة تضاعف وزيادة الأغذية التي كان قد وزعها القديس استجابة لروح الرحمة التي تميز بها ، حيث تنتمي لتراث أصيل بدأ من النبي إلياس واستمر حتى القديس إسيدورو .

Elias ( Reyes 17 ), Brewer, pp. 125 - 126 y 145 -150)

Charley D. Ley, El gracioso en el teatro de la Peninsula, Madrid, 1954, p. 152. (٥١) إن استبدال الخادم بشخصية ريفية كشخصية فكاهية ترجد مثلا في أعمال رويث دى ألاركون وروخاس ثوريا. أيضا يظهر الزوجان الريفيان في مسرحيات القديسين ، بما في ذلك مسرحيات لنفس لوبي والتي تعالجها إيليسا أراغوني ص ١٨٢ - ١٩١ . وفي الحالة المشار إليها والخاصة بمسرحية "طفولة الأب روخاس"

La ninez del Padre Rojas تعود لعام ١٦٢٥ م . وإن كان خيل الموجود في المسرحية يذكرنا ببعض ملامح الغبي الموجود في المسرح الخاص بالفترة السابقة على لوبي واذا لم اخطئ فان ملامحه تكون قريبة من شخصية العمدة القروى الموجود في

Hannah E. Bergman, Luis Quinonez de Benavente y sus entremeses, Madrid 1965, pp. 131 - 132.

بارتولا ، وهي زوجة مخلصة على الرغم منها ، ربما تنتمى للشخصيات النسائية الموجودة في مسرحيات سيربانتس القصيرة حيث إنه ليس كلهن يخدعن أزواجهن لكنهن يجعلن لهن الحياة مستحيلة ، وتبعا لايويخنيو اسينسيو فقد تم الاستفادة من هذا النوع بصورة قليلة فيما بعد في المسرحية القصيرة .

وفى مسرحية "من المسلم الطيب مسيحى طيب " تتحول إحدى مشاجرات الزوجين التى تضرب فيها المرأة زوجها تتحول بكل المقاييس إلى مهزلة ، وإن كان هذا لا يقلل من التبعية التى لا مفر منها للطابع الافتخارى للمسرحية " للمشاعر النبيلة والتى تستخدم كنقيض لها فى انسجام مقصود ". ويرتبط العنصر الفكاهى فى مسرحية غودينيث بقوة مع الموضوعات الرئيسية وذلك فيما يتعلق بالتأثير الذى تحدثه المشاعر نحو المسلمة زايدة فى حياة الريفيين ، على مدى الفصلين الأول والثانى ، وفى الفصل الثالث النموذج الورع لحامد - فراى برناردو ، حيث يتدخل الزوجان فى الاساءة إليه فى البداية ثم فى إصلاح ذلك فيما بعد .

(٥٢) إن فصل باتايون

Ultimos reflejos de Erasmo" (Erasmo y Espana, pp. 738 ss.)

يتميز بجو من الروحانية يوجد منه تأثير في مسرحية غودينيث.

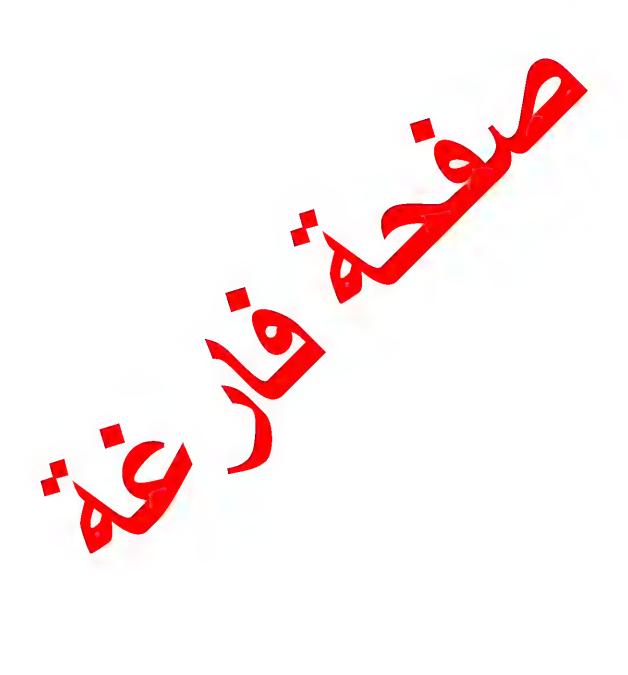

الفصل الثانى مسرحية تراجم القديسين " أشقاء السماء الثلاثة " تأليف: غودينيث صياغة جديدة أعدها المثل فرانسيسكو دى لاكاى.

يوجد اليوم وعى واضح العلاقة القريبة التى تربط الاحتفال الباروكى بالمسرح ، وبخاصة فى النماذج التى تستخدم فى الاحتفالات المدنية أو الدينية (١). من بين هذه النماذج تشغل المسرحيات التى تعالج تراجم وحياة القديسين مكانًا بارزًا، حيث يوضع التراث الأسطورى فى شكل بنية مسرحية ، وهو التراث الذى تأصلت جذوره فى السابق فى الضمير العام ، ومن المكن أن يكون قد تمت صياغته فى مصادرمكتوبة اعتمد عليها المؤلف المسرحى(٢). وداخل هذا النوع من المسرحيات ، والتى ترتبط عملية تقديمه بصفة عامة بالاحتفال بقديس أو أى احتفال دينى آخر، تندرج موضوعات متنوعة جدا لها بنية تخضع بشكل عام لهياكل معينة تتكرر بكثرة .

وهكذا، فعندما يتعلق الموضوع بتقديم حياة إنسان عاص أو إنسانة عاصية، تقوم عملية التحول عادة بدورالفصل بين الجزأين المتناقضين لتلك اللوحة المزدوجة<sup>(٢)</sup>.

إن عناصر من تراجم وحياة القديسين تتغلغل أيضًا في المسرحيات ذات الموضوع الموريسكي والتي تكتسب على مدى القرن السابع عشر، بل وبعد ذلك ، خصائص مسرحيات إحياء الذكريات حيث تحتوى على مشاهد متتابعة مزدوجة تمثل موقفي التحدى والانتصار، وهو ما يميز أيضًا احتفالات المسلمين والمسيحيين . وفي أعمال تنتمي للفترة الأخيرة للباروك ، وتعالج أحداثًا خاصة بالتاريخ المحلى تُخلط تلك الأشكال المسرحية بأحداث وشخصيات دينية تعتبر رموزًا للسكان . أما الاحتفالات ، فقد كان من المعتاد أن تقام في نفس الوقت الخاص باحتفال قديس هذه القرية . وإذا كانت هذه

القداسة تقوم على أحداث أو أساطير تمثل جزءًا من عملية حرب الاسترداد التاريخية ، يمكن أن يلاحظ دائمًا وجود عناصر من حياة القديسين، سواء في خطب التحدي أو في التكريم النهائي للبطل . وكلا الأمرين يمثلان مراحل أساسية في الاحتفالات الشعبية(٤).

ويمكن أن نضع ضمن مجموعة "مسرحيات المسلمين والمسيحيين"، المسرحية الفريدة لفيليبي غودينيث "من المسلم الطيب مسيحي طيب والتي تعالج أحد موضوعات تراجم القديسين حيث نجد فيها موضوعات التحديات والتحول إلى المسيحية ، وبطلها القديس برناردو دي ألثيرا تم إعلانه قديسنًا لهذه القرية عام ١٦٤٣ (٥)، وهو تاريخ ليس بعيدًا جدًا عن تاريخ كتابة المسرحية (٦).

يشترك الأميرالمسلم حامد - برناردو - الذي أصبح بعد تحوله إلى راهب في التقديس الذي يقدم له مع أختيه زايدة ، وثوريدا واللتين تم تعميدهما بأسماء غراثيا وماريا واللتين سارتا في طريقه وتبعًا للتراث قُتلتا مثله على يد الأخ الأخر عام ١١٨٠م(٧).

ومع ذلك ففى حالة المسرحية المذكورة – التى تختزل وتجمع فى شخصية محبوبة حامد، شخصية أخواته المزدوجة – لم يكن الدافع الحاسم بالنسبة للمؤلف النية فى إحياء ذكرى حادثة ، تعجب ذكراها سكان مكان معين . وبإيجاز، يمكن أن نفكر أنه فى مملكة مثل فالنسيا، والتى كان بها نسبة هامة من السكان المدجنين أو الموريسكيين زادت فى القرن السادس عشر وبالتحديد ابتداء من عام ٢٦٥١م عادة تقديس الذين تحولوا إلى المسيحية فى القرن الثانى عشر بسبب الحماس الدينى الذى سيجد نموذجًا يمكن أن يقدمه فى أحد أبناء أحد ملوك الطوائف الذين خرجواعن الدين الإسلامى ليعتنقوا الدين المسيحى (٨). لكن عندما كتب غودينيث مسرحيته كان طرد الموريسكيين ، وهم آخر ممثلى إسبانيا المسلمة ، قد أصبح جزءا من التاريخ . وتتعلق رسالة هذه المسرحية ليس بعملية اعتناق المسيحية نفسها وإنما عملية قبول المتحول إليها. وفى فن السرحية ليس بعملية اعتناق المسيحية نفسها وإنما عملية قبول المتحول إليها. وفى

دير بوبليت، الذي تحول فيه القديس برناردو إلى راهب. وحتى لو كان الأمر كذلك فإنه لا يمكن أن نقرأ المسرحية كشكل درامي بسيط لأسطورة حياة تقوم على التقوى، لأن العديد من الأمورالتقليدية في تراث تراجم القديسين التي تظهر خلال المسرحية تكون هذا في خدمة الغرض الأساسي .

إن لب العمل يتمثل في طرح مشكلة مدى صدق وصحة اعتناق المسيحية والاعتراف الذي يستحقه الشخص الذي يمارس الفضيلة، بغض النظرعن الدين الذي يعتنقه . وتبعًا لهذه النية ، التي لا تعتبر غريبة من مؤلف مسرحي سبق أن تمت محاكمته كممارس للديانة اليهودية ، يتم تقديم مجموعة من المعجزات : الظهورالمتكرر للعذراء بصورة واضحة – والذي يتم إدراكه بسرعة في جلال مدهش وجمال بنفس الطريقة التي قدمها بها كبار الرسامين في ذلك الوقت ، أو بصورة خفية بجوار ابنها بين الفقراء – وزيادة الأغذية ، والخطابات بين هذا العالم والعالم الآخر، والطيران اللا إرادي لشخص يحس أنه منقول كما لو كان يطير ، وذلك لإصلاح الضررالذي أحدثه (¹). وفي النهاية ، إنها عبارة عن مجموعة موضوعات تهدف التسلية . في نفس الوقت تقدم المسرحية هدفًا تربويا ونموذجا بنًاء . ومن خلال الحدث الدرامي وتاملات البطل يبقى واضحاً ، أنه حتى عندما تحول هذا المرتد إلى راهب مثالي ، وتم اتهامه البطل يبقى واضحاً ، أنه حتى عندما تحول هذا المرتد إلى راهب مثالي ، وتم اتهامه السماء أحد في براحته حتى أيدته الأحداث المعجزة . إن الدرس الذي يجب استيعابه لا يمكن أن يكون سوى الوعى بأن المجتمع عندما يعزل المسيحيين الجدد ويشك في إيمانهم فإنه يرتكب ظلماً تدينه السماء (١٠).

إن هذه الرؤية تبعد هذه المسرحية عن المسرح الشعبى على الرغم من العناصر الكثيرة التى تناسب ذوقه وذلك بتقديم الأمور المعجزة على خشبة المسرح. إن المؤلف يوجهها إلى جمهورلا يمثل أقلية ويجعل من المسرحية وسيلة لنقد المعاصى التقليدية المعروفة بهذا الاسم ، ولإدانة الأفكار المسبقة المتأصلة في العقلية الجماعية .

إنه يريد تحويل الجمهور إلى ناقد المواقف التى عادة ما تكرسها الاحتفالات التقليدية وذلك عند تعظيم ما هو ذاتى وأصيل.

ونظرًا للخصائص التى ذكرناها، فمن البديهى أن مسرحية من المسلم الطيب، مسيحى طيب ، لم تكن المسرحية المناسبة لزيادة حماس جمهور يشتاق ليعيش من جديد قصة المسلم القديس وأختاه ، والتى تعتبر لحظة استشهاد الثلاثة هى اللحظة الكبرى فيها. لكن على الأقل فإن هذه المسرحية تقترب كثيرًا من ذلك . ولهذا وبعد عشرين عامًا أو أكثر، تم استخدام هذه المسرحية لغودينيث كمادة أولية لكتابة مسرحية ترجمة لحياة القديسين، والتى بالفعل استوعبت هذا التراث ، وتمكنت من أن تمثل فقرة في برنامج عام لاحتفال دينى . كان مؤلف هذه المسرحية كاتبا مسرحيًا، وهو فرانسيسكو دى لاكاى (۱۱)، الذي تعود شهرته بصورة أكبر لكونه ممثلا ومؤلف مسرحيات وليس ككاتب مسرحى .

والمسرحية ، المحفوظة في مخطوطة كتبها المؤلف نفسه ، تحمل تاريخ إبريل عام ١٦٦٠م ، في مدينة سرقسطة Zaragoza، وبها موافقات من المسئولين في ذلك العام في هذه المدينة وفي فالنسيا Valencia . ويفقد العنوان الأصلى من المسلم الطيب مسيحي طيب (\*) الإيحاء الحكيم الذي يحمله بدرجة كبيرة والذي كان يعبر عن افتراض غودينيث ويتم تبنى العنوان الذي يعبر بوضوح عن تراجم القديسين "أشقاء السماء الثلاثة وشهداء كارليتي . (١٢)(\*\*)

ونظرًا لأن فرقته مثلت في فالنسيا عام ١٦٦٠م (١٣) فمن المنطقي أن يقوم فرانسيسكو دي لاكاي بهذا التعديل لأنه ربما يكون قد طلب منه أن يقدم مسرحية حول شهداء كارليتي ـ وهي قرية قريبة من ألثيرا ـ أو ربما في عاصمة المملكة، أو في إحدى القرى التي من المعتاد أن يتقربوا فيها لهؤلاء الشهداء بألوان من التقديس (١٤).

وبلا شك ، وانطلاقًا من معرفته بنوق الجمهورمن خلال خبرته بالمسارح وخشباتها، فإن لاكاى يخضع المسرحية لعملية تغيير تكمن في تنقيح بعض الخطب،

<sup>(\*)</sup> De buen moro, buen cristiano .

<sup>(\*\*)</sup> Los tres hermanos del cielo y Martires de Carlete .

وأن ينسب للبطل شعرًا شعبيا على اسان زايدة حول رؤية أولى مرفوضة للعذراء ، وبضيف المشاهد الضرورية لإشباع رغبة جمهور قد اعتاد على رؤية الشخصية الثلاثية الشهداء المتحولين المسيحية والذين مازالوا حتى اليوم يعتبرون كقديسين لإلثيرا(١٥).

ان نحاول أن نذكر كل التعديلات التى أدخلها المؤلف ، ولكن قبل أن نعلق على التعديلات التى يبدو أنها مستوحاة من تراث تراجم حياة القديسين ، نود أن نشير أيضًا أنه غير بصورة أفضل المشاهد ذات الطابع الهزلى. حيث تم تقويتها من خلال أيضًا أنه غير بصورة أفضل المشاهد ذات الطابع الهزلى. حيث تم تقويتها من خلال إعادة صياغة دور شخصية المهرج والتى لا يقوم بها خادم فى مسرحية "من المسلم الطيب مسيحى طيب"، وإنما يقوم بها رجل ريفى وزوجته . وفى لحظة ما تدعو الزوجة ورجها للانضباط فيحاول أن "يعاقب جسده" فيضربها هى(١٦). أن لاكاى ، والذى كان قريبًا من خلال علاقة نسب بالمثل الشهير كوسمى بيريث والمعروف باسم خوان تربطه رانا(١٧) – يغير اسم الزوج ويدعى خيل فى مسرحية غودينيث ، حيث يدعوه "تشوريثو" أى " التافة " وهو تغيير ربما يعكس اللقب ، الذى قد يعرف به المثل المكف بتمثيل هذه الشخصية . وفى جميع الأحوال ، فإن تغييراسم المهرج يهيئ الصورة التى تسهم فى التأثير الكوميدى لذلك التلاعب اللفظى المعد فى الصياغة الجديدة بطريقة أفضل بالإضافة إلى تلك الأنواع من الكوميديا البسيطة والإشارية ، والتى تتعلق بسرد حكاية بطريقة عبقرية (١٨) ، كل ذلك يزيد مساحة الجزء الكوميدى وذلك كما يحدث كثيرًا فى مسرح كالديرون وغيره من كتّاب مسرح تلك الفترة (١١٠).

وفيما يتعلق بتاريخ الأخوة الشهداء ، فإن لاكاى يدخل ، كمقدمة للفصل الأول والثانى ، مجموعة من المشاهد الموسيقية ، التى تتم فى البلاط المسلم الفخم ، وتسمح بعرض الجو الشرقى التقليدى المشابه الذى يميز احتفالات "المسلمين والمسيحيين". كان غودينيث قد تخلى عن أخوات البطل باستثناء زايدة ، والتى تظهر كمحبوبة وابنة عم له عند بدء الأحداث ، وهى رفيقة فى الاستشهاد للمسلم المتحول إلى راهب. إن هذه الشخصية النسانية فى مسرحية "من المسلم الطيب ، مسيحى طيب" تمثل قوة أرضية تتعارض مع القوة السماوية الخاصة بمريم العذراء ، وقبيل نهاية الأحداث ، تطلب

التعميد وهى مصابة بإصابة قاتلة ، فيقوم به الراهب السابق الهارب من بوبليت ليمارس حياة العصابات والذي كان عشيقا لها.

ولا يحذف لاكايى مشاهد التهمة التى تعرض لها القديس برناردو، عندما تدخل المسلمة زنزانته ، وإنما تختفى تأملاته حول السبب الذى أدى إلى إلصاق التهمة به وعلى العكس ففى الصياغة الجديدة يتم التركيز على العقاب الذى يتعرض له القديس ظلمًا، حيث يُسمع صوته وهو يُعذب ، وفى النهاية تُنسب عملية تحرره إلى ملك ، يظهر فى المشهد فى شكل غلام شجاع يقوده ، كما لو كان المؤلف يريد أن يستحضر معجزة تحرر سان بدرو. ومن الأمورالتى تفرض نفسها على المشاهد مقارنة ذلك بالرسم الدينى المعاصر لها وهو أمر جدير بالذكر، حيث تتوافق مشاهد ظهور السيدة العذراء(٢٠٠) فى مسرحية غودينيث مع تلك الرسوم الدينية .

وفيما يتعلق بموت البطل ، فإن هذا المؤلف يقبل الاعتقاد الشعبى والأيقونات التى تُظهر الراهب شهيدًا وتحيط به أختاه (٢١). ولأجل هذا كان من الضرورى إجراء تعديل كبيرجدًا فى تصرف زايدة التى تعرف ، عند اقتراب النهاية ، أن الراهب ليس ابن عمها وإنما أخوها، وعلى العكس فإن الأخت الأخرى ، ثورايدا، والتى لا تظهر فى مسرحية غودينيث ، تدخل فى المسرحية بدون أى مشاكل بفضل المشاهد المضافة فى بداية الفصلين الأولين. حيث نراها فى صورة الشخص الذى يحمل سر أخيها، الملك المسلم المنصوروالذى بدا الشك يساوره من طول فترة إقامة حامد فى بلاد المسيحيين. فى الحالة الأولى يصف حلما يعتبر تنبؤا بالنهاية ، ويتفق فى ذلك مع الأسطورة ، حيث يرى نفسه وهو يقتل إخوته الثلاثة وفى الثانية ، عندما تأكد هاجسه ، وينطلق ليعاقب المرتد .

وثورايدا هى التى سوف تقابل برناردو فى المشهد الثالث، وهو يلبس الثياب البيضاء الخاصة بالدير. وهذا يعطى فرصة لأن يدور حوار دينى بسيط بين الأخوة ، من خلال ذلك تتمكن المرأة المسلمة من فهم الإيمان المسيحى ، وهذا المشهد له علاقة محدودة بالتمثيليات التقليدية "لمسلمين ومسيحيين"، حيث إنه ليس من النادر أن تحتوى

التحديات على نقاش حول موضوع دينى، والذى يمكن أن يكون نموذجًا أخر من "السفارة"، لكنه فى نفس الوقت يمثل بقايا لنوع من التراث خاص بالعصور الوسطى، استمر فى إسبانيا الموريسكية بالتحديد ولكن كانت له نتائج مختلفة (٢٢).

إن مشهدالاستشهاد يكتسب أهمية كبرى فى الصياغة الجديدة ، حيث يظهر كلا الكاتبين المسرحيين الصليب بين الضحايا وقاتلهم ، و فى مسرحية "الأشقاء الثلاثة" يكون الصليب به ثلاثة مسامير، أحدها سوف يثبته المنصور فى جبهة حامد برناردو، كما كان التراث يستلزم ذلك . كذلك ففى هذه المسرحية تنبع مياه التعميد من نفس الصليب، وفى نفس وقت وفاة الشهداء ، ينزل من خلال حيلة مسرحية ثلاثة ملائكة وهم ينشدون ، حيث يتوجونهم بورود ويعودون للصعود (٢٦٠). ومن خلال كل مظاهر هذا الموكب ، والذى يبدو صبيانيًا ، لعدم مصاحبته بلغة شعرية قادرة على ترجمة الشعور الدينى ، ينجح المؤلف، فى أن يعرض المشهد الذى يتم فيه تعميد المسلمات ويموت الإخوة الثلاثة تحت منظر لوحة دينية خاصة جدًا بتلك الفترة ، التى تؤثر فيها الأمور المعجزة فى الأشياء الحقيقية والواقعية ويقوى التناسق الموجود بين الشخصيات من قدسية الحدث العصيب المستحضر.

فى كلا المسرحيتين أيضا يتم قبل النهاية بقليل تقديم اعتراف الراهب السابق، والذى عاش كقاطع طريق ، ويسبق هذا مشهد يقدم الحب الذى يكنه هذا الشخص لزايدة وموافقتها بصورة كريمة على الزواج منه، كما لو كان ذلك يرمز إلى السر المقدس للزواج (٢٤).

واذا أخذنا في اعتبارنا أن مشهد الاستشهاد يستحضر ، وإن كان ذلك لا يحدده النص ، آلام المسيح ، ومن ثم القربان المقدس، نجد في الصياغة الجديدة تتابعًا دراميًا يبدو معبرًا، وذلك إذا فُسر كما لو كان عرضًا لآيات تتعلق بالأسرار المقدسة. وهكذا يكتسب التحويل الذي يقوم به المؤلف الجديد معنى داخل سياق بلاطى دينى ، لأن قصة الأخوة الثلاثة الشهداء تبقى مصاغة تبعًا لتراث قصص تراجم القديسين ، بدون تدخل من أي أطروحات أخرى .

## الهوامش

(١) تم الانتباء إلى هذه الظاهرة من خلال رؤى متعددة في العديد من الدراسات مثل

José Maria Diez Borque, Emilio Orozco, Norman D. Shergold, J. E. Varey o Bruce W. Wardropper.

وبالإضافة إلى مجهود الباحث السابق تضاف الصفحات الهامة للمتخصصين في مجالات أخرى ، من بينهم

José Antonio Maravall, La Cultura del barroco (Barcelona: Ariel, 1983), pp. 471 - 498 y Jonathan Brown y J. H. Eliott, Un palacio para el rey: El Buen Retiro y la corte de Felipe IV (Madrid: alianza Editorial, 1985), pp. 209 - 230. .

وكذلك الدراسات الموجودة في الكتاب التالى لها أهمية كبرى

Teatro y fiesta en el barroco, dir. Por J. M. Diez Borque (Madrid: Eds. Del Serbal, 1986).

(٢) إن ما يكتب وما يقال يمتزجان ويتداخلان، حيث تصل أساطير سير القديسين إلى كل أنواع الجماهير ويأشكال مختلفة : من النص إلى الموعظة أو القصيدة ، إلى التمثيل المسرحى الذي يعكس فيما بعد على المشاهدين انظر

Julio Caro Baroja, La literatura popular espanola: tradicion oral y tradicion escrita (Tratadillo de las leyendas), VIII Curso de Introduccion a la Etnologias (Madrid CSIS,: Fuentes de la Etnografia Espanola, 1988), p. 74

Charles Aubrun, "La comedia doctrinale et ses histoires de brigands" Bulle- (۲) tin Hispanique, LIX(1957), pp. 137 - 151.

أن عملية الارتداد لا تحطم الانسجام السيكولوجي للشخصية وذلك تبعًا ل:

Alexander Parker, "Santos y bandoleros en el teatro espanol del siglo de oro" Arbor, II (1949), pp. 395 - 416.

هناك إسهام هام لتاريخ هذا النوع تقدمه إيليسا أراغوني في

Elisa Aragone, Studio sulle " Comedias de santos" di Lope de Vega (Messina - Firenze, 1971)

(٤) حتى يتم نشر رسالة دكتوراة ديمتريو بريسيت يمكن مراجعة الدراسات الأتية لهذا المؤلف:

Fiestas de moros y cristianos en Granada (Granada: Diputacion, 1988)

وفي الفصل الذي يحمل عنوان "En busca del origen" يقدم تحليلا لبعض المسرحيات في القرن السابع عشر. لقد عالجتُ ، وذلك بدون دراسة عميقة لهذا الموضوع ، العلاقة بين الاحتفال والمسرحية في

La fiesta de moros y cristianos y la cuestion morisca en la Espana de los Austria Actas de las jornadas sobre teatro popular en Espana, coordinadas por J. Alvarez Barrientos y A. Cea Gutiérrez (Madrid: CSIC, 1987), pp. 65 - 81.

(ه) هذا ما أكده عمدة قرية الثيرا، في مالحظة أرسلها إلى جريدة Levante في ٧يوليه عام ١٩٦٧م، حيث بين أن اختيار قديس القرية، تم بأغلبية أصوات البلدية ، كما يقرر بذلك قرار بابرى . وقد تم نقل نفس هذا الخبر في برنامج . Alcira. Feria y Fiestas, julio 1967

والذي اطلعت عليه في

Seccion de Africa de la Biblioteca Nacional

(٦) أستخدم الطبعة ، الموجودة في المجموعة

Comedias varias de los mejores ingenios de Espana, Biblioteca Nacional, R- 11.269.

إن قراءاتي الأولى والتي تمت منذ زمن بعيد لهذه المسرحية المنسية، والتي طُبعت عدة مرات في القرنين السابع والثامن عشر ، حيرتني واستطعت فقط أن الاحظ طابعها الغريب انظر

El moro de Granada en la literatura (del siglo XV al XX) Madrid: Revista de Occidente, (1956), p. 85.

بعد ذلك بسنوات كثيرة وجهت اهتماما أكثر للمسرحية ، ولشخصية البطل والفرضية التي توجد فيها من خلال المعالجة التي يعطيها لها الكاتب المسرحي.

De buen moro, buen cristiano: Notas sobre una comedia de Felipe Godinez ", " Nueva Revista de Filologia Hispanica, XXX (1981), pp. 546 - 573.

أن أكرر هنا قائمة المراجع التي ذكرتها في ذلك البحث،

وقد خصصت بيداد بولانيوس فصلاً عن مسرحية «من المسلم الطيب مسيحي طيب» حيث تعرفت فيه على شخصية البطل الحقيقية واعتبرته بيرناريو دي الثيرا.

Piedad Bolanos, La obra dramatica de Felipe Godinez (Trayectoria de un dramaturgo marginado)(Sevilla: Diputacion, 1983), pp. 340 - 349.

تتفق الدراستان، اللتان تمتا بدون أن يوجد اتصال بين مؤلفيهما، في جزء وتتكاملان في جزء أخر. وقد حددت بولانيوس تاريخ المسرحية ما بين عامي ١٦٢٦ ـ ١٦٣٠م.

من بين الدراسات حول غودينيث انظر:

Maria Grazia Profeti, Per una bibliografia de Felipe Godinez (Verona: Universita degli Studi di Padova, 1982),

Las ediciones por Alice Goldberg, Felipe Godinez, Dos comedias: edicion anotada de la "La reyna Ester" y "Aman y Mardocheo",con Introduccion, Ph. D. Thesis.

Brown University, 1981 (University Microfilms, no 8209057) y por Edward V. Coughlin y Juan O. Valencia, Las lagrimas de David de Felipe Godinez, Nueva Coleccion Siglo de Oro, 4 (ediciones de Hispanofila, 1986)

يعالج خيرمان بيغا غارثيا لوينغوس بصورة مونقة بعض المظاهر البحثية في

German Vega Garcia Luengos, Problemas de un dramaturgo del Siglo de Oro : Estudios sobre Felipe Godinez (Valladolid: Universidad, 1986)

Agusti Altisent, Historia de Poblet (Abadia de Poblet, 1974), pp. 94 0 95, y (V) Rafael Sifre Pla, Historia de Alzira (1) hasta el siglo XIII (Alcira 1982).

(٨) من الأمور المعبرة من وجهة نظرى أنه ابتداء من عام ١٥٥٨م تزايد تقديس الشهداء الثلاثة المتحولين إلى المسيحية من قبل العديد من الهيئات. وقد بدأ هذا التقديس في مملكة قالنسيا في عام ١٣٦٢م تحت رعاية ابن أمير مسلم كان قد اختار التحول المسيحية. وفي عام ١٩٠٣م ذهب رئيس كهنة بوبليت شخصيًا لأخذ جزء من بقاياه التي كانت موضع تقديس خاص في مقاطعة الثيرا ، والتي يظن أنها قد وجدت عام ١٩٠٩م . . . Altisent, loc. Cit.

إن سيرة هؤلاء القديسين الثلاثة تستحق دراسة أكثرهمقًا من هذه الملاحظات القصيرة. وحول استمرارالطابع الشعبي لهذا التقديس انظر الملاحظات ١٤، ١٥، ٢ .

(٩) على كل حال هو عبارة عن معجزات توجد في التراث اليهودي كما يؤكد ذلك :

E. Cobham Brewer, A. Dictionary of Miracles (reimp, detroit, 1966)

(١٠) حول هذا المظهر المعقد للمجتمع الإسباني في إسبانيا في عهد الأوستريين، توجد مراجع كثيرة ويصورة خاصة

Francisco Marquez Villanueva, " El problema de los conversos: Cuatro puntos cardinales", en Hispana Judaica...I: History, ed. por S. G. Armistead, J. H. Silverman y J. M. Sola - Sole (Barcelona: Puvill, 1980), pp. 51 - 75, a los estudios reunidos por Agustin Redondo en Les Problemes de la exclusion en Espagne (XVI - XVII siecles) (Paris: Publicaciones de la Sorbonne, 1983), y al numero XXX de la Nueva Revista de Filologia Espanola, dedicado a la cuestion.

(۱۱) مسرحية أخرى بعنوان

Poder y amor compitiendo (1675), Biblioteca Nacional, Ms. 14.642

ومسرحية قصيرة أخرى ورقصة هذه هي الأعمال المحقوظة من إنتاج فرانسيسكو دى لاكاي. كما توجد معلومات في

Cayetano Alberto de la Barrera, Catalogo....del teatro española (Madrid, 1860), p. 56b.

وتوجد ايضا أخبارأنه كان يقوم بالدورالثانى في البطولة، وأنه كون فرقته الخاصة، والتي كانت حديث الناس في مدريد في عام ١٦٥٠م بسبب مشاجرة بين المناين ، وتم التعاقد معها في فالنسيا عام ١٦٦٠م. وقد تزوج بممثلتين ، إحداهما قريبة الممثل الكوميدي المشهور كوسمى بيريث (خوان رانا)، كذلك هو أخو المثل ومؤلف المسرحيات الفكاهية خوان ديات دى لاكاى ، وهذه المعلومات موجودة في .

Hugo A. Rennert, The spanish stage in the Time of Lope de Vega (New York: Hispanic Society of America, 1909), pp. 440 441 y en Norman T. Shergold y John E. Varey, Teatros y comedias en Madrid: 1651 - 1665 (London: Tamesis, 1973), p. 225, y Genealogia, origen y noticias de los comediantes de Espana, ed. Shergold y Varey (London: Tamesis, 1982), pp. 181 - 182. "El zapatero" de F. de la Calle figura en Christine Mirats - Baba - Moussa, "Cinco bailes teatrales: edici?n y notas", Criticon, 41 (1988), pp. 103 -137.

Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 15.204. (۱۲)

الفصل الثاني من هذه المسرحية يحمل عنوان «المسلم القديس من بوبليث» ، وبه توقيع فرانشيسكودي لاكاي وهو أحد مقتنيات مكتبة أرسونا

Antonio Paz y Melia, Catalogo de las piezas de teatro ...de la Biblioteca Nacional, 2 a ed. (Madrid, 1934), num. 3.608.

توجد في القوائم التي راجعها خوسيه سوبيرا العناوين التالية «المسلم الشهيد والقديس وسان بيرناردو» والتي يمكن أن تكون خاصة بهذه المسرحية أو رواية أخرى لهذا الموضوع.

El Gremio de representantes espanoles y la Cofradia de Nuestra Senora de la Novena (Madrid: Instituto de Estudios Madrilenos, 1960), p. 69.

العنوان الثانى من العناوين المذكورة يتفق مع العنوان الذى ذكرته بيداد بولانيوس كمسرحية لأنطونيو العنوان الذي نكرته بيداد بولانيوس كمسرحية لأنطونيو كاسينو سواورثانو غير معروف مكانها. ويذكر بارتواولى خوسيه غاياردو لهذا المؤلف قصيدة في تسعة أناشيد: Patron de Alcira, el glorioso martir San Bernardo, de la Orden del Cistel (Zaragoza, 1636), Ensayo...m num. 1694

Genealogia de los comediantes, ed. Shergold y Varey, pp. 181 - 182.(\r)

(١٤) بالفعل عام ١٦٦٦ ربما تم تقديس الصومعة المخصوصة للشهداء في المكان الذي ولدوا فيه -Alti «sent, p. 495» وفي السنوات التالية كان يقام احتفال قديس القرية بشكل فخم

(۱۵) فى القرن الثامن عشر كان يرى من خلال مبنيين موجودين على جانبى أحد الكبارى تماثيل حجريه لسان برناردو وأختيه .

Historia de Alzira (Anonimo, siglo XVIII), publ. Por el Ayuntamiento y el ° Grup de accio Valencianita d Alzira\*, num. 2, 1980.

وقد تم نقل المجموعة الحجرية المذكورة إلى أحد شوارع الثيرا

Gran Enciclopedia de la Region Valenciana, tomol (Valencia, 1973), p. 120

(١٦) لقد استفاد غودينيث من اللعب بطريقة كلام الزوجين وقدم هذه النكتة، والتي تظهر أيضًا في الأبيات التي تغنيها لاكاريهارتا في فناء مونيبوديو لثيريانتس، راجع:

Miguel de Cervantes, "Rinconete y Cortadillo" en Novelas ejemplares, ed. F. Rodriguez Marin, Madrid, 1920, p. 296.

(١٧) انظر الملاحظة رقم ١١

(١٨) هذا ما تشير إليه حكاية صغيرة حول راعى كان يحلق له حلاق مجانا وعندما سمع كلبا هائجا على قائلًا: "يجب أن يحلقوا لهذا الكلب مجانًا مثلى". وتظهر الحكاية بنفس تفاصيلها في مسرحية "الصمت أفضل دائما " لهذا المؤلف ومسرحية "المنقذ الأسير" للكاتب سيباستيان دى بيابيثيوسا حيث يضعها مكسيم تشيابلير في كتابه " حكايات من التراث في إسبانيا في العصر الذهبي "

Maxime Chevalier, Cuentecillas tradicionales en la Espana del Siglo de Oro (Madrid: Gredos. 1975), p. 163.

(۱۹) انظر

Uta Ahmed, "La funcion del cuento en las comedias de Calderon ", Hacia Calderon. Segundo Coloquio Anglo- Germano, 1970(Hamburg, 1973), pp. 71 - 77, y Form und funktion der cuentos in den comedias Calderons (Berlin - New York: Hamburger Romanistische Studien, 1974)

(٢٠) عالج كل من ربيبرا في عام ١٦٣٩، وأنطونيو دي بيريدا في عام ١٦٤٣ موضوع القديس بدرو الذي فك أسره ملك.

Juan J. Luna, Guia actualizada del Prado(Madrid:Alfiz, 1985), pp. 57-79.

مع أن الموضوع يكون مختلفا فإن لوحة ثورباران السابقة التي تحمل عنوان رؤية القديس بيدرو نولاسكو تعرض تشابها بصريا أكثر مع المشهد المعروض، حيث إن لون زى الراهب الأبيض له القدرة الإشعاعية والبروزالتي يرغب مؤلفو المسرحيات التي نعلق عليها في إعطائها لها داخل التأثير العام، من حيث إنها رمز، وكنقطة وكجزء مضىء في مقاطع وصفية.

(٢١) في القرن الخامس عشركان يوجد في كاتدرائية فالنسيا لوحة تقدم مشهد استشهاد الإخوة الثلاثة. وفيما يتعلق باستمرارالتقديس الشعبي في الثيرا، يمكن ملاحظته في برنامج اطلعت عليه في

Seccion de Africa de la Biblioteca Nacional, Alcira. Feria y Fiestas (Julio 1967)

Louis Cardaillac, Morisques et chretiens: un affrontement polemique (1492 (۲۲) - 1640)(Paris:Klincksieck, 1977).

(٢٣) أن علامته الشخصية [يقصد القديس برناردودى الثير] هي عبارة عن مسمار في الجبهة وصليب في اليد.أما في مشهد الاستشهاد فنراه مربوطًا في شجرة وأختاه على جانبيه .

Juan Ferrando Roig, Iconografia de los santos (Barcelona: Omega, 1950)

كذلك بوجد شهيدان أخران من إقليم أراغون ـ انغراثيا في سرقسطة وسبيرو، أسقف برشلونة، ولهما أيضا مسمار في الجبهة. أما الأخوة الثلاثة فإنهم يشبهون المجموعة الثلاثية المكونة من أورويا وادولفو، وخوان، وهم أبناء لأب مسلم وأم مسيحية وقد ماتوا في قرطبة في القرن التاسع. إن المادة الخاصة بتراجم القديسين كثيرة جدًا لدرجة أنه يذكر في القرن الثامن عشر أنه توجد مسرحية بعنوان الخوة السماء الثلاثة، شهداء تالابيرا ثمن تأليف بينيدا والذي يبدو أن عنوانها مقتبس من عنوان مسرحيتنا.

(٢٤) سابقا قدم غودينيث على خشبة المسرح خروفا وجعل الماء الضرورى لكى يقوم الراهب السابق بتعميد زايدة يخرج من أحد أقدامه ، وذلك بعد أن تاب كلاهما من ذنويه وأصيبا بجروح تسببت في موتهما. وبلا شك يعتبر هذا مسئلهمًا من أيقونة الخروف الزاهد، وربما من قبيل البحث عن رمز يجمع بين اليهودية والمسيحية .

القسم الرابع

المسرحية الموريسكية كمهمة جماعية

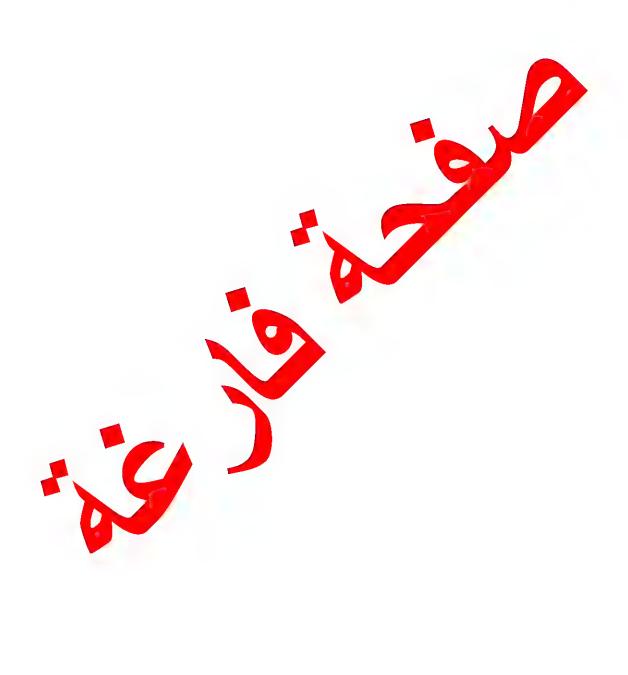

## الفصل الأول مسرحية " القمر الإفريقى " تأليف تسعة مؤلفين (١٩٦٤م)

إن الأعمال الدرامية التى تنتمى للعصر الذهبى وانتقلت لمجموعة المسرحيات التى تم تقديمها فيما بعد على مسارح مدريد بدون أن يحدث بها تغيير تعتبر محدودة . من بين هذه الأعمال توجد مسرحية "القمر الإفريقى" (\*) وهى مكتوبة على أبعد تقدير فى يونيه عام ١٦٤٣م ، وظلت تُقدم فى مدريد حتى عام ١٧٩٨م وهى محفوظة فى شكل مخطوطة تحمل تاريخ عام ١٨٠٠م ، وهى التى تحدد أسماء المؤلفين ، وهو ما سوف نتعرض له فيما بعد، وتحمل موافقة تشير إلى أن هذه المسرحية "شوهدت وتم تقديمها مرات كثيرة". ومن ناحية أخرى ، فقد طبعت خلال القرن الثامن عشر بصورة مستقلة تحت عنوان "أفضل قمر إفريقى"، وكل هذا يشير إلى أنها حازت شهرة شعبية لفترة طويلة ويصورة مستمرة (١٠).

إن هذا العمل يمثل مسرحية موريسكية ، وموضوعها مأخوذ من "الحروب الأهلية في غرناطة"، الجزء الأول (١٩٥٥م) لخينيث بيريث دى إيتا ،

إن مصطلح مسرحيات المسلمين والمسيحيين لايعرف بصورمناسبة مسرحية "القمر الإفريقي" والتي تمثل استجابة لدوافع مختلفة تمامًا عن دوافع ذلك التيار المطرد من الاحتفالات الشعبية والأدبية والذي كان فيه ومازال حتى الآن يتواجه فريقان: أحدهما مسلم والآخر مسيحى. في تلك الأعمال يتغلب هدف إحياء ذكرى حدث

(\*) La Luna Africana .

تاريخى محدد: حالة تمثل عملية الغزو وحرب الاسترداد، أو كما تشيرعناوين المسرحيات بطريقة أكثر دقة ، "ضياع واسترداد إسبانيا". إنها أعمال تمتزج فيها رؤية شعبية وعميقة في أن واحد للماضي الإسباني، حيث يتمثل ذلك في شكل درامي يقدم عملية استفزاز وانتقام . إن كثيرًا من مؤلفي العصرالذهبي قد كتبوا هذا النوع من المسرحيات حيث ترجموا الإحساس الجماعي وعالجوا موضوع "المسلمين والمسيحيين" كأسطورة وطنية ، لها علاقة مع أساطير التدين والتقوى الخاصة بالتاريخ المحلى(٢).

وعلى مدى القرن الثامن عشر تم تقديم – وبنجاح جماهيرى ساحق – عدد كبير من مسرحيات مسلمين ومسيحيين ومن بين تلك المسرحيات كان هناك بعض المسرحيات التى كتبت في عصر النهضة ، ولكن الجزء الأكبر منها قد تمت كتابته فيما بعد، وذلك مع الاستفادة بأشكال المواقف التقليدية المشهورة شعبياً. إن القبول الذي كانت تتمتع به تلك المسرحيات كان يزعج الأفراد نوى "النوق الجيد" ممن كانوا يرغبون بإصرار في نزع جنورالحب المتواصل للشعب الإسباني لذلك النوع المسرح ، وإحقاقًا للحق نعترف بأن أغلب تلك المسرحيات المتأخرة كان تستحق النقد .

إن تلك الموضة التي تحتوى من حيث الشكل الضارجي على عناصر متناقضة والتي جاء لتقوى "التوجه نحو الشرق" بمعنى اعتبار الشرق ومن يعيشون فيه موضوعًا ومصدر إلهام للأعمال الأدبية وهو ما يمثل إحدى خصائص الكلاسيكية الجديدة "النيوكلاسيكي"، "Neoclasico"، ساهمت في أن لا تسقط مسرحية "القمر الإفريقي" في عالم النسيان. ومع ذلك، فمن بين هذه المجموعة من المسرحيات التافهة والحمقاء التي كانت تعالج أحداثًا عن حرب الاسترداد تميزت هذه المسرحية بأناقة الصياغة الفنية لبعض المشاهد، ويخاصة لأنها تصور العلاقة بين المسلمين والمسيحيين من خلال وجهة نظر رجال الأدب والبلاط ، والتي كانت قد رسمتها في القرن السادس عشر قصة " ابن سراج " والأشعار الموريسكية وكتاب بيريث دي إيتا.

ومن ناحية أخرى فإن مسرحيتنا تجدد تراث الموضوعات الفرناطية ، وهو ما يمثل عملاً سابقا عن الحركة الرومانسية تقريبًا حيث تجعل الحدث الرئيسي لها موضوع القائد المسلم الذي يعشق أسيرة مسيحية .

وبالإضافة إلى الرؤية الأرستقراطية التى تقدم بها العلاقة بين القشتاليين الحدوديين ومسلمى غرناطة ، يلاحظ فى المسرحية خصائص بديهية لمسرحيات القصور. ومن المكن أن نقول إن كلا من البيئة [جو القصور] الذى ولد فيه العمل، والمكان الملكى المخصص التسلية الفنية والتمتع بالطبيعة يمثلان جزءا من تكوينها الدرامى ، والذى من الضرورى أنه كان يمثل الإطار الأول الذى قدمت فيه المسرحية فى البداية . فقمر القمر الإفريقى هى زوجة أبى عبد الله ، وأظن أن هذه المسرحية كُتبت كتكريم لايسابل دى بوربون ، زوجة فيليبى الرابع لتقديمها فى حديقة "البوين ريتيرو". إن بعض المواقف التى تحدث فى الحبكة تبدو لى أنها تشير بطريقة خفية إلى ظروف خاصة بالحياة فى القصر . ولكن، قبل أن نعلق على هذا التشابه ، من المناسب أن نشير إلى وجه آخر فى العمل ، يعطى لهذه القصة اهتماما محدداً.

هناك ظاهرة غريبة قدمها مسرح العصر الذهبى ، تتمثل فى التعاون فى التأليف بين بعض الشعراء من ذوى المستوى المتواضع جدًا وأخرين ذوى مستوى رفيع ، وقد حدث هذا كثيرًا. إن أسماء مثل أنطونيو كويغو، وروسيتو نينيو، وماتوس فراغوسو، تظهر معًا من حين لآخر بجوار أسماء كالديرون وروخاس وموريتو. وعندما كان يتعاون ثلاثة مؤلفين فى تأليف مسرحية واحدة ، وكان ذلك هو الشائع كثيرًا، كان من المعتاد أن يتم تكليف كل واحد منهم بكتابة فصل منها، وذلك بعد الاتفاق على الخطوط العامة لموضوعها. إن مسرحية القمر الإفريقي لا تقدم فقط حالة معبرة عن هذا الشأن، وإنما تقدم هذا الشكل فى أقصى صورة له، فعلى الرغم من أنها طبعت خلال القرن الثامن عشر على أنها عمل من تأليف ثلاثة كتاب ، فإن المخطوطة توضع أن المتعاونين كانوا تسعة ـ ثلاثة فى كل فصل – موضحًا الجزء الخاص بكل واحد منهم، وذلك من خلال ملاحظات كتبت فى الهامش وفى الأبيات التى فى نهاية النص .

فى ذكرى المؤلفين / الذين اجتمعوا لعمل / هذه المسرحية / الأول اويس دى بيلمونتى / ويليه لويس بيليث ، المشهور / بعد ذلك السيد خوان بيليث / وهو الذى أنهى الجزء الأول / وبدأ بعد ذلك الثانى / المعلم الفونسو الفارو / والذى جاء بعده /

كان السيد أغوستين موريتو / وفي الثانية لمسة السيد انطونيو مارتينث / الذي أنهى كتابته / والجزء التالى بدا / مع السيد أنطونيو سيغلر / دى ويرتا، وتلاه العبقرى الصافى /السيد خيرونيمو كانثير / وأنهاها كما ترون / السيد بدرو روسيتي / والذي يطلب العفو / باسمهم جميعا / حيث أن هذه المسرحية / بعيدا عن المؤلفين التسعة لم يظهر أفضل منها / فهى أفضل قمر أفريقي على الاطلاق / دائما أمين .

وعلى الرغم من أن الأمور التي تنسب لبعض الأشخاص في الأبيات الأخيرة للمسرحيات لا تكون في كثير من الأحيان جديرة بالثقة ، فإن نفس غموض بعض الأسماء التي كونت هذا السرد الرائع يبدو أنها تشهد على صحتها. فبالفعل تعاون وتعايش كل أولئك الشعراء معًا خلال ستة أعوام في الأوساط الأدبية الخاصة بمدريد . وإن الفترة المحتملة للتعاون تبدأ مع بداية النشاط المسرحي لموريتو ، الذي ولد عام ١٦١٨م ، وقبل أن يكمل العشرين عامًا كان يتحرك بين أهل المسرح ، وتنتهي الفترة بالوفاة المفاجئة لأستاذ المسرح ألفارو ، وذلك في ٢٩ يونيه عام ١٦٤٣م .

ومن ناحية أخرى فمما لا شك فيه أنه كانت توجد روابط صداقة وزمالة بين الشعراء المذكورين ، حيث كانوا جميعًا يشاركون في الجلسات الأدبية للقصر. إن الفريق بأكمله تقريبًا يظهر أولاً في محضر اجتماع الأكاديمية الهزلية الخاصة بالبوين رتيرو، والذي عقد في عام ١٦٢٧، وبعد ذلك بسنوات في شعر، هجائي لخيروينمو كاتثير.

وكما بينت هاناه ى بيرغمان<sup>(۲)</sup>، فإن كل الشعراء المذكورين فى مخطوطة "القمر الإفريقى" – باستثناء موريتو وخوان بيليث – قد شاركوا فى اجتماع البوين رتيرو، والذى عُقد فى فبراير عام ١٦٣٧م، وكان هذا الاجتماع أحد الاجتماعات التى أطلق عليها خوسيه سانشيث اجتماعات الفُرص. ونظرًا لأنها عقدت فى الحدائق الملكية وعلى شرف فيليبى الرابع، فيمكن التأكيد على أن الشعراء الذين استجابوا لها يمثلون البلاط الأدبى لمدريد، كذلك فإن الشاب موريتو – وعلى الرغم من عدم اشتراكه فى هذا الحفل – كان منضمًا أو على وشك الانضمام للوسط الشعرى للقصر، وبالضرورة فقد أنضم لهذا الوسط منذ شبابه المبكر خوان بيليث دى غيبارا (١٦١١ ـ ١٦٧٥) الذى حل

محل أبيه عام ١٦٤٢م، في وظيفة حاجب للقصر، وانطلاقًا من هذا المنصب كان مكلفًا بإدارة كل أعمال فرقة التمثيل الخاصة بالقصر. ويطلق مصطلح اجتماع مدريد أو أكاديمية مدريد على العديد من تجمعات الكُتّاب الذين ظهروا بصورة متكررة خلال عصرى آخر فيليبيين ، والتي وصلت اجتماعاتهم إلى اكتساب طابع مجمعي، دائمًا هزلى بالطبع، ومكون من شعراء وكتاب مسرحين محترفيين.

ويعتبر الهجاء الذي عُرف به خيروينمو كاتثير، أهم نص لمعرفة ما كانت عليه هذه الأكاديمية بعد عام ١٦٤٠، وقد تم طباعته مع أعماله المختلفة (\*) عام (١٦٥١)، والذي كتب قبل ذلك بعدة سنوات ، إن اعتبار عام ١٦٤٩م تاريخًا لكتابته ، كما يقترح فيرنانديث غيرا، يمكن أن يؤكده أن المؤلف ذكر أسماء كل المتعاونين في "القمر الإفريقي والذين كانوا ما يزالون على قيد الحياة عندما قدم الهجاء ، إذ إنه من بين تلك الأسماء لا يذكر كلا من الفونس الفارو، ولويس بيليث دى غيبارا، فقد توفى الأول عام ١٦٤٣ والثاني ١٦٤٤، وإن عدم ذكر بيليث الأب ، والذي حينذاك كان يتمتم بشهرة كبيرة كعميد لشعراء البلاط، يعتبر أحد الأسباب التي جعلت العالم المذكور ينسب ذلك الكتاب لتاريخ متأخر ، وذلك بعد أن وصل إلى نتيجة أن الهجاء تم تقديمه بين عامي ٤١ و ٤٩ حيث ذُكر فيه كحدث معاصر "إنقاذ نابولي" وهو أمر حدث فعلاً بين التاريخين المذكورين . ومع ذلك فإن الأدلة التي ذكرتها روث ل. كيندي .Ruth L Kennedy ضد هذه الافتراض لها وزن كبير، حيث تعتقد أن النص يعود لعام ١٦٤١(٤)، وكما هومعروف اليوم غان المؤلفين الذين تم هجاؤهم ، في القصيدة هم الذين كان يجب أن يحضروا الاجتماع الذي يقرأ فيه ، ولا يجوز إعطاء أهمية كبرى لموضوع أن كانثير لم يذكر السيد لويس بيليث. إن غياب أو مرض هذا الشاعر العجوز ربما كان هو سبب عدم ذكره ،

وعلى أى حال ، فإن النصين المذكورين للأكاديمية يبينان إطار مسرحيتنا، حيث يجعلان أحداثها تتم في وسط بلاطي وتمثيلي في أن واحد، وهو ما يمثل سمة خاصة

<sup>(\*)</sup> Obras varias .

جدًا لفترة حكم فيليبى الرابع ، وهو ملك عرف عنه أنه كان يكتب المسرحيات ، ويحب أن يجتمع لديه في القصرمؤلفو ذلك العصرايرتجلوا في حضوره مسرحيات درامية ، وكانت دائمًا هزلية .

كذلك فإن الملكة إيسابل دى بوربون، والتى استطاعت أن تعطى صبغة إسبانية لظرافتها الفرنسية، كانت تشارك زوجها فى هوايته للمسرح ولكل نوع من الاستعراضات كما يمكن أن يبرهن على ذلك العمل الموثق جدًا فى مسرحية "مجد نيكيا" (\*) حيث لم تظهر فقط فى بعض المشاهد وإنما كانت تعطى شخصيًا تعليمات للفنانين الذين كانوا يعدون المظاهر والاختراعات وربما أيضًا لنفس الشعراء (\*). كذلك ففى الهجاء الذي كتبه خوان أورثكو يبدو السيد/ أنطونيو دى سوليس مشغولا جدًا لأن صاحب الجلالة اعتبره "شاعره" وهو تعبير جيليقى فكاهى ، حيث أنه يبين بدون شك أن المقصود بصاحب الجلالة هو الملكة وليس الملك (\*). ويتألم مؤلف لقصيدة ساخرة مجهولة بقوله: "إنه بعد ذلك ذهبت إلى الريتيرو، واستعجبت من أمر رأيته، رأيتهم يعملون فى الاحتفالات كما لو كان شيئا مقدسًا (\*). ومما لا شك فيه فإن مكان ثرثرة والتقاء الشعراء كان أكثر قربًا من أى وقت مضى من البلاط خلال سنوات شباب الملك ، والتى تزامنت مع النضج الكامل للشعر الباروكى . وهذا يفسر الأناقة والظرف الكاملين اللذان يميزان طرائف القصر فى تلك الفترة والشعر الذى استوحى منها، الكاملين اللذان يميزان طرائف القصر فى تلك الفترة والشعر الذى استوحى منها، وهو معاصر على كل حال الوحتين الأولين الخاصتين بالقصراللتين رسمهما بيلائكيث .

هناك أسطورتان ظهرتا حول إيسابل دى بوربون فى لحظات مختلفة من حياتها، الأكثر شعبية، والتى ظهرت بسبب اغتيال كونت بيا ميديانا، والذى حدث عام ١٦٢٢م، حيث تحكى أن المغازل المشهور وهو الملك فيليبى لعب ذلك الحدث دور الزوج الغيور الذى يعاقب بالقتل من تجرأ ولو على مجرد الإيعاز أو الإشارة لفكرة جريئة. وقد شاع أنه يعاقبه ، بمشاركه صديقه الشخصى كونت دوق دى أوليباريس والذى تجعله

<sup>(\*)</sup> La Gloria de Niquea .

تفسيرات الحدث مسئولاً بصورة كاملة عن الجريمة التي وضعت نهاية لأيام تلك الشخصية الكبيرة الجريئة .

لقد حدث هذا الأمرعندما كان صاحبا الجلالة لم يبلغا بعد العشرين عامًا. ومع الوقت فإن الملك والملكة استيقظا على حقائق كثيرة مريرة . خلال الفترة الطويلة لعمل اوليباريس كمستشار للملك تعرضت القوات الإسبانية لخسائر كبيرة في فلانديس والمانيا، بل وحصلت البرتغال على استقلالها، وتمردت قطالونيا، وكان من الضروري التدخل في كثير من الأماكن في شبه الجزيرة نفسها للقضاء على جذور الثورة . كذلك كانت هناك أسباب عاطفية لحزن السيدة ايسابل. ولقد وصل الأمر إلى أن يقال بمبالغة واضحة إن كبرى وصيفاتها ، وهي زوجة المستشار، كانت تتحكم فيها لدرجة أنها كانت ملكة في الظاهر فقط، وكانت في غير ذلك تعاني بؤس وشقاء جارية تعيسة (٨).

وإذا كان الملك يلهو خارج القصر فقد كان ذلك أمرًا ملحوظا. وبالطبع فان أحزان الملكة ومصائب الوطن يعودان لنفس السبب، وهو الخيانة والتآمرغيرالمسبوق للكونت الدوق، والذي وصل إلى درجة مشينة بحيث جعل الملك بعيدًا عن شئون الدولة وتجنب أن تؤثر فيه زوجته أي تأثير. وشاع أن الملكة كانت تعرف ذلك وأن الشعب كذلك وأن الكبار وحتى المجانين الذين كانوا ينطقون بهذه الحقيقة عند مرورالمواكب الملكية ومضمونها أن أمراض المملكة سوف تشفى يوم يقيل الملك وزيره ويتولى بنفسه أمور الملك ومقاليد الحكم .

والرأى السائد في الوقت الحالى يعتبر أنه على الرغم من أوجه النقص الكثيرة ، فلقد كان أوليباريس أكثر رجال الدولة خبرة في إسبانيا خلال القرن السابع عشر، ولقد دافع الدكتور مارينيون عن السلوك الأخلاقي لوزير فيليبي الرابع ، رافضًا أي دليل على أسطورة العداوة المتبادلة التي كانت موجودة بينه وبين الملكة ، ونسب اهتمام السيدة ايسابل بإقالة الكونت الدوق لأسباب سياسية محضة . لكن الذي نبحث عنه الأن ليس الحقيقة التاريخية ، وإنما الرأى العام والمشاعر التي كانت تسود في البلاط خلال المرحلة التي سبقت سقوط هذا الوزير ، والذي حدث في ينايرعام ١٦٤٣م ، والأشهر التالية كذلك .

إن السخط الشعبى المطلق ضد أوليباريس ساهم فى أن تتحول ذكرى الذين فقدوا حياتهم وحرياتهم خلال فترة حكمه إلى شيء مثالى ، ولقد تعمقت لذلك شهرة بعض هذه الشخصيات فى الإحساس العام ، حيث مازال إلى اليوم تُذكر بانفعال كبير أسماء مثل الدوق أوسونا العظيم، وكذلك السيد رودريغو كالديرون أو السيد فرانسيسكو كيبيدو. ومع ذلك نسينا أن نفس شخصية الملكة ، لعبت دور الضحية وقد شاركها فى ذلك الأمير الطفل الذى أسر بسحره وجماله كل إسبانيا. تقول الملكة فى الرواية المذكورة سابقًا: إن إخلاصى الشديد لصاحب الجلالة ، وبراءة ابنى الأمير، سوف يجعلان الملك يرى الأمور يومًا ما بصورة أفضل مما يراها الآن، لأنه الآن يرى ما يناسب البنه الأمير، ما يناسب ابنه الأمير، وإذا لم يفعل ذلك فى الوقت المناسب فسوف يبقى ملكًا حقيرًا لقشتالة أو فارسًا يعمل وإذا لم يفعل ذلك فى الوقت المناسب فسوف يبقى ملكًا حقيرًا لقشتالة أو فارسًا يعمل لحسابها ". ويفضل السيد دييغو بلاثكيث استطعنا أن نعرف الأمير بالتاسار كارلوس بسحره الطفولى وعظمته ، وأيضًا نعرف أن قلوب شعب مدريد ربما تكون قد تحركت عندما سمعت تكرار الكلمات المنسوية إلى الملكة .

ربما لا تكون الطرفة صحيحة ، ولكن من الناحية الشعرية صائبة حيث أنها كانت القشة التى قصمت ظهر البعير ودفعت فيليبى الرابع لاتخاذ قرار ضد الكونت الدوق كانت شكوى زوجته من تأخر الوزير ويعتبر لونا ذلك من تأمره – فى أن يخصص للأمير بلاطا وحاشية تتناسب مع منصبه . إن الملك الذى لم يتغير موقفه على الرغم من المصائب والنكبات التى أصابت حكمه ، وجه أول كلمات توبيخ لوزيره عندما اقترح عليه هذا الوزير أن يقيم بالتاسار كارلوس فى القصر الذى كان يقيم فيه خاله الكاردينال إنفانتى. أجابه الملك ولماذا أيها الكونت ؟ أليس من الأفضل أن يقيم فيه أبى، وكذلك تقيم فيه أنت الآن؟ حيث إن هذا هو المعتاد مع أبناء الملوك ، حيث أقام فيه أبى، وكذلك أنا عندما كنا أمراء وكإسبانى أصيل كان السيد فيليبى يعانى بصبر كبير فقد مملكته ولم يستطم الصبر على مظهر من مظاهرا لإهمال تم ارتكابه ضد ابنه الأمير.

وفي النهاية سقط العملاق. "لأن المبادئ الإنسانية والإلهية لا تقر فصل الملكة عن الملك". كان الفرح في المدينة وفي البلاط يفوق الوصف. لقد كان الوعاظ يعظون الملك بعدم التراجع عن قراره ، أما الشعراء فقد أنشدوا القصائد للسيدة أيسابل كما لو كانت مثل استير جديدة (1). والأطفال يجرون عندما تسير الملكة في شوارع العاصمة ويهتفون لها. والفراغ الذي حدث حول الملك خلال الأشهر الأخيرة من الوزارة حل محله اجتهاد من قبل النبلاء . هناك حماس عام وسعادة . وفي أيام الأعياد كانت صالات القصر تمتلئ بالكثير من العامة الفضوليين الراغبين في أن يشاركوا العائلة المالكة مشاعر تلك اللحظات التي وجد فيها الملك نفسه. ويهتف مؤرخ معاصر قائلاً "يا له من عام جديد سعيد عام ٣٤ (١٠)، يجب أن يتم نحت اسمه على الأحجار البيضاء". ويهتف مؤرخ معاصر قائلاً " عناك إعجاب بجهود الملك، الذي يقوم الآن بنفسه بتسيير أمور مؤرخ معاصر قائلاً " مناك إعجاب بجهود الملك، الذي يقوم الآن بنفسه بتسيير أمور الدولة كما كان يفعل جده ويذلك تصقل مواهبه كحاكم، التي كانت مدفونة بسبب طموح وزيره". ولا يشك أحد في أن الملكة الإسبانية كانت تسير في طريق الانتصارات .

كانت كل الأنظار تتوجه إلى الابن البكر للملك ، حيث أن ذكاءه وشجاعته يزيدان الإحساس بأن إسبانيا تسير في طريق تحقيق أمالها. ويشعر الجميع أن مدريد تعيش في حالة من الفرح عندما يرد في خطابات الآباء اليسوعيين التعليق المعتاد "إن صاحب الجلالة سعيد جدًا".

كان عمر الأمير حينئذ أربعة عشر عامًا، ومات في السابعة عشرة من عمره بعد أن فقد أمه السيدة إيسابل إن الأمل الأخير المضئ لإسبانيا تحت حكم الأوستريين غرق في أمواج عالية وعاتية من خيبة الأمل ، لكن اللوحة التي ترسم صورة بلتسار كارلوس وهو على جواده فوق قمة تلال غوادارًاما وهو يشير إلى السحاب بعصا الملك الصغيرة مازالت توقظ مشاعر فريدة ،

إن الأشهر الأولى - والتي يمكن أن تكون قد كتبت خلالها مسرحية "القمر الإفريقي" - كانت أيام حظ وانتصار كامل للملكة ، وهي اللحظة التي يشير إليها الآباء اليسوعيون عندما يذكرون أنه خلال زيارة قاموا بها للعائلة المالكة بناء على دعوة من

الملكة أيسابل لاحظوا أن الملكين يتعاملان بدماثة كبيرة ويبدوان أكثر سحرًا وسعادة من أي وقت مضى ، وذلك لرقة ابنتهم الأميرة الصغيرة . وفي يوم أخر قام الملكان بزيارة راهبات دير لاس ديساكالساس الملكيات أي الحافيات ، والتي كانت من بينهن مديقات وحليفات للملكة، وأثناء الوداع طلب الملك وبمزاج معتدل – أزعج المتدينات النبيلات وهن التابعات له – أن يتوجهن لله بالدعاء لوزيره .

ويفزع شديد لم تستطع الراهبة مارجاريتا "عمة الإمبراطور" أن تكتم فضولها وسنالت عن اسم ذلك الوزيرالذي سوف يتوجهن لله بالدعاء من أجله، ابتسم الملك وقال:

- إن وزيري هو زوجتي".

فى "القمر الإفريقى" تلعب الملكة المسلمة دور الزوجة البريئة والمتهمة ظلمًا فى أن واحد ، (يمكن أن نفكر فى أن تلك هى حالة الملكة إيسابيل عندما قُتل بياميديانا). ولقد أدخل بيريث دى إيتا فى الموضوعات الموريسكية هذا الموضوع القصصى ، المستخرج من أدب الفروسية، لكنه لم ينتشر بشكل كبير فى أدب العصر الذهبى . وعلى العكس فقد وجد فى فرنسا ترحيبًا شديدا حيث أصبح نواة جوهرية لكل القصص الموريسكية ، بل وعبر بحر المانش لكى يظهر فى "غزو غرناطة" (\*) للكاتب جون درايدن .

إن الجزء الأكبر من هذه القصص الفرنسية كانت رمزية وهو النوع المعروف بالفرنسية " Romans Aclef " ، وفي بعض منها ينبه المؤلف أنه عندما يتحدث عن الجو الفريد لبلاط غرناطة المسلمة يجب أن يفهم أنه يقصد البلاط الفرنسي في فرساي .

إن القناع التقليدى الموريسكى استعمله قبل ذلك الشعراء ورجال البلاط الإسبان فى أشعار شعبية وفى الاحتفالات والألعاب، وذلك التعبيرعن حبهم وخصوماتهم. واليوم على سبيل المثال لا يشك أحد فى حقيقة شخصية لوبى دى بيغا والمسلم غزول فى بعض الأشعار الشعبية . وفى حوالى عام ١٦٤٠م، كان الشعر الموريسكى الذى يكتب قليلاً لكن موضوع "المسلمين والمسيحيين" كان ما يزال له شعبية كبيرة فى المسرح .

<sup>(\*)</sup> The Conquest of Granada .

ومن الأمور التى ربما يكون لها معنى كبير أنه فى تلك السنوات بالتحديد قام الكاتب الفرنسى بنثنت بويتارا Vincent Voiture بزيارة بلاط إيزابل وفيليبى ، وهذا الكاتب هو الذى أدخل فى فرنسا موضة الأشعار الإسبانية الموريسكية وأذاع إطلاق اسم "الملك الصغير".

لقد كينف بيريث دى إيتا موضوع الشهادة الكاذبة ضد الملكة، وذلك لكى يقدم شكلاً قصصياً لأسطورة مقتل أبناء سراج ، وهي جريمة تنسب في "الحروب الأهلية في غرناطة" للملك الشاب الذي ملأت الغيرة قلبه ، وجعله الثغريون المتآمرون يعتقد أن أحد سادة فرسان هذا النسب الشهير عشيقً لزوجته . ربما يمكن الحديث ليس فقط عن أسطورة وإنما أيضاً عن خرافة أبناء سراج، حيث إنه قبل أن تنتشر هذه الحكاية الطريفة كانت الشهرة والتأثر العاطفي دائمًا يلازمان الاسم الذي احتل مكانه بصورة فريدة في كتب التاريخ وفي الأشعار الشعبية المؤلفة حول حرب غرناطة . وفي أواسط القرن ١٦ بقيت الصورة الأخلاقية لأبناء سراج ماثلة من خلال " قصة ابن الرئيس وشريفة "(١١).

كان أبناء سراج محبوبين من عامة الناس، فهم الأوائل في أحداث الحرب والحب، لهم مكانة لدى السيدات ، وهم مخلصون ومهذبون، وموهبون بصورة فريدة باللطف والظرف ، لكن ينقصهم الحذر، ويمثلون هدفًا مناسبًا للحسد الذى يظهر حولهم دائما. لقد تم رسم أبناء سراج هكذا، وهي نفس الصورة التي تم رسمها لأبطال الشعب الأسباني .

لقد سُحق السيد، وهي الشخصية المشهورة في تاريخ إسبانيا في العصور الوسطى ، من جرّاء أكاذيب الوشاة . وتبعًا للسيد خوسية ف . مونتسينوس ، فإن مسرحية "فارس أولميدو"(\*) للوبي دي بيغا تقدم نموذجًا أخر للفروسية الأرستقراطية ، وقد تم رسمها بصورة عاطفية تتفق مع إحساس الشعب الإسباني . وكان من الأمور الأساسية داخل هذه الرؤية أن يظهر الحاسد المنافس الذي يجب أن يسبب الموت للسيد

<sup>(\*)</sup> El cabalero de Olmedo .

ألونسو ، وهو "زينة ميدينا وزهرة أوليدا". إن أبناء سراج كانوا أيضًا "زهرة غرناطة" وكان من الضرورى أن يظهر بجوارهم بصورة لا مفر منها الثغريون . إنهما نسبان ، وعائلتان وكان من حظ الأولين بشكل كبير التميز بموهبة الدماثة والظرف ، وهو الشيء الذي حُرِم منه الآخرون ، والذين يردون هذا النقص في شكل كراهية وحقد .

ومن الممكن أن يوجد في أسطورة " أبناء سراج " صدى للموضوع الإنجيلي الخاص بهابيل وقابيل ( والذي تم تقديمه من جديد في عصر النهضة الإسباني) وذلك لتبرير سقوط أخر مملكة إسلامية من الناحية الشعرية . ويوجد بين هذه القصة وقصة فارس أوليدو (\*) فرق من المهم أن يؤخذ في الاعتبار، يتمثل في معاقبة الذين اغتالوا السيد ألونسو فمن أجل هذا يوجد ملك مسيحي في قشتالة . وكما نعرف جميعًا فدائمًا يحدث هذا في المسرحية الإسبانية، حيث تمثل حماية العدل أكبر واجبات الملك . ولهذا فتبعًا لهذا المنوال كان مناسبًا من الناحية الشعرية أن يرتكب الملك ظلمًا فادحًا وفاحشًا يستحق به مصيره المشئوم وفقده مملكة غرناطة . وتبين هذا بوضوح القصيدة الشعبية الخاصة بغزو الحاما (١٢) :

لقد قتلت أبناء سراج،

الذين كانوا زهرة غرناطة ،

وأخذت المرتدين ،

من قرطبة الشهيرة ،

ياحسرتي على مدينة الحامة ،

لهذا تستحق أيها الملك ،

عقابا رادعًا ،

<sup>(\*)</sup> El caballero de Olmedo .

حيث تفقد نفسك ومملكتك ،

وعندئذ تضيع غرناطة ،

يا حسرتي على مدينة الحامة .

ولا يتجاوز الشعرالشعبى القديم الحقيقة التاريخية ، حيث إن مولاى حسن الذى فقد فعلاً "الحامة" كان متهمًا بارتكاب أعمال تتسم بالقسوة ضد بعض أفراد أسرة بنى سراج . ومع ذلك فقد كان من الضرورى أن يكون الذى يطارد هذه العائلة هو الملك الشاب ، لأنه هو الذى فقد الملكة بكاملها وليست مدينة فقط ، ولهذا ينسب إليه بيريث دى إيتا جريمة تتناسب مع ذلك العقاب . لقد تحول الملك المسلم إلى جلاد لأفضل النبلاء من رعاياه بسبب مشاعرالغيرة غير المبررة لأن الثغريين الحاقدين هم الذين أيقظوها بمكرهم . إنه خطأ قاتل ، لا يرتكبه إلا ملك خائن . وفيما بعد لن يكون من باب الخيانة أن يلجأ بنو سراج لحماية الملكين الكاثوليكيين ، وجعلهم ينجذبون نحو مركزهم الطبيعى، للجأ بنو سراج لحماية الملكين الكاثوليكيين ، وجعلهم ينجذبون نحو مركزهم الطبيعى، لأن المسلم النبيل لديه روح مسيحية وذلك من خلال طهره و نقائه الفروسي ودماثته."

فى "الحروب الأهلية" تظهر براءة الملكة المسلمة والمتهمين الآخرين ساطعة من خلال مشهد يمثل ما يمكن اعتباره محكمة إلهية ، حيث ينتصر أربعة أبطال قشتاليون على الأفاكين . لكن زوجة أبى عبد الله ، والتى كان زوجها يعاملها معاملة سيئة أثناء حياتها الزوجية قبل حادثة الافتراء عليها وسجنها، ترفض التصالح مع زوجها ولا تعلن فقط اعتناقها للمسيحية وإنما تجد فى بلاط الملكين الكاثولكيين الزوج الجيد. لقد فقد الملك الصغير كل شىء . ومع ذلك فإن ذكراه ستكون خالاة على مرالدهر . وفى المجموعة الأسطورية والتى كانت ميراثا عامًا لكل المجتمع المثقف فى أوروبا وأمريكا للدة ثلاثة قرون ، يرى فى أبى عبد الله "صاحب تنهيدة المسلم" الذى يتأمل مملكته الضائعة ، شخصًا يمثل رمزًا لوحشة المنفى والحنين إلى الماضى الجميل .

وعندما تم اقتباس تاريخ أبناء سراج من بيريث دى إيتا وتحويلها إلى مسرحية في "القمر الإفريقي" لم يتم تناسى أي من ملامحها الأساسية ، مثل العداوة بين نبلاء

العائلات الغرناطية ، وإن كان كل فريق قد تم اختصاره في صورة شخص واحد، والطابع المثالي لأبناء سراج ، وتطور تدريجي للحسد وتحوله إلى رياء وافتراء في شخص جميل الثغري ، وفي النهاية ، سجن الملكة ومقتل أبناء سراج وعدالة السماء .

ومع ذلك يتم منذ الفصل الأول إدخال تغيير هام فى الأحداث، والذى تحدثنا عنه سابقًا، فالمسرحية تبدأ فى موقع قريب من مدينة مرسيه ولوركا فى ليلة حرب . ينتهى البطل ابن سراج من إعلان إطلاق سراح أسراه (. فى هذه اللحظة تمر سيدة قشتالية بذلك المكان ويكشف خادمها، وهو يحاول أن يختبئ بصورة غير حذرة ، عن وجودها) . وتمثل كلمات المسلم عند اكتشاف السيدة المليئة بالمحسنات البديعية المعروفة عن أسلوب الباروك إشارة للأدب الذى ينتمى للفترة السابقة على انتشار الحركة الرومانسية :

في هذا المنظر تظهر الشمس لي ، في أفضل فجر ، طلع على الشرق أيتها المسيحية، إنني أفكر في

أنك قد توجت هذه الأودية / بالياسمين والأضواء

التي كانت في السابق كثيرة،

أما الفجر النائم حتى الآن فيخاف

من أن تمزقيه بأشعة من الجليد والنار / فيتجمد أويحترق

ولهذا فلن اسمح / وإن كنت لن أوفى بعهدى

بأن تتمتعى بالحرية / بعد أن أسرتني .

سوف تذهبين معى إلى غرناطة / وسنكون معا في أسرين متشابهين

عندما تحاولين الخروج من أسرك / سوف أبحث عن فديتي .

ولا يعتبر الحسن ابن سراج أول مسلم يعشق أسيرة مسيحية ، ولكن من المحتمل أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيه حب مسلم لمسيحية الموضوع الأساسي

لسرحية ويعالج بطريقة نموذجية بدلاً من أن يكون موضوعًا ثانويًا. وهو بهذا الشكل يكون على عكس ما سوف يفعله الرومانسيون ، الذين اعتبروا دائمًا أن اختلاف الدين يمثل عقبة لا يمكن تجاوزها بالنسبة لروح كريمة. وباختصار، فإننى أعتقد أن هذه المسرحية تتبنى وجهة نظر ثيربانتس في هذا الموضوع حيث أن حسن يمر بعملية سيكولوجية شبيهة بما حدث لثورايدة التي تظهر في تاريخ الأسير. وفي كلا الحالتين فقد أشعل الحب شعلة الإيمان الذي كان يخفق في روح السيدة أو الفارس. إن تعاطف وإعجاب ابن سراج بالقشتاليين كان يجعله يميل نحو الدين الذي يؤمن به رجال مثاليون جدًا، وعندما أحب ليونور ـ والتي امتلأ قلبه بمشاعر نحوها كانت موضع تعجب واندهاش من السيد الطيب خوان تشاكون ، وهو قشتالي واقعي يسمى الأشياء واندهاش من السيد الطيب خوان تشاكون ، وهو قشتالي واقعي يسمى الأشياء عقبة الدين ، عندما تحول للمسيحية ، لا يتم التعرض بأي صورة من الصور لنسبه، عقبة الدين ، عندما تحول للمسيحية ، لا يتم التعرض بأي صورة من الصور لنسبه، ويبدو هذا الأمرغريبًا، إذا أخذنا في اعتبارنا أن هذه المسرحية قد كُتبت في الفترة التي كان فيها موضوع نقاء الدم في أوجه وعلى أشده ، وكان من يطلق عليهم المسيحيون الجدد موضع شك من المجتمع وملاحقة من محاكم التفتيش .

إن قصة الملكة المسلمة ، والتي لا تمثل في كتاب بيريث دى إيتا سوى بنية قصصية باردة تتخللها لحظات من الرعب ، تمتلئ في مسرحية "القمر الإفريقي" بمضمون عاطفى. وبعد الأحداث التي تتم في أرض المعركة يعطى السيد خوان تشاركون صورة تقريبية عن بلاط الملك الصغير وذلك من خلال وصف احتفالات مصارعة الثيران وألعاب العصى المقامة في غرناطة، والمشهد الذي تنسب المخطوطة تأليفه لخوان بيليث دى غيبارا، مكتوب بمهارة ويظهر تمكنًا ملحوظًا من وصف نوع ما من المشاهد الشبيهة بالرقص التي ازدهرت في بلاط فيليبي الرابع ، وهو نوع كان ابنه لويس بيليث متميزًا فيه بالفعل ، وهو كما قلنا تولى منذ عام ١٦٤٢م منصب إدارة تمثيليات القصر .

يقيم ملوك غرناطة وحاشيتهم حفلاً في جنة العريف .اعتدال الجو وجمال الحدائق ينسجم مع الحب والجلال الرزين للملك الصنفير وزوجته لونا. إن كلمات الملك توجد جواً

من الإحساس الجميل ، وتعبير سلطانتي الأثيرة وهو نادرالاستخدام في الشعر الموريسكي يعطي لمسة فريدة من الشاعرية ، وسوف يمثل علامة خاصة لشرقيات القرن الثامن عشر والشعر الرومانسي :

في المكان اللطيف/ في جنة العريف, حيث / يختبيء شهر مايو, ياله من شاب / من قسوة يناير في حديقته اللطيفة/ دائم الخضرة ، والسرور/ ليت الحياة كلها صيف / ليت العام كله أبريل / ياله من موسم معتدل ولطيف / دائم الخضرة وعلى الرغم من الشتاء / فأبريل هو الربيع تنتشر جداول المياه ، بين ألوان زهور عديدة وتحيط الفضة بالينابيم/ كما تحيط الورود الثياب في انسجام عذب/ تجعل من المروج غابة حيث تغرد الطيورفي الفجر / وتبكر في الخروج عند طلوع النهار وتطير أثناء النهار في هذه الحديقة الغناء/ كما لو كانت جنة من السماء/ فيها كل شي متقن / هيا بنا نستعيد ذكرياتنا الضائعة / لكي نستطيع باسلطانتي العزيزة أن نحتفل بسعادتنا/ ولأجل هذا سوف يستطيع بريق عينيك أن يغلب ضوء النهار،

فى أن واحد يدخل كل من حسن بن سراج وجُميل الحاسد منتصرين . حسن مهذب وعاشق يقدم الأسيرة الجميلة والتي ستبقى في كنف وحماية الملكة .

أما جُميل ، فلا يستطيع أن يتسامى بمشاعره ويشعر بإحساس الآخر، ويؤكد طبعه وذلك بابتعاده المفاجئ حيث يعكر جو الصفاء ويعلن قرب وقوع المأساة في ذلك الجو من الانسجام الذي يميز كل اللوحة :

يسخر حسن من غيرتي / إنني أفقد الوعي

ولما لم أستطع قتله في لوركا/ فسوف أقتله في غرناطة .

يمتد الاحتفال في الحدائق حيث يتم تقديم عشاء يصحبه الغناء . وتأتى عاصفة تعكر صفو الاحتفال ، يرى الملك حلمًا ، وهو أصرمميزجدًا للباروك وذلك بما فيه من الرمزية البديهية ، حيث يظهر له في ذلك الحلم أسد وهو يحطم رمانة ( وهو أحد معاني كلمة Granada ، التي تطلق على المدينة في اللغة الإسبانية) . إن هذا الصدث المعجز – والشكل الذي يفسره به الملك الصغير الذي أصبح يحب وطنه بحنين المنفى – تكاد تكون الإشارة الوحيدة التي توجد في المسرحية فيما يتعلق بالاستيلاء على المملكة الغرناطية :

بماذا تتنبأ تلك الرؤية، خراب مشئوم لملكتي

وسيد جديد في غرناطة ، ونهاية مشئومة لحياتي

الملك المسيحي فرناندو هو الأسد ، صاحب الانتصارات الكبيرة ،

أراه يدوس كبريائي ، إن أسلحته هي الحصن ،

والرمانة التي تتفتح بين مخالبه هي غرناطة ،

أجمل حدائق الدنيا ، استرد إمبراطوريته ،

/ ورفع راية إيمانه، وأهان شجاعتنا.

وداخل أفضل تراث للنوع الموريسكى ، يمزج فى هذا الجزء تنهد المسلم الذى يعكس حنينه ، وهو الأمر الذى ينبض به المشهد ، مع قصيدة مدح يُمدح فيها المنتصر على غرناطة .

فى الأبيات الأخيرة للفصل ، يعبرالأشخاص الخمسة الرئيسيون عن مشاعرهم المختلفة التي يحس بها كل منهم من خلال مجموعة من الفقرات المرتبة :

الملك : أه أيتها الظلمة / أحاول أن أمسحك من ذاكرتي دون جدوى .

السطانة : أنت مرتبكة وخائفة / ولا يريد ذلك الحدث أن يذهب عني

غميل: سوف أكظم غيظى

ليونور: سوف أبكى من حياة الأسر.

حسن : أيتها المسيحية الحسناء / إننى أهيم بعيونك السوداء

ليونور: أيها المسلم المهذب / إننى أخاف أن تهزمني وتجعل لك مكانا في روحي

غميل: براكين حقدي

يونور: يا لشدة حسرتي من عدم سلوتي

حسن : زهور أملي ،

غميل: سوف تنفث سمها في الملك

ليونور: ضع نهاية لحياتي

حسن: يارياح الصفا لا تجعليها تذبل

وأعتقد أنه من المحتمل أن هذه النهاية التي تقدم في صورة غنائية تضفي على الشعرالشعبي جودة موسيقية معينة ، حيث يحدث مزج بين الإيقاعات المختلفة من الأبيات ثمانية المقاطع. في الحالة الأولى يحدث تناوب بين مجموعات تتكون من بيتين لهما إيقاع واحد ، وهذا يؤدي إلى عدم اختلال النظام التتبعي أثناء الغناء. على العكس فإن الأبيات الستة الأخيرة ، والتي يوجد فيها ثلاث جمل لها نفس فترة استمرار الجمل السابقة يمكن أن يكون قد تم كتابتها لقطعة لحنية تؤديها ثلاثة أصوات .

فى الفصل الثانى تختفى الملامح القليلة للخصائص الموريسكية ، ونجد أنفسنا أمام حدث شائع فى مسرحيات العباءة والسيف والتى تتميز بجو مسرحيات القصور.

فى الميدان يتحدث شابان وهما حسن ودون خوان تشاكون ، ويبحثان عن فرصة لتبادل النظرات والكلمات السريعة مع وصيفات الملكة .

ومن ناحية أخرى يتنزه الملك مع جُميل ، والذى يبدو أنه الرجل الذى يثق فيه . وتنظر كل من الملكة وليونور من النافذة . وللإجابة على ملاحظة من قبل جُميل، يقول الملك إن المغازلة مسموح بها فى القصر، لكن جُميل يلمح أن أفكار ابن سراج قد تجاوزت الحدود المسموح بها لأحد الرعايا. يسمع حوار مفاجئ مسموع بصعوبة ومفهوم بطريقة خاطئة، وتتلاقى سيوف فرسان ملتمين يحملون أسماء مصطنعة، حيث يقع الملك ثم بعد ذلك ينسحب حتى لا يعرف أنه قد تشاجر.

إن الأدلة الظاهرية تشيرإلى اتهام لونا وحسن، وعلى عكس من شخصية أبى عبد الله التي يقدمها بيريث دى إيتا والذى يتملكه فقط الغضب من مشاعرالغيرة، يأمر الملك الصغير في المسرحية بتعذيب سلطانته وهو حزين جدًا من وقع المأساة . أما هي – التي تعانى من ضياع حبها وجرح كرامتها – فتتصرف كزوجة مثالية وملكة تعيسة. وابتداء من تلك اللحظة ، يتحكم جميل في تصرفات الملك ، الذي يتحول إلى سجان للونا ويباعد بين الزوجين .

ومع مشهد مذبحة أبناء سراج يعود المؤلفون للاقتباس المباشر من نص بيريث دى هيتا . وهذا المشهد يتم التعبيرعنه بواسطة مقطوعة شعرية من ثمانية أبيات تمثل الجزء الأول من المسرحية المكتوب بالبحر ذى الأحد عشر مقطعًا . ويتفق هذا التغيير مع انتهاء الجزء الخاص بموريتو وبدء الجزء الخاص بمارتينيث دى مينيسيس ، الذى لا يبدى عبقرية يستحق بها أن يخرج إلى عالم الشهرة ، ويسند إلى القشتالية ليونور دورسرد حكاية مقتل أبناء سراج . تدعى القشتالية أن اسمها إسبرانثا وذلك لتخفى مستواها الاجتماعى ؛ وهو الاسم المنخوذ من كتاب "الحروب الأهلية" حيث إن الأسيرة إسبرانثا دى إيتا تنصح الملكة المسلمة بأن تسند عملية دفاعها إلى السيد خوان تشاكون الشجاع .

فى المسرحية تكون ليونور ابنة عم هذا الشخص ، والذى بدوره تربطه علاقة قوية مع ابن سراج . وهكذا تبقى الحبكة معدة بصورة جيدة ، حيث تسير على نمط الحكاية

القصصية. ومع ذلك ، يتم إدخال تغيير يتمثل فى انضمام حسن إلى فريق القشتاليين، الذين يلبسون ثيابًا تركية ، والذين يثبتون بقوة السلاح فى ميدان بيبارامبلة براءة الملكة. فى الفصل الثالث ، يقدم على خشبة المسرح هذا الحدث الفروسى الخاص بعدالة الله بكل طقوسه ، وتنتهى المسرحية بالنهاية السعيدة للحبكتين الرئيسيتين : صلح بين الملكين المسلمين ، وزواج ابن سراج – بعد أن أصبح مسيحيًا – من أسيرته .

وتتميزالمشاهد المذكورة باستخدام عروض متعددة ، فبالإضافة للأشعارالشعبية التى تمثل بالطبع الأشكال السائدة في المسرحية، فإنها تحتوى على أشكال أخرى مختلفة. ويبدو أن المؤلفين الثلاثة الذين كتبوا الفصل الأخير من مسرحية "القمر الإفريقي" اعتبروا أن الفرصة مناسبة جدًا لاستعراض مهاراتهم في قرض الشعر. وعلى الرغم من هذا، تبدو الأجزاء التي كتبوها أقل قيمة من النص الأصلى الذي اقتبسوا منه والذي يتميز بالسرد السريع والمعبر. وعلى العكس فإننا نجد مثالاً شيقًا جدًا تمثل في تحويل وصف احتفال مكتوب نثرًا إلى لغة شعرية متأثرة بغونغورا، وذلك في القصيدة الشعبية المكونة من ٢٥٨ بيتًا والتي تنسبها المخطوطة إلى لويس بيليث دي غيبارا، حيث يتم في هذا القصيدة تقديم وصف للعبة أسورة مقامة في غرناطة وهي مأخوذة بكل تفاصيلها من الاحتفالات المذكورة في الفصلين التاسع والعاشر من الحروب الأهلية".

إن قرب الشعر من النص الأصلى النثرى يمكن أن يلاحظ في المثال التالى: الحروب الأهلية:

وكان السبب ، أن الشجاع ابن عمار، والذي كان معه تلك الأسورة قد أتى ليحتل مقعده ..

القمر الإفريقي:

هذه الفرقة كانت تقضى على

صاحب الأمجاد الغرناطية، الذي كان يحاول أن يكون أيضنًا صاحب البطولة الأسطورية / لأن أسلحته / لم تغمد أبدًا.

الإنسان الشجاع ، ابن عمار الشجاع

وخلف الشجاع ابن عمار كانت تأتى عربة نصر ساحرة ، مزينة بأقمشة حريرية غالية. يوجد فى تلك العربة ست درجات موضوعة بشكل مبهر، وفوق أعلى درجة يوجد قوس نصرغريب الصنع وعالى القيمة، وتحت القوس يوجد كرسى عال ، وضع عليه بطريقة معبرة ومتقنة، ورُفعت فوقه صورة فاطمة الحسناء ، حيث قالوا إنها "صورة طبق الأصل لها " (١٣).

كانت مؤخرة الجيش/ عربة انتصار، تزينها / الكواكب والنجوم/ التى تهيم بنور فاطمة الساطع / التى أضاحت العربة كأنها مصباح / أو أنها شعاع الشمس .

" دخلت الميدان سفينة رائعة جدًا"، مصنوعة بدقة متناهية ، وموضوعة .. كما لو كانت تمشى على الماء ، كانت مليئة بالرايات والبيارق البنفسجية والخضراء، كلها لها ديباج نفيس وحاشية ذات قيمة لا تُقدر. راكبو السفينة يحملون أطواقهم، ومعهم لافتاتهم موضوعة ، بعضها من القماش الحريرى البنفسجى والبعض الآخر من الحرير الأخضر . وكل مجاديف السفينة والأعمدة التي تحمل الشراع يبدو أنها كانت مصنوعة من الفضة الرقيقة وكل أجزاء مؤخرة السفينة من الذهب النفيس، وعليها خيمة

من الديباج الأحمر الملىء بالكثير من النجوم الذهبية ، وهكذا كان الشراع الأكبر والصارى ، وعليه ثلاثة فوانيس جميلة جدًا تبدو كما لو كانت مصنوعة من الذهب . دخلت سفينة تشق الريح في شارع البيرة ، جدافوها الشجعان بقمصانهم القرمزية وسراويلهم من الستان/ يجدفون السفينة الشامخة الذهبية . من مقدم السفينة إلى دفتها: الأشرعة من صوف ذهبي اللون . من الشراع الأصغر إلى الأكبر نصبت خيمة من نسيج أبيض وأحمر / من تركيا / ووضع فانوس من زجاج مذهب / فوق عروس بحر ساحرة .

ومن الأمور الغريبة أن مؤلفًا له مستوى مثل لويس دى بيليث يكرس وقته ليكتب شعرًا يصف لوحة قصورية خيالية. وقد لا يكون غريبًا ، لأنه ربما يكون قد حضر بالفعل حفلاً يتم فيه تقليد الاحتفالات التى وصفها بيريث دى إيتا.

وتبعًا ارأى باولا بلانشارد ديموج Paula Blanchard-Demouge فإن وصف الاحتفال المشهور جدًا والذى قدم خلال فى مبارزة فروسية فى بلد الوليد (١٥٤٤)، ويصف أزياء وعربات شبيهة بالتى تظهر فى الفصل التاسع من الحروب الأهلية والحدث نفسه يمكن أن يكون قد تكرر فيما بعد ، حيث أقيمت ذات مرة ألعاب أسورة فى حدائق ألبوين ريتيرو .

ومن ناحية أخرى ، فعندما سار الشاعر وفق نص بيريث دى إيتا فى التفاصيل الطريفة والوصفية ، فإن ذلك لم يمنعه من أن يظهر قدرته الإبداعية .

وفى رأيى المتواضع فإن هذا الشعر لا يبدو غريبًا عن الأشعار المكتوبة فى الفترة الأخيرة من حياة بيليث دى غيبارا. ولا ينتمى هذا النوع إلى الشعر الموريسكى ولا النوع الخاص بوصف الاحتفال ، حيث تكون فيه اللغة الشعرية أكثر كثافة ويكون أكثر إسهابًا ومليئًا بالاستعارات . إن الشاعر يناقش موضوع الوقع والتأثير الناتج عن رؤية الجسم الذى يكونه كل من الجواد والفارس ويتحرك بإيقاع منسجم، وفي بعض المقاطع يصل إلى مزج الدقة الوصفية والجودة الديناميكية للمنظر بصورة مثيرة للإعجاب ، وسوف أورد هنا الفقرة التي تقدم عملية دخول ابن عمار، صاحب الأسورة :

على بغلة رائعة جداً ، ذات غرة من الياقوت إنها من بنات أفكاره ،

حيث تبدو بين العرف والذيل

كما لو كانت / شعاعا من الثلج الأبيض/

أو طائرًا قد مد جناحيه / فلمست العمامة .

إن وصف دخول حسن ينجح أيضًا في أن يعكس تأثيرات الحركة في تنزه الفارس.

حسن الشجاع يدهش الناظرين / في الميدان والشرفات /

وهو يركب على جواد قرطبي كالنمر،

مجزع بخطوط سوداء ، جواد بهذه الحركات ،

يستطيع بالمهماز واللجام ، أن يعزف ويتراقص في أن واحد ،

وعندما ينطلق في الهواء ، يبدو كما لو كان شعاعا يصبعق ،

أو أكاليل الغار التي تسعد .

وانطلاقًا من رؤية أدبية لما هو موريسكي وغرناطي ، هناك إصرار على الأصل الإسبائي لتلك الألعاب الفروسية التي يتم فيها استعراض خبرة وجدارة الفارس:

وجاء بعده اليمني، قائد روندا الشجاع

فوق جواد ذي لون داكن ، من العدو في الشمس

لقد كان شكله محبيا، وقد افتخر بأصله الإسباني ،

حيث يتفوق على إيكاروس في بلوغ السحاب.

أما في الأبيات الأخيرة للوصف ، فيصل المؤلف وباستخدام طريقة الشاعر غونغورا إلى نغمة شعرية بسيطة بها شيء من التكلف ، وينتهى بمدح الجياد المسلمة الإسبانية :

لقد انتهت احتفالاته، وإن تنتهي مطلقا أمجاده،

إن بطولاته سوف تظل دائما مشهورة ، وان يؤثر فيها الزمن،

لأنها عظيمة ومدهشة ونادرة وخالدة وإسبانية ،

فاى مدح لتلك العظمة يعتبر قليلاً.

ومن المحتمل أن هذه القصيدة الشعبية لم تُكتب من أجل هذه المسرحية، وإنما سلم بيليث دى غيبارا قصيدة كانت مكتوبة عنده ، وذلك ليوفى بوعد التعاون فى كتابة المسرحية . كذلك يوجد مشاهد أخرى فى "القمر الإفريقى" يمكن اعتبارها حشواً. أحد هذه المقاطع هو حوار بين الفارسين الإسبانيين حيث ينتقدان شخصية الشجاع الكاذب الهاوى للخمور، وينتهى ذلك بمدح كبير للمياه والأطعمة والحلوى الغرناطية ، وهى التى سوف تمتدح كثيراً فى فترات تالية . إن نقد العادات الخليعة والغش ، على الرغم من أنها غريبة على حبكة المسرحية ، فإنها تنسجم مع الرغبة العامة فى تقديم نموذج لسلوك فروسى . ومن ناحية أخرى ، تنسب الفقرة المذكورة إلى سيغلير دى ويرتا، أما مؤلف المشاهد الأخيرة فهو بيدرو روسيتى نينيو، والذى تعرض عام ١٦٤١، لحاولة اعتداء لأنه كان قد كتب مسرحية بعنوان "مدريد من الداخل" (\*) حيث يصف لما المتابعة المنابعة والجبناء الذين يتظاهرون بالشجاعة". وفى جزء مسرحية "القمر ذوى الحياة السيئة والجبناء الذين يتظاهرون بالشجاعة". وفى جزء مسرحية "القمر الإفريقى"الذى يعالج هذا الموضوع المطروق الذى له علاقة بالعادات يحمل الرسم الكاريكاتيرى لوناً من الفكاهة والقوة التعبيرية :

قبعة مائلة ، لها جانبان وقد تخاصم كل منهما مع الاخر ،

بحملان معطفا قصيرا، نصفه على الكتف والنصف الآخر على الأرض.

<sup>(\*)</sup> Madrid por de dentro .

<sup>(\*\*)</sup> Avisos de Pellicer .

وهناك مشهد أخر من المسرحية يبدو أنه يعكس تدريبات شعرية ، وهو عبارة عن نقاش صغير حول المرأة والحب يحدث بين السيد خوان تشاكون وابن سراج إن هذا الحوار الذي تنسبه المخطوطة إلى الفونس الفارو يقوى صلة قرابة المسرحية مع القصة الموريسكية ، حيث يُظهر المواقف المختلفة أمام الحب التي تميز المسلم ( المهذب والخجول) من القشتالي الصريح سواء في ابن سراج (الهافي الحروب الأهلية (۱۰۰) . في القمر الإفريقي يتم المبالغة في هذا الأمر حيث إن أحدهم يصل الى الحب من خلال ما هو المبالغة في اللطف والآخر بواسطة الفظاظة :

حسن : أه ياسيد خوان، إن الحب يعرف كيف يجعل المتكبرين يركعون، وليس له أسلحة إلا نظرات عيون تبدو كما لو كانت شموسا.

السيد خوان : عن أى شموس تتحدث؟، وأى شيء تشبه ؟، اذهب بسلامة الله ، دع هذا لرجال البلاط ، حيث الفراغ هو الخطر الذي يعمى العيون .

حسن : أه ياسيد خوان، أنا الذي أهنت من الحب,إنني غنيمة سهلة المنال، إن كل أمجادي أيام حريتي الأولى سقطت على الأرض .

إن نوع خشبة المسرح الضرورية لتقديم مسرحية "القمر الإفريقي" يبدو أنه يؤكد فكرة أنه تمت كتابتها لتعرض في قصر.

تبدأ المسرحية في أرض المعركة ، خلال الساعات الأولى من الفجر، بمشهد فيه سيدة ومهرج خائفين وضائعين في الظلمات. يبدو المشهد تقليدًا لبداية مسرحية "الحياة حلم" (\*\*\*) تبدأ الحبكة على أضواء المشاعل ، حيث إن عملية إشعالها تتحول إلى جزء من الأحداث، إذ يتيح الفرصة لأن يتعرف حسن في الشخص المجهول الذي يحاربه على عدوه جُميل. وعندما يكتشف وجود ليونور يكون قد بدأ "السحر يطرز مبتسمًا ثياب

<sup>(\*)</sup> El Abncerraje.

<sup>(\*\*)</sup> Guerras Civiles de Granada .

<sup>(\*\*\*)</sup> La vida es sueno .

الورود". والمقارنات التى يعقدها المسلم بين بزوغ الفجر وظهور المرأة التى أحبها سوف يجعل نورالايمان يشرق في روحه التي تميل إلى تأكيد موضوع الشروق.

الفصل الذي يبدأ في الفجر، ينتهى في الغروب ، وإذا كانت مشاهد الضوء الساطع واليعم الذي يولد تكون من حظ ليونور، فإن الغروب سيكون من حظ لونا، سلطانة جنة العريف . إن الرمزية بظهورها هكذا تركز في الشخصيتين النسائيتين تمثيل انتصار إسبانيا المسيحية ، والذي يتم مثل كمال اليوم ، وغروب الملكة المسلمة ، وهكذا تنسجم ليونور مع الشمس واحمرار الخدود، وكذلك مع الأسد، وخيرون وتشاكون بالإضافة إلى رمزية ما هو جميل ومحزن في (شخصية اونا) .

إن تغيراتجاه المناخ الشعرى، والذى أدى إلى ترك هذه الرمزية فى الجزء الباقى من المسرحية ، ربما يكون سببه أن منظر بلاط إسبانيا قد تم تركيبه فوق غرناطة المسلمة . بهذه الطريقة فقط يمكن أن يفسران إعلان المصائب التى حدثت فى الفصل الأول للملك الصغير يعتبر أمرًا منتهيًا، فى حين ان انتصار لونا على المستشار السيئ لنوجها يتطور باضطراد. وفى نهاية الأحداث، عندما يعلن الزوج "أستطيع أن أرى بدون حجاب أفضل قمر وهو يعادل ضوء الشمس" فإنه يلغى قيمة القمر كشعار إسلامى ليحل محله معناه الرمزى الخاص بلونا داخل المسرحية .

إن المشهد الجميل لجنة العريف ، الذي فيه يتم مزج مشاهد احتفال القصر مع دخول القوات المنتصرة ، مع حوادث العاصفة والحلم ، استطاع أن يقدم لكوسمى لوتى أو لأي مهندس آخر لخشبة المسرح فرصة ممتازة لكي يستعرض خبرته وذلك في إعداد الديكورات وتأثيرات الصوت والضوء . وريما كان فرصة جديدة للتباهى في نفس الفصل ، وفي مشاهد في الهواء الطلق تقدم ميلاد اليوم وبدايته وموته ونهايته .

إن ديكورات خشبة المسرح الخاص بالفصل الثانى كان أكثر بساطة، فى حين أن الفصل الثالث ، حيث يجرى ما يرمز إلى المحاكمة الإلهية ، كان يتطلب تقديم لوحة استعراضية كبرى ، وخلفيات مرئية بصورة كبيرة تتكون من : عرش ومنصة الإعدام

ومنظر جنائزى للملكة ووصيفاتها مقابل الزينات ذات الألوان المتعددة للذين يتنكرون فى صورة أتراك، بالإضافة إلى الأبواق . أن هذه المظاهر الخاصة بالطقوس فى ذلك الفصل كان يجب أن تبدو غريبة تماما فى بلاط الملك فيليبى الرابع .

ولا أعتقد أنه من المغامرة التأكيد أن مسرحية "القمر الإفريقي" تنتمى بصورة كبيرة إلى نوع المسرحيات المعروفة باسم "الاحتفالات الملكية". وهو نوع تم الإشارة إلى أهميته وخصائصه الرئيسية بصورة واضحة في كتاب تاريخ الأدب الإسباني لبالبوينا برات. وفيما يتعلق بعدم وجود أي معلومات عن تقديم هذه المسرحية التي ندرسها خلال القرن السابع عشر، فإن هذا لا يبدو غريبًا، وبالتحديد فإن الأخبارعن مسارح القصور تندر خلال السنوات من ١١ ـ ٤٤ ، ولم يستطع كوتاريلو تقديم أي وثائق تدل على تقديم أي عمل لروخاس ثوريا، في تلك الفترة على الرغم من أنه كان على ثقة من أن عددًا كبيرًا منها قد تم كتابته في ذلك الحين (١٥).

وبغض النظرعن الشهادة التى تقدمه الكتابات التى تصف جلسات لأكاديميات ، فإنه من المعروف أن السادة بيليث دى غيبارا وموريتو وكانثيركانت لهم علاقة قوية بالقصر (١٦). ومن ناحية أخرى ، كان على الشاعر الذى يؤلف المسرحيات المخصصة للتقديم فى حدائق ألبوين ريتيرو ، و فى منازل كبارالنبلاء أن يتعاون مع خبراء خشبة المسرح و (التأثيرات المسرحية ).

وبالتالى، لا توجد فى مثل هذه الحالات فرصة لتقديم مسرحيات تظهر فيها شخصية المؤلف بصورة كبيرة . إن هذه الظروف بالإضافة إلى الاستعجال فى إصدار التكليفات ، جعلت من الضرورى أن يكون شائعًا جدًا تعاون العديد من المؤلفين الذين يضعون حبكة المسرحية معًا، ثم بعد ذلك يوزعون عملية تنفيذ الأجزاء المختلفة فيما بينهم .

وتبدو عملية اختيار موضوع مأخوذ من "الحروب الأهلية" لبيريث دى إيتا - لكتابة مسرحية من هذا النوع - طبيعية جدًا ، حيث يعتبر مصدرًا كان قد تم الاستفادة منه كثيرًا من قبل كتّاب مسرح أخرين ومتعهدى حفلات الثيران وألعاب العصى، ومن

المكن أن يكون قد أخُذ فى الاعتبار أن هذا الموضوع سوف يتيح الفرصة للتغنى من جديد بأمجاد الحدودى الشهير السيد رودريغو تييث خيرون. ومن المكن أيضًا أن يكون هناك رغبة فى مدح الرجل القوى ماركيث دى لويس بيليث ـ حفيد عائلة فاخاردو وتشاكون ـ أو فى مدح موظف كبير فى تلك الفترة ويدعى دون خوان تشاكون ، وذلك عندما حمل اسمه على خشبة المسرح أحد القواد الذين يسهرون على حراسة الحدود. والجدير بالذكر أنه فى مجال المديح لم يفعل شعراء البلاط، مؤلفو مسرحية "القمر الإفريقى" سوى أن قلدوا نموذج بيريث دى إيتا، الذى عرف عنه أنه كان تابعًا للسيد لويس فاخاردو الشهير، وهو الماركيزالثانى لعائلة بيليث .

هل كان يدخل في مشروع المسرحية المبدئي الرغبة في الاحتفال بنصر إيسابل دى بوربون على كونت أوليباريس . وهو انتصار كانت تشارك فيه طبقة النبلاء وبصورة خاصة العائلات القريبة من أعظم ضحاياه ، الدوق بيدرو تييث خيرون الكبير؟ إن هذا يبدو محتملاً جدًا . لكنى أميل الى التفكير في أن هذه الفكرة قد ظهرت خلال عملية إعداد المسرحية ، كنتيجة للطابع الذي تم إعطاؤه للمشهد القصوري الذي ينتهى به الفصل الأول .

لقد أبدى كتّاب مسرح بلاط فيليبى الرابع دائمًا ميلاً كبيرًا - وبلا شك مدفوعين بذوق الملوك - في أن يجعلوا المشاهد التي تخص البلاط تدور أحداثها في حديقة ، وعادة تكون صورة طبق الأصل للأماكن الملكية في أرانخويس أو ألبوين ريتيرو.

ومن الأمور ذات المغزى الخاص مثلاً، أن مسرحية "مجد نيكيا" (\*) والتي كتبها كونت بيياميديانا وشعراء آخرون تكريمًا للملكة ايسابل، كانت تحمل العنوان الفرعي حدائق أرانخويس (\*\*) وأنه في عام ١٦٤٠م تم تقديم مسرحيتين تسميان أعياد مدريد (\*\*\*) وفي حالات أخرى، وربما يكون المثل الأكثر وضوحًا هو مسرحية الاحتقار مقابل الاحتقار (\*\*\*\*) لوريتو حيث يقدم موضوع حدائق القصر

<sup>(\*)</sup> La Gloria de Niquea .

<sup>(\*\*)</sup> Los Jardines de Aranjuez .

<sup>(\*\*\*)</sup> Las fiestas de Madrid .

<sup>(\*\*\*\*)</sup> El desdén con el desdén .

فكرة عابرة عن العادات وتقديم أدبى لها، وهو ما يمثل سمة فترة متميزة لا يمكن خلطها بغيرها في أعمال تقع أحداثها في أماكن مختلفة .

إن مشهد جنة العريف في القمر الإفريقي يتوافق مع هذا الاتجاه . وأحداث الفصل الثاني والتي تبدأ في الميدان تكون مصبوغة بجو معاصر. وأعتقد أنه يمكن أن يلاحظ في ذلك إشارة واضحة وإن كانت ذكية للصراعات بين الملك والملكة والتي أحدثها الكونت المدوق ، وكذلك يوجد أيضًا توافق في تفصيل المناسبة التي يتم فيها تقديم المستشارالسيئ للملك حيث يظهر كمعارض للمغازلة ، حيث إن موقف أوليباريس في السنوات الأخيرة لوزارته كان يميل إلى وضع حدود للعادات التافهة الخاصة بالقصر.

وإذا كان قدتم اعتبار السيدة ايسابل صورة جديدة لايستر، لماذا لا يرى فيها صورة سلطانة لغرناطة قد ، رُد اليها اعتبارها؟ (١٨) إن الشاعرالعبقرى والبلاطى خيرونيمو كانثير أدخل في الفصل الثالث نصحًا للملك المسلم لكى يبعد عنه المستشار السيئ ، ويبدو هذا النصح معبرًا جدًا وله مغزى هام جدًا، حيث إنه يستفيد من الموضوع العام ليقوى مشهدًا عاما من مشاهد المسرحية :

دع غمیل یذهب/

لأنه إذا كان موجودا / فلن تستطيع أن تري /

براءة الملكة ماثلة / أو واضحة في عقلك

أما إذا رحل فسوف تراها / في أبهي صورها .

الملك: كيف؟

ليونور:هكذا:

ألا يحدث عندما ينفخ شخص في مرأة ،

أن تتبخر أنفاسه من على المرأة / ويتلاشى من على الزجاج /

فيزداد وضوحًا كل ما ينعكس عليها، نعم وبنفس هذا المنطق.

/ إذا أبعدت عنك ذلك النفس الخبيث

الذي يشوش مرأة عقلك / أو يعميها

سوف تقضى على تلك السحابة /عندئذ سوف ترى / براءة زوجتك في مرآة قلبك .

ولا توجد لدى معلومات عن أنه قد درس بصورة محددة ، التأثير الذى يمكن أن يوجد في مسرحية ما إذا اشترك في كتابتها عدد من المؤلفين . في القمر الإفريقي اشترك عدد من المؤلفين أكبر من أي مسرحية أخرى، وبالتالي فإن هذه المسرحية يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند القيام بأي عمل يخصص لدراسة هذه الظاهرة . ويمكن أن يوجد فيها ترابط أكثر من تلك التي اشترك في كتابتها ثلاثة مؤلفين ، على الرغم من أنه في مسرحيتنا حدث نوع من الانتقال في الاهتمام من تاريخ أبناء سراج إلى تاريخ أسلطانة . مع ذلك فإن التنسيق بين كلا الحدثين يكون على خير وجه، وهذا يفسر بسهولة، فلم يتم مزج حبكتين مختلفتين وإنما تم فك موضوع اتهام الملكة المسلمة حيث تحول كل واحد من المتهمين إلى بطل لصراعات عاطفية مختلفة .

إن النجاح الذى حققته مسرحية "القمر الإفريقى" يعد دليلاً على المهارة التى تم بها نسج بنية المسرحية، ويبدو أنه من المحتمل جدًا أنه فى هذه الحالة تم كتابتها فى البداية نثرًا كما كان ينصح بذلك بيثير. أما التنفيذ بعد ذلك فقد كان متباينًا. حيث يبرز الوصف الموريسكى الويس بيليث دى غيبارا واحتفال جنة العريف الذى كتبه ابنه خوان. والجزء المنسوب لموريتو، والذى لا أتجرأ أن أؤكد أو أنفى صحة نسبته له، فيبدو فقيرًا من حيث الجودة . أما فى الأجزاء التى تلى ذلك فيمكن أن يلاحظ كخاصية هامة الاستعمال المتكرر البيت ذى الاحد عشر مقطعًا فى العديد من التركيبات العروضية ، ويمثل ذلك خاصية شعر ينتمى الثقافة عالية وهو ما يشير إلى أن هذه المسرحية كانت مخصصة ليتم تقديمها لجمهور منتقى ومختار.

إن الجمهور المتواضع والذي - بعد ١٥٠ عامًا من كتابتها - صفق لمسرحية "القمر الإفريقي" من الضروري أنه كان يشعر أيضًا بأنه مفتون بخصائصها كمسرحية

موريسكية، وفي هذا الصدد، فإن هذه المسرحية تنتسب بصورة مباشرة إلى شعر وقصة نهايات القرن السادس عشر. لكن عملية اختيارالموضوع والسمة الحزينة التي تم إعطاؤها لقصة الملكة المسلمة ، وبخاصة موضوع القائد المسلم الذي يقع في غرام أسيرته المسيحية ، كل ذلك كان يشير إلى التوجه الجديد الذي يستهل ويبشر بإحساس الفترة السابقة على الحركة الرومانسية والحماس الذي سوف تعطيه هذه الحركة أثناء ازدهارها للموضوعات القديمة لغرناطة المسلمة .

## الهوامش

(١) الطبعات المنقصلة هي :

Madrid, Sanz, 1733: Valencia, Joseph de Orga, 1764, Sevilla, Vda de Leefdael, s. a.: Valladolid, Alonso de Riego, s. a. ( num. 54)

مخطوطة "القمر الأفريقي" والتي تنتمي إلى مكتبة أوسونا توجد في المكتبة الوطنية مخطوطة رقم ١٥٥٤.

والذي أقتبسه ، مع تحديث شكل الكتابة ، يكون وفقا للطبعة التالية:

La edicion facsimil de The Modern Language Association of America, Collection of Photographic Facsimiles, no 196, 1931.

التمثيليات التي تمت في مدريد كانت في الأعوام ١٧٩٥، ١٧٩٦، ١٧٩٨، وهو ما يُذكر في المرجع التالي Emilio Cotarelo, Isidoro Maiquez y el teatro de su tiempo ( Madrid, 1902), pags 587, 592 y 604.

رحول نسبة هذه المسرحية لكالديرون ، والتي لا يقوم عليها دليل ,أقدم بعض المعلومات في El moro de Granada en la literatura (Madird, Revista de Occidente, 1956), Pag. 88, nota.

(٢) تعتبر العلاقة بين تيارات درامية معينة خاصة بالعصر الذهبي والاحتفالات المالية للمسلمين والسيحيين أمرًا غريبًا. وأعالج هذا الموضوع في مقال في :

Publ. Of the Mod. Lang. Assoc. of Amer., December 1963, 476 0 491.

Resena de Academia Burlesca en Buen Retiro (1637). Ed. de A. Pérez (T) Gomez en Nueva Revista de Filologia Hispanica, 1955, IX, 280 - 283.

إن الدراسة الرئيسية حول هذا الجانب الشيق جدًا في الحياة الإسبانية في القرنين السادس والسابع عشر هي الخاصة بخرسية سانشيث.

José Sanchez, Academias Literarias del Siglo de Oro ( Madrid, Gredos, 1961) أيضاً انظر

W. F. King. " The Academies and Seventeenth Century Spanish Literature", Pub. of the Mod. Lang. Assoc. of Amer. 1960, LXXV, 367 - 376

(٤) رأى لويس فرنانديث غيرا في ملاحظة أولية يذكر في

Comedias Escogidas De Moreto Enbiblio Teca De Autores Espanoles, XXXIX, Xiii .

R. L. Kennedy, "Escarraman and Glimpses of the spanish court in 1637 0 1638", Hispanic Review, 1941, IX, 110 - 136.

Damaso Alonso, Estudios y ensayos gongorinos (Madrid, Gredos, 1955), (e) Pags. 430 -431.

(٦) نقله أيضًا

Antonio Paz y Melia en Sales espanoles (Madrid, 1890), II, 339 - 361.

Carta de Cornelio Tacito al Conde Claros sobre las cosas de la corte de \* (v) Felipe IV\* Reproducido en El Averiguador, Seminario de Artes y Ciencias, Madrid, enero 1868, nums. 1-4 Cf. Num. 3, Pags. 44 - 45.

E. Werner, "Caida del Conde Duque de Olivares", Revue Hispanique, 927, LXXI, 98, 99 y 136.

El Conde Duque de Olivares ( la pasion de mandar )

الطبعة الثالثة من هذا الكتاب بها قائمة مراجعة موسعة.

كذلك استخدمت المراجع التالية:

Las Cartas de algunos PP. De la Compana de Jesus, Memorial Historico Espanol, Vols. XIII - XVII, los Avisos Historicos de José de Pellicer, reproducidos por A. Valladares en el Seminario Erudito, 1790, Vols. XXXI -XXXII

José Deleito y Pinuela, El rey se divierte (Madrid, Espana Calpe, 1955)

Un soneto anonimo que comienza Soberbio Aman usurpa la corona fue re- (٩) producido por el R. del Arco, " La caida del Conde Duque", Boletin de la Real Academia de la Historia, 1910, LVII, 470, nota.

(۱۰) ذکر فی

Mem. Hist. Esp., XVI, x.

(١١) تتم دراسة العناصر التاريخية والأدبية التي امتزجت في التفسير الشعرى لتاريخ الفترات الأخيرة لملكة غرناطة في الدراسة المتازة التالية:

Francisco Lopez Estrada a El Abencerraje y la hermosa Jarifa (Cuatro textos y su estudio)(Madrid, 157.

El moro de Granada, Caps. I y II.

- Nums. 85 a en la Primavera de Wolf y Hoffmann. (\Y)
- Gines Pérez de Hita, Guerras Civiles de Granada, Primera Parte. Ed. de (\r) P. Blanchard Demouge (Madrid, 1913), Pags. 80, 81 y 95.
  - Introduccion a Pérez de Hita, Pag. Ixxi. (\٤)
  - Cotarelo, Don Francisco de Rojas Zorrilla (Madrid, 1911), Pag. 79. (10)
    - (١٦) عندما ماتت الملكة تعاون كل من خيرو ينمو كانثير ويدرو روسيتي في كتابة

Pompa funeral, honras y exequias a ....Da. Isabel de Borban...mandadas publicar por el Conde de Castillo (Madrid, 1645)

Cf. H. A. Rennert, "Notes on the Chronology of the Spanish Drama "Mod- (\v) em Language Review, 1906 - 1907, II, 331 - 341, y 1907 - 1908, III, 43 -55.

(١٨) بعد الانتهاء من هذا المقال وجدت معلومة هامة جداً في الكتاب القيم التالي:

N. D. Shergold y J. E. Varey, Los autos sacramentales en Madrid en la época de Calderon (1637 0 1681), Estudios y Documentos (Madrid, 1961), Pags. Xix y 358

في عام ١٩٤٣ قُدمت في مدريد بمناسبة عيد الجسد مسرحية بعنوان

La Casa del Principe والتى ، كما لاحظ كل من شيرجوئد وفارى ، كانت بالضرورة تتعلق بتخصيص قصر وحاشية للأمير بالتسار كارلوس، ومن المحتمل بصورة كبيرة أن في الرمزية المذكورة قاتلت الملكة في فريق النور وقاتل الكونت النوق في فريق الظلمات .

في فترة سابقة ، ابدى تيرسو دى مولينا عدم رضائه عن سياسة أوليباريس وعن بعض الملامح في شخصية الملك في مسرحية تاريخية، انظر

Kennedy, "La prudencia en la mujer and the ambience that brought it forth ", Pub. of the Mod. Lanng. Assoc. of Amer., 1948, LXIII, 1131 - 1190. .

القسم الخامس النتــائج

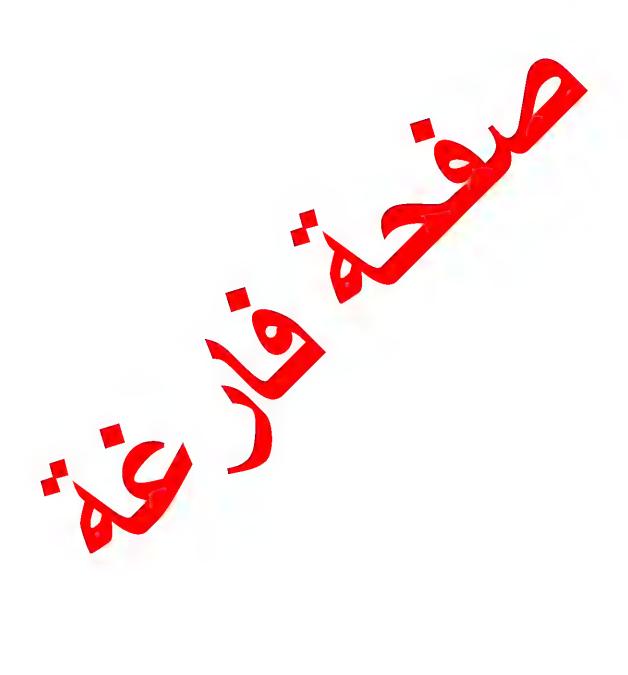

## المسرحية الموريسكية للوبى دى بيغا

يجب، قبل كل شيء أن أوضح أن عنوان "المسرحية الموريسكية الوبي دى بيغا" يمثل اقتراحًا. وفي كتب تاريخ الأدب الإسباني المتداولة لا توجد العبارة التي تعبر عن المادة التي سوف أعالجها. قصص موريسكية نعم، يوجد القليل، لكن لا يمكن الخلط بينها وبين غيرها. أما الأشعار الموريسكية فكثيرة جدًا في المجموعات القصيرة المعروفة ب "الورود" التي تتضمنها الأشعار الشعبية العامة لعام ١٦٠٠. إن النموذج المشابه لذلك داخل النوع الدرامي بقى مجموعًا داخل نوع مسرحية "المسلمين وهو الاسم الأكثر شيوعًا في القرن السابع عشر ولا أقترح استبدال مصطلح بآخر، لكنني أود الإشارة إلى لون من الاختلاف أو التباين، يبدو لي مهما، داخل مجموعة الأعمال التي تلعب دورالبطولة فيها الشخصية الأدبية للمسلم التي تشكلت في القصة وفي الشعر الشعبي الموريسكي(١). ولقد وضعت المسلم التي تشكلت في القصة وفي الشعر الشعبي الموريسكي(١). ولقد وضعت الحدودي والموريسكي كحافز للإبداع الدرامي الوبي دي بيغا ، ووجدت أنه في هذه المجموعة القصيرة هناك نوعان من الدوافع بينهما علاقة ولكن إلى حد ما متناقضان ، المجموعة القصيرة هناك نوعان من الدوافع بينهما علاقة ولكن إلى حد ما متناقضان ،

وقبل الدخول في التعليق على المسرحيات، أعتقد أنه من المفيد العودة إلى الماضى لنرى كيف نشأ نوع جديد من التقديم الأدبى الذى سينطلق متحدا بصورة رئيسية مع المعلومات الخاصة بغرناطة. إن الأنب التأريخي الخاص بالقرن الرابع عشر يبين

بوضوح أن النموذج الفروسى المسيحى من ناحية ، ومن ناحية أخرى نموذج الحياة الذى يستلهمه الأدب (1) عن الوسط الإسلامى ، يسمحان بالمشاركة فى إقامة علاقة قائمة على الاحترام المتبادل بين الذين يتواجهون بالسلاح . وأيضًا يجب أن يؤخذ فى الاعتبار أنه فى إسبانيا المسيحية والإسلامية كانت تتعايش قطاعات من السكان كانت تتبع شرائع مختلفة تبعًا لما كان يقال فى تلك الفترة ، حيث يشمل المصطلح نظام المقائد والعادات والقيم التى كانت تحكم وجود المؤمنين لكل من الأديان الثلاثة التى كانت موجودة فى شبه الجزيرة . ومن ناحية أخرى ، فخلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر كانت إسبانيا المسلمة محصورة فى مملكة بنى نصر فى غرناطة ، والتى كانت تعيش فى حالة من الرخاء ، مع أنها كانت تدفع الجزية لملكة قشتالة . وكان الغرناطيون يستطيعون الافتخار بمدينتهم المتميزة ويحصنهم ـ الحمراء ـ الذى كانوا يشيدونه ببطء والذى سيرتفع كما لو كان نموذجًا فريدًا من القوة والجمال .

وفى نفس الوقت كان يزدهر فى المملكة المسلمة نشاط حرفى وفنى ملحوظ ، وكان يؤدى إلى أن يتبنى المسيحيون أنواعًا من الأزياء أوالعادات الفخمة أو بعض التقنيات الخاصة بألعاب الفروسية التى يتعلمونها من جيرانهم المسلمين . وباستراتيجية الكمين ، والمناوشات ، مع ممارسة لعب السيوف ، تكتسب الحرب والاحتفالات فى الحدود طابعًا سوف يعتبر فيما بعد إسبانيا.

إن الاهتمام الذي كان يوجد في إسبانيا المسيحية حول معرفة حياة وصراعات العائلات الحاكمة في غرناطة سوف يظهرفي المقطوعات الوصفية والنصوص التاريخية المختلفة، أما في الأشعارالشعبية الحدودية ، بلمساتها الحية ، ونهاياتها المقتضبة وانتقالاتهاالمفاجئة سيتم تشكيل مشاعرالتقدير والتنافس والرغبة في الفوردي المسيحي الحدودي . وانتذكر الحوار الرمزي بين الملك القشتالي العاشق لغرناطة ، والصوت النسائي الذي يمثل غرناطة في قصيدة "ابن عمار، ابن عمار"، وتأوهات الملك المسلم في القصيدة الشعبية حول ضياع الحامة التي تتردد في شوارع المدينة المطموع فيها(٥).

حيث يجعلون ملكهم مسئولاً عن ذلك، ويعلنون سقوط غرناطة كما لو كانت هذه الأحداث سوف تتم لتنفيذ عدالة يتم التنبؤ بها أو توقعها (٦).

وخلال القرن السادس عشر، نشرت الملازم - بالإضافة إلى الأشعار الشعبية الحدودية - أشعارًا أخرى ذات طابع سردى ، وذات مستوى أقل، والتي تدور حول أحداث تحدى أحد المسلمين ، ومبارزة يُهنُم فيها، وصورة نهائية ترمن للانتصارالمسيحى، وفي بعض الحالات فإن النصر الأخلاقي يأتي بعد النصر بالسلاح، سواء بتحول الخصم إلى المسيحية (٧)، أو أن المنتصر يتحول إلى حام له (٨). إن الصعوبات التي تتمثل في تحديد تاريخ تأليف هذه المجموعات تكون كبيرة، ولا نعرف متي ظهرت هذه النماذج التي نعرف أنها نصوص متأخرة .

يجب أن نتوقف عن عملية التصفح السريعة حول الأشعار الشعبية لنتذكر أنه، حوالى عام ١٥٥٠، ظهرت ثلاث روايات للعمل الخيالي القصير والمجهول المؤلف والذي هو في نفس الوقت أول وأفضل عينة للقصة الموريسكية .

وفى قصة ابن سراج يحكى المؤلف حدثا له معنى أخلاقى كبير كما لو كان قد وقع فى القرن السابق ، حيث تتلاقى فيها التصرفات النموذجية اشلاثة شخصيات:القائدالمسيحى رورديغو دى ناربايث، والشخصيتين المسلمتين . من الجانب القشتالى، تتمثل مظاهر حياة الحدود فى ممارسة حرب الكمائن والمنارشات التى تمنح للمجتهد شرفًا ومالاً. يرفع ناربايث هذا المفهوم إلى مستوى أعلى، عندما يعامل شابًا مسلمًا أسيرا معاملة استثنائية : كان البطل المسلم قد بوغت وهو على جواده، غير مبال فى طريقه ليلتقى بمحبوبته ، وقد وجد أمامه خمسة من الخصوم قبل أن يواجه القائد ، الذى يتمكن من هزيمته . وعندما يرى القشتالى الحدودى الأسير قلقًا، يحاول أن يعرف سرذلك ، وما يسمعه يحرك مشاعره ويجعله يتركه ليواصل طريقه، بشرط أن يعود إلى السجن، وهو ما سوف يفى به المسلم، حينما يعود ومعه الحسناء شريفة ، والتى أصبحت زوجة له . ويستضيفهم ناربأيث الذى يساهم فى سعادتهم، حيث يساعدم فى العودة إلى رضاء الأب والملك (١٠).

وعلى الرغم من التشابه ، فإن نموذج الفارس المسيحى والمسلم يبقيان مختلفين فى رواية "ابن سراج" . ومنذ أن يظهر المسلم، فإن صفاته من الشجاعة والظرف والحساسية العميقة تظهر من خلال تفصيلات على درجة كبيرة من الأهمية مثل الصوت والنشيد الذي ألفّه ، ونفس تراجيديته وكذلك الأشياء التقليدية الخاصة بالشكل المريسكى : الجمال والألوان ونوعية أسلحته وثيابه . وإذا كانت الأحداث تثبت أنه يجيد المبارزة، فإن سيرته الذاتية ، والتي تحتوى على أشياء تنتمى لقصص الرعاة، تكشف عن أمرين هامين ـ المنفى والحب ـ و يعطيان لوجوده سببًا مختلفا عن الاهتمام بالشرف الذي يهم الفارس المسيحى في المقام الأول. ومن ناحية أخرى، وكما كانت هذه الشخصية هي بقية عائلة تم تصفيتها بسبب الوشاية ، فإنه يمثل نموذجا قادرا على تجسيد أثر سوء الحظ وتبدله. وهكذا، تتشكل من خلاله شخصية جديدة تستوعب سمات مستمدة من أنواع أدبية متعددة .

ومنذ عام ١٥٧٠، نشر بعض المؤلفين (١١) أشعارًا شعبية من تأليفهم، مكونة من صياغات جديدة وقصائد أصلية حول موضوعات تاريخية وقصصية. ومن بين هذه القصائد يجب أن نبرز قصيدة تعد من الشعر الشعبى المجهول المؤلف الذي يبدأ بالأبيات أيها الفرسان الغرناطيون/ على الرغم من أنكم مسلمون/ فإنكم شرفاء ، وهو يعالج موضوع الافتراء الذي سوف يكون سببا في مقتل أبناء سراج(١٢). وهذه القصيدة الصغيرة التي ظهرت في "القصائد الشعبية"(\*) التي تصولت إلى روايات (١٥٨٢) للوكاس رودريغيث تعيد ذكرى جو المؤامرات والأحقاد، والذي - تبعًا لوجهة النظر الشعبية - غرق فيه المجتمع النصري المزدهر. إن أسطورة غرناطة (١٣) كنقطة يلتقي فيها المجتمع الفروسي بحساسيته الخاصة نحو الجمال ، سواء كان ذلك في

<sup>(\*)</sup> El romancero historiado .

الطبيعة ، أو الشكل المعماري أو الأشياء التي يصنعها للدفاع نفسه والتمتع بها ، له صورة مقابلة تهدد باختفائه وتتمثل في النزاعات بين نبلائه والمصير الدرامي لمن يمثلون قيم ذلك المجتمع في أفضل صوره . إن هذه اللحظة من الازدهار التي سبقت وقوع المأساة ستكون هي نفس اللحظة التي يضع فيها بيريث دي إيتا الأحداث العديدة لرواية "الحروب الأهلية" (١٤).

وقبل أن نعلق على هذه القصة يجب أن نأخذ في اعتبارنا أنه قد حدث تغيير نوعي هام في الشعر في السنوات العشر الأخيرة من القرن السادس عشر، عندما تحول الشعر الشعبى الذي يتحدث عن المسلمين ، كما كان يقال ، إلى وسيلة لنقل مشاعر الشاعر. وهكذا ظهر الشعر الشعبى الموريسكي وفيه يتم التعبير عن العاطفة من خلال الميل إلى التفصيلات وتعدد ألوان منظر محارب مسلم سواء كان موصوفا او مشارًا إليه، ويمثل موضوعا غنائيًا للقصيدة . وسواء تمت معالجة أحداث غرامية ، أو غيرة أو احتقار، فإن المنظر والكلمة سوف تكون لهما أهمية أكثر من الحدث نفسه ، ويشيع كثيرًا استخدام الحوار الذاتي والهجاء . وهكذا تم الانتقال من الحديث عن الأعمال البطولية إلى التعبير عن الحركة والإشارة الرشيقة التي يتم التقاطها في الحال وتنعكس في رد الفعل الذي يحدث في الحال لمن يتأملها . وبهذا تم التقدم للأمام نحو اعتبار غرناطة في عهد بني نصر كرمز لثقافة مختلفة، ولكنها فريدة وملهمة ، وكان يتم عمل تجريد لجوانبها العديدة المتناقضة (١٠٠).

وعندما نتحدث اليوم عن القصة الموريسكية، يتم التفكير في المقام الأول في "قصة ابن سراج"، لكن قبل القرن العشرين كان الناس يقرأون ويقلدون ويمدحون بصورة أكثر تاريخ الفريقين أبناء سراج والثغريين أو الحرب الأهلية في غرناطة (\*) لخينيث بيريث دى هيتا. وهي قصة يكتسب فيها البلاط الفروسي لبني نصر شخصية بسبب أنه مادة العمل وإطاره البيئي، ويسمح الإطار التاريخي، والذي يشمل أحداثا حتى بدايات القرن السادس عشر، بعرض تقديم جديد خيالي للفترات الأخيرة لملكة غرناطة وحرب

<sup>(\*)</sup> Historia de los bandos de Abencerrajes y Zegries o Guerras civiles de Granada .

الاسترداد ويقدمه كما لو كان أمرا حقيقيًا. يتم من خلال كل ذلك عرض أحداث غرامية، ويطولات فروسية وكذلك أوصاف لحياة البلاط مثل حفلات مصارعة الثيران وألعاب السيوف، ولعبة الأسورة (١٦). وهكذا يتم رسم المجتمع المسلم في صورة بلاط ينشغل الفررسان والسيدات تمامًا بأعمال الفروسية والمفازلة كما لو كان ذلك يمثل هدفا لوجودهم ، ثم يأتي الخلاف الداخلي بين مسلمي غرناطة ليضع سمة تراجيدية مأساوية في ذلك الشكل العام المبهر، والذي يأخذ على يد بيريث دي إيتا شكل عداوات بين العائلات وارتداد أفضل عناصر مجتمع السادة من بني نصر. وتمتزج في النغمة العاطفية التي يواجه بها المؤلف الموضوع الجماعي لإبداعه ، مشاعرالحنين والفضول والحماس والرعب، وبهذا يتم صبياغة هذا الموقف الذي لاحظناه ، والذي يقوم على الافتنان بكل ما هو مختلف . وإذا استعملنا مصطلحًا خاصًا بمراحل تالية، يمكن أن نطلق عليه "الرغبة فيما هو غريب"، ويجب أن نلفت الانتباه إلى أن الهوة التي سوف نطلق عليه القنطرة ليست عبارة عن بعد في المكان والزمان ، وإنما البعد عن جزء من المضي التاريخي الذاتي ، الذي لا يتفق مع الشخصية التي يتم تبنيها في الحاضر(٧١) .

وفيما يتعلق بالنوع الدرامي، وإذا كنا سوف نصدق ما قاله الشاعر ورجل مسرح القرن السادس عشر، أغوستين دى روخاس، فلقد ظهرت المسرحيات والأعمال الهزلية لا مسلمين ومسيحيين بثيابهم وأزيائهم (١٨) في الفترة السابقة مباشرة على خوان دى لاكويبا وثيريانتس. إن هاتين الجملتين تقدمان لنا طبيعة نوع التمثيلية التي سوف تستمر لفترة طويلة كشعيرة لإحياء ذكرى العملية التاريخية لحرب الاسترداد. ويقدم ثيريانتس معلومة محددة عندما ينبه أنه في عصر لوبي دى رويدا لم تكن تمثل مواقف تحدى بين المسلمين والمسيحيين سواء على الأقدام أو فوق صنه وات الجياد (١٩).

إن هذا النموذج السابق على لوبى كان يقدم بالضرورة استعراضا بهيا وله رونق مأخوذ من المبارزات ونهاية محددة سلفًا، وكان يقام في أغلب أوروبا لإحياء ذكرى مواجهات تاريخية أو خيالية بين المسيحية والإسلام . أما في إسبانيا في القرن السادس عشر فإذا كان اللعب لا يتعلق بالحاضر، فإنه كان يرتبط بماض مازال حيًا

فى ذاكرة كبار السن، والأهم من ذلك أن فى هذه المواجهة التاريخية ونهايتها ترتكز، تبعًا للإحساس الشعبى ، الشخصية الجماعية لإسبانيا (٢٠) .

فى عام ١٥٦٨، أعطت ثورة الموريسكيين طابعًا معاصرًا تامًا للصراع ، وسوف تنضم عملية إحياء ذكرى هزيمتهم إلى احتفالات قديس القزية الخاصة ببعض القرى (٢١). ولا نعرف أن التقديم الصامت للفخر والتحدى والمبارزة الماضية والحالية كان يصاحبه نص شعرى .

ومن الضرورى أن التفاعل كان قويًا بين الأشكال الدرامية الأولية البسيطة ( التي يشير إليها كل من روخاس وثيربانتس) واحتفالات الألعاب الفروسية .

ولهذه الغاية تكون ملاحظات خوسيه م. ديث بوركى Jose M. Diez Borque مهمة ، فبعد أن يذكرالأصول المحتملة للمسرح سواء فى الطقوس الدينية أو الاحتفالات الشعبية، يلاحظ الناقد أنه حتى عندما كان فى عهد الباروك لكل من المسرح والاحتفال [أنواعه] المستقلة، التى لها مجالها الخاص "حدث العديد من نقاط الالتقاء وأماكن التوافق التى تقودنا إلى الأصول الشعائرية للمسرح وإلى حدوث تداخل فى الحدود بين مجال الاحتفال ومجال المسرح" (٢٢).

وأعتقد أن مسرحيات إحياء ذكرى الاستيلاء على غرناطة كانت على مدى طويل من الزمان نموذجًا لهذا التداخل. فالشاب الصغير لوبى دى بيغا قدم نفسه ككاتب مسرحى بمسرحية أعمال غارثيلاثو دى لابيغا والمسلم طارفى (\*) (١٥٧٩–١٥٨٣) (٢٣) وهى مسرحية مازالت فى أربعة فصول حيث تظهرالشخصية الرمزية التى تمثل الشهرة (٢٤) لتتكهن وتصف بطولة فارس طفل تقريبًا كما لو كان داودا جديدًا يهزم عدوه الذى وإن لم يكن عملاقًا فإنه جبار ولديه خبرة فى استعمال الأسلحة، والنقاط الحاسمة فى هذه المسرحية هى:

<sup>(\*)</sup> Los hechos de Gracilaso de la Vega y el Moro Tarife .

أ - تحدى المسلم ، وفي هذه الحالة يصاحبه إهانة للإيمان الكاثوليكي ، ب صلاة غارثيلاسو .

ج ـ عودته منتصرًا وقد وضع رأس عدوه في طرف حربته ووضع اللافتة التي تحمل 'طائر ماريا' على رقبته، وهي التي كان قد جرها طارفي في ذيل فرسه .

إن هذه المشاهد مأخوذة من أشعار شعبية (٢٥)، ولم ينكر ذلك المؤلف ذلك، حيث أنه ضمن مقاطع ووضع في أجزاء كثيرة أبياتًا ترن في آذان الجميع (٢٦) ويعرفون أصلها الشعبي .

مع أن الحوار والأصداء قد يؤديان إلى تذكر قصيدة قد تكون ذات طابع شعبى، فإن ظروف الجيش الذي يعسكر حول مدينة ويحاصرها يوجد أصول له في تراث من الشعر الملحمي وينية الاحتفال. وحتى الشكل المعماري سريع الزوال للمحينة للعسكر (التي تسمى سانتافي ، والتي أقامها المحاصرون الذين يتحداهم طارفي) يساهم في أن التقديم الجديد للتاريخ يمكن أن يتم على خشبة مسرح تقليدية كالتي تستخدم في الاحتفال الشعبي، حيث إن الحصن المعنير المصنوع من الخشب أوالكارتون، والمقام في ميدان القرية يمثل عنصراً لا يمكن الاستغناء عنه في كثير من الاحتفالات. وكان التحدي يتيح للممثلين فرصة أن يمثلوا وهم يركبون الجياد ويبدءون في القيام بأدوارهم خارج خشبة المسرح(٢٧).

لقد سار لوبى فى الصياغة الجديدة لمسرحية " حصار مدينة سانتافى " (١٥٩٨ م) ، على منوال هذا النموذج المبكر لمسرحية " المسلمين والمسيحيين " ، حيث نفذ بخبرة أكثر بنية تقوم على موضوعات فروسية. وسيكون العديد من أعمال البطولات الفردية بمثابة الحاشية التى يتم فيها تركيب بطولة غارثيلاسو. ولقد تم كتابة مادة المسرحية فى قالب شعرى أقل مستوى بكثير، من النص الأصلى الذى تم الاقتباس منه وسار على بنيته، وحقق ذلك نجاحًا كبيرًا. ويعود عنوان "انتصار تحية مريم"(\*)، والذى سميت به الصياغة الثانية المجهولة المؤلف إلى المبارزة

<sup>(\*)</sup> El triunfo de Ave Maria .

الأسطورية (٢٨) إن إضافة لوحة نهائية تقدم عرضا للجيوش المسيحية وهى فى طريقها للاستيلاء على قصرالحمراء يزيد من الطابع الإحيائي لهذه المسرحية التى كانت تقدم حتى فى البدايات المتقدمة للقرن العشرين فى عيد الاستيلاء على غرناطة . وعندما كان طارفى يتقدم على حصانه بين المتفرجين ، كان هؤلاء يرددون إجابات الفارس المسيحى على استفزازاته. وقد كان ينشد فى الجلسات الأدبية فى القرن التاسع عشر الأشعار الضاصة تبادل الشتائم بين البطلين ، ويبدو أنها انتقلت من هناك لتستقر فى القرى الصغيرة ، حيث إنه فى العديد من خطب الأعياد وجدت آثار لهذه المسرحية الخاصة بالقرن السابع عشر .

وفي قائمة الأعمال الدرامية للوبي يوحد العديد من المسرحيات الأخرى الخاصة بمسلمين ومسيحيين، والتي تمثل أثارًا لذلك النص، حيث تم تقديمها تأكيدًا للطابع المسيحي والإسباني لبطل جماعي. ومن تلك المسرحيات يمكن أن نذكر مسرحية "صاحب قلعة مدريد" (\*(\*\*)ر\*\*)، ومسرحية "الربانية المنتصرة" (١٦٠٣) (\*\*\*)إن خوسيه ف. مونتسينوس وهو خير من فهم الطريقة التي يجسد بها الشاعرالشعور الشعبي تأسف على تأكيد تقوق المسيحيين والذي لا يستند على أي مبرارات وتقدمه هذه المسرحية الأخيرة ، وبصورة سطحية المسرحيات الأخرى التي تدور حول الأيام الأخيرة لغرناطة النصرية (\*\*).

ومن وجهة نظرنا الحالية، يمكن أن نبرهن على أن مسرحيات إحياء الذكرى تشتمل في بنيتها على هيكل تمثيلية طقوسية تعكس الرؤية الجماعية للآخر والتي حددها اليوم بوضوح الدارسون لعملية التبديل أو التحريف في التاريخ (٢١).

يخبرنا كريستوبال سواريث دى فيغروا أنه فى القرن السابع عشر كان اسم مسرحية الجسد عمل على المسرحية التى كان يستطيع أى شاعر ماهر فى قرض الشعر أن يؤلفها بالطلب ، ويستخدم فيها حيلا مسرحية وذلك للاحتفال بقديس أو إحياء

<sup>(\*)</sup> Alcalde de Madrid .

<sup>(\*\*)</sup> La divina vencedora .

لذكرى أحداث مجيدة (٢٦). في تلك الأعمال كانت الأحداث الخاصة بالمسرحية، والتي يمكن أن تكون حبكة خاصة بمسرحيات العباءة والسيف تقوم بدورالزينة ولا تمثل الحبكة الرئيسية. وفي كل الأحوال كانت هذه العناصر تقدم تنوعا البنية التي ربما كانت موجودة في بعض الاحتفالات الشعبية للمسلمين والمسيحيين في ذلك الحين، والتي تسوداليوم في تلك الاحتفالات بحرفية أكبر، وفيها يستخدم الحدث دائمًا لوحة مزدوجة للمسلمين والمسيحيين ويقدم انتصارات متبادلة (٢٢).

وبالإضافة إلى غرناطة، كان هناك في القرن السابع عشرمسرحيات تحكى ذكرى انضمام كل من مدريد، وسيغوبيا، وفالنسيا، ومالقة ، والميرية لإسبانيا المسيحية .

إن نوع مسرحية "المسلمين والمسيحيين" يدخل في مراحله الحاسمة جدًا عندما تُعمم البنية الخاصة "بالضياع والاسترداد". وفي نفس الوقت ، ففي حالة وجود أسطورة محلية حول قديس أو منظر معجز، فإن ذلك يضاف إلى موضوع المسرحية. وعلى أية حال، تنتهى المواجهات بمشهد يبين ارتداد أو موت المسلمين، نفس هذا البديل أو محصلة كلا النهايتين تعرضه التمثيليات التقليدية "لمسلمين ومسيحيين"، والتي في كثير من الأحيان يحمل فيها الممثلون وجوهًا تمثل روس الأعداء مقطوعة. ومثلما يحدث في المسرحية الباروكية يعبرالاحتفال عن موقفين مقابل الغموض الذي مازال يحدث في عملية التعرف الجماعي للإسبان على ماضيهم. إن تصفية الآخرهي الوجه الثاني للاندماج أو الاحتواء له، وذلك عندما يقبل الشخصية الجديدة وبالتالي يكون مقبولاً من قبل الشعب الذي يرى فيه تجسيدًا لمرحلة من تاريخه .

يمكن أن ننهى ذلك بالقول بأن تراث " المسلمين والمسيحيين" يتكون من جزئين أحدهما أسطورى وآخر احتفالى يجريان في مسارات فولكلورية ودرامية متوازية. وأكثر من ذلك، كما أشرت سابقا، فإن مجموعة الأعمال المسرحية للعصر الذهبي وبالتحديد أعمال لوبي دى بيغا تحتوى، بجانب المسرحيات التي تعالج موضوع ذكريات حرب الاسترداد، على أعمال أخرى كانت تقدم رؤية الشخصية المسلم الإسباني وعلاقته بالمسيحى بشكل مختلف جدًا. وهذه المسرحيات هي التي تعرف بالموريسكية.

وبالإضافة إلى المسرحيات الأربع التي سوف أعالجها، كان هناك في القائمة الأولى، التي نشرها الشاعر عام ١٦٠٤، في مجلد بعنوان "الحاج أو الغريب في وطنه" (\*) خمس مسرحيات ، وقد فُقدت فيما بعد أو تم إعادة صياغتها، وعالجت موضوعات مأخوذة من الأشعار الشعبية أو من قصص موريسكية. وثلاثة من هذه العناوين وهي "مسلمون ومن أل علياطار" (\*\*\*) وسجن موسى " (\*\*\*\*) و"موسى الغاصب" (\*\*\*\*) تعود لأحداث خيالية مستخرجة من الشعر الشعبي الجديد .

والمسرحيتان الأخريان المذكورتان "ابن الرئيس وناربائيث وزغريين" (\*\*\*\*\*)وابن سراج "،من البديهى ، كانتا تقتبسان موضوعات القصص الموريسكية، ويمكن أن يمثلا الروايات الأولى لـ"العلاج في المأساة" (\*\*\*\*\*\*)و"حسد النبلاء "(\*\*\*\*\*\*\*) على التوالى . ويبدو أن لوبى قد عاد في مناسبتين ليقوم بعملية إعادة صياغة جديدة مثل التي تمثلها أعمال غارثيلاسو"، و"حصار مدينة سانتافي" ، ويعتبرهذا أمرا قد يكون غريبًا، لأن إعادة الصياغة لم تكن من عادته .

والمسرحية الوحيدة التى تم الاحتفاظ بها من القائمة الأصلية ، ربما فى شكلها الأول، هى مسرحية "ابن رضوان" (٢٤) (\*\*\*\*\*\*\*\*\*). وبين قراء الأشعار الشعبية القديمة من هذا الذى لا يتذكر ذلك البطل المسلم رضوان الذى يطالبه مليكه بأن يوفى بعهد مفترض؟ إن تقدم لى جيان/ بعد أن تغزوها فى ليلة (٢٥) ".

(\*\*\*\*) Musa furioso .

<sup>(\*)</sup> El Peregrino en su Patria .

<sup>(\*\*)</sup> Sarracinosy Aliatares .

<sup>(\*\*\*)</sup> La Prisión de Muşa .

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> Abindarraez y Narvaez y Zegries y Abencerrajes .

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> El remedio en la desdicha .

<sup>(\*\*\*\*\*\*)</sup> la envidia de la nobleza .

<sup>(\*\*\*\*\*\*\*)</sup> El hijo de Resduan .

ولا يتم الحديث عن منصبه، لكن يبقى واضحاً عظمته وعلو شرفه ، لأنه بدون تردد يجيب بأنه لا يتذكر ذلك لكنه سيوفى بعهده، ويتجنب الشعر الشعبى ذكر تفاصيل الأحداث، حيث يتجاهل الحديث عن فشل هجوم بنى نصر ملوك غرناطة والذى يكون سبب اللوم المجحف إن المسيحيين لم يفقدوا مدينة جيان بعد الاستيلاء عليها عام ١٩٤٥م ، لكن فى هذه الرواية الباقية على قيد الحياة سوف يجعل المحاولة تحدث فى فترة حكم الملك الصغير، الذى يجب أن يتطهر من وزر ضياع غرناطة. فى هذه القصيدة ، والتى من المحتمل أنها نتجت عن مزج قصائد أخرى سابقة (٢٦)، تُرسم الخطوط العامة للوحة الفروسية للبلاط المسلم ، وذلك عندما يقص علينا أن السيدات كن ينظرن من خلال أبراج الحمراء إلى الموكب الساحر، والذى يتم إدراكه كصورة مليئة بالألوان: الدروع البيضاء والفساتين الخضراء والجبات القرمزية (٢٧).

ولا يمكن أن نصنف مسرحية "ابن رضوان" على أنها مسرحية "مسلمين ومسيحيين" لأسباب كثيرة من بينها عدم ظهورالمسيحيين على المسرح وإن كانوا موجودين في خلفية الأحداث. وكما يقرأ في نهاية توزيع الأدوار: "الجميع مسلمون" (BAE214, p. 279). والذي يُدرك بالفعل هو المستقبل المشئوم لبلاط في حالة تدهور. حيث إن لدى الغرناطيين عدواً قوياً يجب مقاومته . ويبدو أن رضوان فقط، الذي يلعب دور الرجل الذي يحوز ثقة الملك على وعي بذلك . أما شخصية العاهل فتتميز بعدم ترابط لأقصى درجة ، سواء كان موعزاً بذلك من التراث الشعبي أو من طريق آخر، ويبدو أن الرسم الشاحب لتلك الشخصية في القصيدة هو الذي دفع الكاتب المسرحي إلى الطاغية الصغير الذي يظهر كعبد لنزواته .

ومثلما يحدث فى حالة ابن عمار بطل القصيدة الشعبية المشهورة ، فإن البطل ، الذى يتركز حوله كل اهتمام المسرحية ، هو ولد لأب مسلم وأم مسيحية ، اسمه غُميل ، يبدو بصورة جليلة كاسم نسب وأيضًا كاسم مكان فى غرناطة الخيالية التى رسمها بيريث دى إيتا. لكن هذا البطل لا يتفق مع نموذج المسلم العاطفى الذى تقدمه بالفعل الشخصيات الثانوية. وربما نجد فيه شكلا أخر للفارس المتوحش او ذلك المتوحش الذى

وصل إلى مستوى فارس. إن هذه الشخصية الأدبية كانت قد انتقلت من الاستعراض الشعبى الذى يقوم به المهرجون هناك إلى ميدان المبارزة حيث كان النبلاء الشبان بلحمهم وعظمهم يمارسون ويتبنون فى أحيان كثيرة أثناء لبسهم للأقنعة الشخصيات المشهورة. وقد أبدى لوبى فى إنتاجه المسرحى المبكر أيضًا نوعًا من الإدمان للألوان التقليدية الموجودة فى كتب الفرسان وأوجه السخرية الموجودة بها التى وصلت إلى الشعر الشعبى المورسكى الجديد، والذى ساهم هو كثيرًا فى نشره .

يقوم الكاتب المسرحى الشاب فى مسرحية "ابن رضوان" بمزج كلا الاتجاهين، وإن كان ينزع منها عنصرالسحر وهو الذى يميز المسرحية الهزلية الفروسية، ويعتبر المزج مبررًا لأن الأنواع الموريسكية لها أصل أو أن بعض أصولها يعود إلى القصائد الفروسية وكتب الفروسية ، وسوف تحل الأنواع الموريسكية محل الأنواع الفروسية من حيث إعجاب الجمهور .

ويتحرك لوبى ، كالعادة ، بما يتوافق مع تطور الذوق الجماعى ، وإن كان لا يخضع له كثيرًا كما يمكن أن يبدو. والجزء الثانى يدل على هذا الاستقلال أو على هذه القدرة البسيطة على التقاط موقف فريد من خلال لمسة خفيفة. في هذا الجزء التالى يسهب رضوان أمام الأب الحقيقى في وصف خصال الشاب الذي يعتبره ابنًا له:

لكى يكون النبيل المسيحى يافعا،

فيجب أن يكون به شيء من المسلم،

ويكون المسلم كنزاء

إذا تحلى ببعض من صفات المسيحى .

وهذا المدح للتهجين يبدو على الأقل متناقضاً وغير مقبول إذا فكرنا أنه قد كتب في الفترة السابقة على طرد الموريسكيين عندما كانت مبادئ عملية نقاء الدم تطبق بصورة كبرى، وخصوصا من قبل كاتب لا يستطيع أحد أن يصفه بأنه متمرد. وكما حدث مع أماديس، ابن إسبلانديان، وأبطال آخرين ينتمون إلى عالم كتب الفروسية،

ينتمى غميل لأسرة ملكية، ولكنه ولد من خلال علاقة غير شرعية. ويتربى فى أحضان الطبيعة ويتعلم استئناس الوحوش بيديه وأيضًا صيدها بالرمح، ويقول عنه مؤدبه إنه "ابن غير شرعى ولا يخضع لأى قانون". وفى خلاعته والتى تجعل من الصعب عملية اندماجه فى المجتمع الملكى تنبض قوة حيوية لا يمكن السيطرة عليها، وتبرز الصورة الإيجابية فى مقابل صورة الأب التى تتصف بالاستبداد المتدهور والمزيف لأبيه الحقيقى . وفى النهاية يموت الأب على يدى ابنه الذى لا يعرفه، وهو ما يحملنا من جديد إلى عالم "قصص الفروسية".

ولنتذكر أنه في رواية " الأماديس" الخاصة بالعصور الوسطى قتل إيسبلانديان والده، وهو مشهد خففته الرواية التي صدرت في عصر النهضة لغارثي رودريفيث دي مونتالبو، حيث حوّل عملية القتل إلى هزيمة الأب وتفوق الابن عليه في الشهرة (٢٨).

إن قصص الفروسية تجعل عملية تحول رجل الطبيعة المتوحش إلى فارس تتم فى الحال، وتتجنب أن تُظهر الجانب الفظ فى البطل أو أن تعبرعن ذلك بلغة ساخرة. وهذا يحدث بالفعل فى عملية لعب المهرجين ، كذلك فى فصل فروسى منفصل ، مثلما فى فصل كاميلوتى أحد أجزاء رواية "البريماليون" (\*)، الذى اقتبسه خيل بيثنتى -Gil Vi فصل فى مسرحيته التراجيدية "دون دواردوس" .(۲۹)(\*\*)

إن غرناطة في عهد بنى نصرالتي تقدمها مسرحية "ابن رضوان" تمثل مكانا للطف والمجاملة ، لكن في نفس الوقت هي المسرح الذي اختاره لوبي ليقدم مكانا لا يخضع الحاكم فيه لأي قانون. ويمكن أن نشير لنفس الملاحظة فيما يتعلق بالمسرحيتين الأخريين الموريسكيتين اللتين يجب أن نعلق عليهما. ويستحق العناء أن نشير إلى هذا الاتجاه، فمن الواضح أن مسرح العصرالذهبي يبدى احترامًا كبيرًا لشخصية الملك على الرغم من نموذج مسرحية "نجمة أشبيليه" (\*\*\*) التي تمثل حالة استثنائية. ومن

<sup>(\*)</sup> Prima león .

<sup>(\*\*)</sup> Don Duardos.

<sup>(\*\*\*)</sup> La Estrella de Sevilla .

البديهي أن الكاتب المسرحي كان يتعامل بحرية في حالة أن يكون الملك كافرًا، وخاصة إذا كان في النهاية يصل به إلى الخلاص مثلما في هذه الحالة .

تعتبر مسرحية "ابن رضوان" واحدة من المسرحيات التي لا يمكن تقييمها بدون محاولة إعادة إنشاء النص الاستعراضي أو النص الخاص بخشبة المسرح<sup>(1)</sup>. ومن البديهي أن الإدراك الذي يتم من خلال المشاهدة كان بالضرورة يركز على التناقضات التي تبدو جلية في جو من الاحتفالات بين الرجل الريفي القوى ، الذي يلبس أحذية الفلاحين، ومسلمي البلاط ،

"إلى رجل تلال الجليد/ إلى الفارس الراعى/ الذى يسكن فى جبال الحامة". كان يعيب هذا الرجل الريفى عدم رقته ، وهو شىء يفتخر به ، وبسرعة يأسر سيدات البلاط اللاتى يرينه عندما يدفعه الغضب إلى أن ينتصر فى دقائق معدودات على الشبان الذين سخروا منه .

تتلاشى كل أنواع الفكاهة فى الفصل الثالث، حين يقارن القروى بالأسد فى العديد من المرات. يتأمر أعداؤه ويتذكرون مقتل أبناء سراج التى لم تنته غرناطة اليوم من البكاء على مأساتهم، حتى غسلت دماؤهم هضابها". وتشير الأبيات المذكورة إلى نفس النهرين المذكورين فى قصيدة بلادية "Baladilla التى كتبها فيدريكو غارثيا لوركا ـ أحدهما من الدموع والأخر من الدماء ـ حيث ينبض فيها بشكل صامت أثر أسطورى ويستند على مظاهر المنظر الطبيعى. تتغير نغمة نزوات الملك. الآن يخطط لاغتيال زوجته، التى بدورها تحب غميل وتدفعه إلى قتل الملك وتجعله يعتقد أن الملك قد اتخذ قرارا بقتله. وعندما يوجه الفارس المتوحش الضربة القاضية، ويعلم أن الضحية ابنه ويأمر بأن يعترف به كوريث له. وبعد أن ينتصر البطل بسهوله على رجال البلاط ويتحكم فى غضبه بصعوبة عندماً يُدفع لارتكاب الجريمة ، يُسمع أصداء أعمال شغب فى قصر الحمراء ويضع نهاية لذلك غضب أسد كان قد أخرج من قفصه. وبعد أن تتم المهمة يأتى الوحش ليجلس بوداعة عند قدمى البطل ، الذى يشعر فى هذه اللحظة المهمة يأتى الوحش ليجلس بوداعة عند قدمى البطل ، الذى يشعر فى هذه اللحظة

بالنوم يجتاحه (٤١)، وعندما يستيقظ يتخذ قرارات تبين أن الرجل الذى تربى فى الطبيعة البكر قد دخل إلى عالم الحكمة والفطنة ،كما سيحدث فيما بعد عندما يقدم تجسيدًا أكثر تعقيدًا ومرونة فى مسرحية "الحياة حلم" (٤٠) لكالديرون دى لاباركا (٤٢).

ويرى ميننديث بلايو أن المشاهد الأخير في مسرحية لوبي غير مبررة ، ولكن إذا تخيلناها كمسرحية هزلية يمكننا أن نقبل الصورة الرمزية للفارس وهو يأخذ قسطًا من الراحة في حماية الأسد، وعلى كل حال فهو نفس الأسد الذي جاء في التراث، الذي لم يكن يقلق نوم الشخصية التاريخية " السيد" في تلك القصيدة الخاصة بالعصور الوسطى، وهو يشبه الأشبال الذين لا يتركون قفصهم ليهاجموا " دون كيخوتي " (٢٢).

لقد توسعت في الحديث عن هذه المسرحية لأنها تعرض مثالا للمسرحية الفروسية الموريسية بدون أن يكون لها علاقة بموضوعات المسلمين والمسيحيين ولا يحدث هذا مع المسرحيات التي سوف أعلق عليها باختصار والتي لا تخلو من مواجهات ويظهر فيها موضوع التحدي، وإن كان يلعب دورًا ثانويًا وأحيانًا تهكميًا. ويبرز من بينها مسرحية العلاج في المأساة ((33)(\*\*)), وهي مسرحية رائعة وتوجد منها طبعات متاحة مصحوبة بدراسات ((63)).

لقد كان لوبى يعرف كيف ينقل إلى المجال المسرحى حدثا قصصيا كبيرا، كما أثبتت ذلك أعماله التى تتضمن تأثيرات إيطالية، بدءا من مسرحية "العقاب بدون قصاص (٤٦)(\*\*\*)، وانتهاء بالمسرحية الكوميدية جدًا "سحر فينيسا (٤٧)(\*\*\*\*)

"El Remedio en la "إن هذه المهارة تلاحظ أيضًا في مسرحية "العلاج في المأساة desdicha " التي تنقل أحداث القصة القصيرة ابن سراج". ولا يتبنى النص المسرحي النظام الموجود في القصة ، وإنما يضيف إلى الحدث جزءا من التجربة المذكورة في

<sup>(\*)</sup> La vida es sueno .

<sup>(\*\*)</sup> El Remedio en la desdicha .

<sup>(\*\*\*)</sup> Castigo sin venganza .

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Anzuelo de Fenisa .

مناجاة ابن الرئيس. وتتمثل نقطة الانطلاق في اللحظة التي يعي فيها الشخصان المسلمان تجربة الحب الخاصة بهما، وذلك عندما تتعكر معيشتهما الطفولية الهادئة (١٩). يحدث المشهد الأول في إحدى حدائق كارتاما المسلمة والتي تعتبر مكانًا طيبًا والذي يستخدم في أحيان كثيرة إطارًا للصورة الموريسكية ، ويتم تقديمه في القصة القصيرة من خلال سرد لقصة الحياة الذاتية. يسير الشابان منفصلين، وكل منهما غارق في مشاعره حتى تلتقي خطواتهما وأصوات أسفهما. كذلك يحدث على خشبة المسرح الاكتشاف المؤلم والمحرر في أن واحد الخاص وبأن ابن الرئيس ينتمي إلى عائلة ابن سراج التي تم قتل بعض أفرادها، وهو بذلك يكون له الحق في أن يحب الفتاة التي منذ دقيقة يعتقد أنها أخته. ومن جديد تنعكس المأساة من خلال رؤية الماضي ، عندما يقص المسلم حكايته لرودريفيث دي ناربأيث . ويفيد استحضارالأسطورة ، مثلما يحدث في القسة ، في الحديث عن سوء حظ بني سراج . إن كرم القشتالي الحدودي هو الذي سيحمل معه علاج تلك المأساة ، وهو مصطلح يبدو اليوم ركيكًا لكن في القرن السادس عشر كان يمثل جزءا من عنوان عمل لبترارك، وكان يستعمل في الموضوعات التي يعبر فيها عن آلام الحب (١٤)

يطلق سراحه لمدة ثلاثة أيام ليتزوج شريفة، ويجب على الشاب المسلم أن يعود إلى السجن .

يصاحب عقد الزواج تناول مشروبات ومأكولات وموسيقى وغناء، يحكى أمام البطل تاريخه الخاص ، حيث يتم اختصاره في أبيات شعرية ، وهو أسلوب معروف يحبه لوبي كثيرًا ويمارسه بمهارة فريدة .

في هذه الحالة فإن كل قصيدة رباعية من الشعر الشعبى يتبعها فقرة في شكل أغنية، يعبر فيها العاشقان عن لهفة متناقضة : السعادة لدى الزوجة والحزن لدى ابن الرئيس أدى الرئيس أدى التي لا يتحكم فيها الرئيس أدى المرة الثانية يكشف – أثناء كما يجب ، وتعكر صفو شريفة وتغضبها . بعد ذلك والمرة الثانية يكشف – أثناء السرد لقصته الذاتية – عن وضعه الجديد كأسير . وفي هذا السرد تتراجع نغمة

الرعاة لتحل محلها نغمة شعر شعبى فروسى ينتهى بأبيات تحمل صدى شعر غونغورا الذى يبدا هكذا: سأعطيه الجسد/ الذى تملك أنت روحه ألاها العلاج الثانى يأتى الآن من قبل شريفة ، عندما تعلن أنها سوف تشارك زوجها حياة الأسر. إن النهاية تعرض نشر ألوان من الود التى تقوى الرابطة الموجودة بين الخصمين النبيلين، بدون أن يترك أى منهما دينه، إن الموقف الذى يُعلن عنه يختلف تمامًا عن الذى ترمز إليه رأس المسلم وهى محمولة على سن حربة المسيحى .

ومع ذلك تجد الحياة الجندية مكانًا لها في هذه المسرحية التي نعلق عليها. يبتعد رودريغو دى ناربايث في المسرحية أكثر من القصة عن النموذج المهذب ، حيث يبدو فظًا وذلك لإبراز التناقض مع الشخصية الرقيقة لابن الرئيس .

إن العقدة الثانوية تعتمد على حدث طريف، مثالى تقريبًا، وهو الخاص بتخلى فارس عن نزواته الغرامية عندما يعلم أن زوج تلك المرأة التى يرغب فيها قد مدح أخلاقه . إن هذا الموضوع والذى يبدو غير مناسب عندما يظهر فى إحدى طبعات رواية ابن سراج (٢٥) يتغير بمهارة فى المسرحية، ويأخذ شكلا يتفق مع الحياة الحدودية ، حيث يعجب قائد القلعة القشتالى بامرأة مسلمة تعيش فى أرض مملكة غرناطة. والذى يدفعه على التخلى عن حبه أن الزوج قد قدم له معروفًا، وذلك عندما منحه الحرية ويضايقه أخلاقيا أن يهين من له معروف عنده . أما موضوع تحدى المسلم فيحدث مرتين بشكل ساخر. فى إحدى الحالات عبارة عن فكاهة من الجندى الذى يقوم بدور المهرج ، حيث يتقدم فى ثياب إسلامية إلى القائد ويطلب منه التحدى التقليدى. فيما بعد ، يقوم الزوج الغيور بالتحدى ويستخدم أشكالاً من شعر الملازم .

إن الحبكة الثانوية تعكس الثقافة المزدوجة للأراضى الحدودية ، وذلك باستخدام لغتين، وإمكانية الانتقالات الطويلة تقريبًا للمعسكر المعادى (٢٥). إن حل الحبكة الفرعية يجمع ـ ليس من خلال الزواج ـ بين القائد القشتالي، والمسلمة التعيسة، والتي تترك بمحض إرادتها (زوجها) الذي كان يعاملها معاملة سيئة لتذهب إلى الأرض المسيحية وتطلب التعميد.

ولا يبدو أن الغموض الأخلاقي كان يشغل الكاتب المسرحي، والذي رسم بخطوط عامة ألارا كأمرأة جذابة ، قادرة على رفض الانصياع لأوامر رجل قوى ، حتى تتعرف عليه وتشاركه الرغبة التي يشعر بها نحوها "حيث تمتلي روحها بحب القائد، كما يقول الشاهد على عملية التحول .

فى الإطار البيئى للحدود، يمكن أن تحدث حالة حب بين مسيحى من الوجهاء ، ومسلمة تنتمى للطبقة المتواضعة ، والتى تكاد تكون موريسكية. وعند نسج قصة، تتطلب نهاية مأساوية أو تدهورًا فى مستوى المرأة ، أخذ المؤلف خيوطًا من التراث الأدبى (٤٠)، لكنه أيضا أعطى للشخصية سمة إنسانية لا توجد دائمًا فى نساء مسرحياته. إن الشاعر لا يرفض فى هذه المسرحية اقتراب الشخصية المسلمة من الشخصية الموريسكية حيث يصف أحد الجنود شريفة بأنها " موريسكية حسناء ملثمة ".

ونبتعد عن الحدود انعود إلى بلاط غرناطة النصرية من خلال مسرحيتين يتم فيهما صياغة الشعر الشعبى الموريسكى الجديد. يحدث في مسرحية "النبيل ابن سراج" (\*)(٥٥) (سيركا ١٦٠٥) تداخل في أدوار ثلاث شخصيات ، وهو أمر اعتدنا عليه ، حيث يكون الذي يحمى العاشقين في هذه الحالة مسلمًا، وهما مسيحيان . يجسد ابن سراج ، البطل ، الشخصية التى ظهرت في كتاب بيريث دى إيتا والخاصة بالمسلم الذي له روح مسيحية. هكذا يصفه هو نفسه . لكن قبل ذلك جعل القشتالي يعرف أن المسلم قد أنقذ حياتهما معرضًا حياته للخطرلانه "يوجد نبلاء على غير دينك". يتم تقديم الملك المسلم في صورة طاغية مستعد لتحطيم كل القواعد لأنه مفتون بمسيحية. ويشدو بشعر حماسي ، يمثل سابقة لتلك الأشعار الشرقية التي سوف تنشرها الحركة الرومانسية ، ويستخدم ذكر الأماكن المتعة التي لها أسماء رنانة، كوسيلة للإغراء . ويستخدم الكاتب المسرحي بصورة حماسية الموضوع المأساوي الخاص بإعدام بريء بجوار نافورة الأسود الموجودة في قصر الحمراء . في مثل هذه الحالة ، يحكى تفاصيل احدث شخص من بني سراج ، ويلعب دور الجاني وليس دورالضحية كما يرد دائمًا الحدث شخص من بني سراج ، ويلعب دور الجاني وليس دورالضحية كما يرد دائمًا

<sup>(\*)</sup> El hidalgo Bencerraje .

فى التراث لكن حكايته الحزينة يكون لها تأثير فكاهى حيث إن المتفرج يكون على علم بأن ذلك الحكم بالإعدام لم يتم تنفيذه .

إن تقديم الملك المسلم في هذه المسرحية كشخصية هزاية قد يكون منسجمًا مع الطابع الكوميدي للأجزاء المذكورة ومع مشاهد الحبكة والتي فيها تظهر الفتاة القشتالية متنكرة في صورة خادم بصحبة حبيبها (٢٠١). فيما بعد، وبالتعاون مع المهرج ، وهو مسلم شاب، تتمكن السيدة من التسويف والتهرب من تطلعات ملك غرناطة. إن السخرية تشمل جميع الشخصيات بما في ذلك صاحب القائد الذي يأسر ويحاول أن يغوى سيدة نبيلة مسلمة، وهي زوجة ابن سراج بطل القصة . هذا الحدث يسمح بإظهار غضب المسلم ، لكن حل كل هذه الصراعات يتحقق بفضل الصداقة التي تربط بين الفارسين اللذين يؤمنان بدينين مختلفين ، واللذان – على مدى أحداث حبكة ممتعة – يسرفان في القيام بألوان من المداعبات ومظاهر الشجاعة حيث يظهر المسيحي في يسرفان في القيام بألوان من المداعبات ومظاهر الشجاعة حيث يظهر المسيحي في ثياب مسيحية .

وباختصار، يعرض لوبي في هذه المسرحية نموذجا مرحًا لمسرحية موريسكية، تتفق مع التقديم الفروسي للحياة الحدودية ، لكنها تتغاضى عن ديناميكية المواجهة .

"سجن أبناء سراج"(\*) و حسد النبلاء"(\*\*) هو عنوان آخر مسرحية موريسكية للوبى، والتى يفترض أنها مكتوبة فى الفترة ما بين ١٦١٣ ـ ١٦١٥م(٧٥). ومن جديد يجب أن أقول إنه لتقييم هذه المسرحية الرائعة، التى تحتوى على حدث معقد، يجب أن نتخيل طريقة تمثيلها، فقد كانت ، مثل صندوق الدنيا، تعرض مجموعة من موضوعات الشعر الشعبى الذى له شكل درامى وتتخلله أجزاء غنائية بطيئة . إن وقت الحدث ليس صحيحًا حيث يجعل كلا من الملك فيرناندو القديس والملك الصغير يعيشان فى عصر واحد، وذلك بلا شك ليتسع لرضوان ، قائد الحمراء، والذى نعرفه ، ويتم كذلك تطوير

<sup>(\*)</sup> Prisión de Abencerrajes .

<sup>(\*\*)</sup> La Envidia de la nobleza .

الحوار الذى يبدؤه الملك المسلم بأبيات القصيدة الشعبية التى تعالج محاولة استرداد مدينة جيان . إن هذا التقديم الدرامى يتم استخدامه فى مشهد متحرك للبلاط ، حيث يتم تقديم أشعار رومانثية حدودية أخرى من خلال إشارات وتلميحات ونشيد أسير مسيحى يثير غضب الملك المسلم لأنه يحكى بالتفصيل أحداث الانتصارات المسيحية .

والعنصرالذي يربط الحبكة يتمثل في قصة حب تعترضها عقبات ، ومن خلال ذلك يتم تركيز الأضواء على المحبين اللذين يتم تقديمهما في قصة "ابن سراج" حيث تتطابق فيها أسماء الأماكن المذكورة في المشاهد الأولى واسم البطلة . كذلك يوجد تشابه في تطور أحداث قصة الحب. أما العقبة التي تعترض ذلك الحب فليس لها أي علاقة مع قصة ابن الرئيس ، وإنما تأخذ شكل موضوع تقليدي مشهور في الشعر الشعبى الموريسكي الجديد والذي استفاد أيضًا منه لوبي الشاعر لكي يعبر عن عواطفه الخاصة ؛ فشريفة التي يطمع فيها ملك غرناطة ، تتصرف كما حدث في الحياة الحقيقية مع إيلينا اوسوريو حيث تستجيب لضغط الأسرة لا يضم الملك شريفة إلى حريمه ، أما تطليق زوجته الأولى فلا يكلفه أي مجهود، يعيدها في مكانها بنفس السهولة فيما بعد .

فى القصة ، يمثل الشخصية المسيحية الرئيسية قائد جماعة سنتياغو، وهو جندى حدودى يلبس على الطريقة الإسلامية عندما تقتضى الأمور ذلك. ويفتخر أيضا بأنه يجيد اللغة العربية والألعاب الفروسية الأندلسية ، وذلك حتى يستطيع أن يدخل بين الغرناطيين ويدافع عن قصة حب الملكة المسلمة وحبيبها ابن سراج ، وهو حدث مقتبس من موضوعات الشعرالشعبى الموريسكى الجديد (٥٥) . الصفة الاجتماعية للبطل المسلم تتغير تماما، حيث لا يرتد ويحمل اسمًا مسيحيًا فقط ، بل يكتسب نسبًا جديدًا وذلك عندما يكتشف أنه ابن أسير مسيحى من أسرة نبيلة .

إن مكان الأحداث يتنقل من جانب لأخر حول الحدود، ولكن يسود المكان الغرناطي، والذي تعود شهرته وخصائصه للأذهان في الخطابات الشهيرة من خلال أسماء الأماكن الموحية والرنانة أو الأنساب المجيدة .

نرى مشاهد ذات مظهر بلاطى تتناوب مع المشاهد التى بها جلبة كبيرة. فى الفصل الأول يتم التعبير عن الرحيل الحزين لشريفة نحو غرناطة وتأوهات ثيليندو تملأ النغمة الغنائية .

فى المشهد الثاني، تصل الجودة الشعرية إلى ذروتها مع ما يمكن أن نسميه الحوار العاطفي (٥٩). حيث يعبر كل من الملكة من شرفتها في الحمراء والشاب في الحديقة عن عواطف الانتظار وآلام الفراق.

ويتم تقديم غناء بصوت نسائى مصحوبًا بالمسيقى، وتصف كلماته التى تستخدم ضمير الغائب التجربة الشخصية الخاصة . وفي النهاية ، تحل المشاهد التى تمثل سعادة اللقاء والوعد باجتياز العقبات محل المشاهد الحزينة . إن هذا المشهد يحمل في طياته أحداثًا متناقضة من خلال تدخلات المسلم الشاب بلغته القشتالية الركيكة (٢٠٠)، وهو مهرج ممتاز من بين أولئك الذين يتعاطفون مع المحب بدون أن يفقدوا وجهة نظرهم الذكية والساخرة .

فى القصل الثالث ، تلعب شخصية المهرج دورًا هامًا عندما يتم تقديم موضوع الوشاية ومقتل أبناء سراج ، وقد تم تقديم هذا الموضوع فى السابق عندما ردو المشاركون المقولة المشهورة التى تقول بأن العصا الخاصة بألعاب الفروسية قد تتحول إلى حراب ، مثلما يحدث فى القصائد الشعبية الشهيرة . ومثلما حدث فى مسرحيات أخرى يلجأ لوبى إلى القصيدة الشهيرة "الفرسان الغرناطيون". ويتم استخدام هذه القصيدة بشكل مزدوج : تذكر الرواية بعض الأبيات كما هى دون تغيير ، وتغير أبياتا أخرى ، وإن كانت الحكاية تنضبط وتتوافق مع حبكة العمل بصورة طبيعية . وفى مشهد تال ، يتحدث الخادم المسلم وهو فى حالة كأبة عن الوضع الحالى مع القائد عن الوضع الحالى مع القائد عن الوضع الحالى مع القائد عن الوضع الحالى م القائد عن الوضع الحالى ، وخطابه لايزيد عن شكل هزلى القصيدة الشعبية المعروفة، وهو ما قد يعطى الممثل الكوميدى فرصة لكى يلقى – ببراعة فنية فائقة – خطاب افتخار . ذلك المثل القادرعلى أن يستخدم بصورة مؤثرة رطانة المسلم الشاب الموجود فى المسرحية .

وفى النهاية يتم تنفيذ عملية قتل الأربع والعشرين بريئا فى مكان على خشبة المسرح خارج إطار رؤية المشاهد، ولكن داخل دائرة سماعه.

أما القائد الموجود على خشبة المسرح وهو يتفاوض مع الملك المسلم ، فيياس عندما يسمع فجأة "أصوات/ المأساة المفزعة" الخاصة بقتل الأبرياء، وهو ما يجعلنا نفكر أن ذلك أيضًا قد يصل إلى أسماع المتفرجين (١١).

إن كاتب المسرحية يوفى بما تتطلبه الأسطورة ، حيث ينجح بلا شك فى أن تسيل الدموع من عيرون مشاهديه ، أما بالنسبة لأبطاله فإنه يجعل لهم نهاية سعيدة ومفتعلة. هذه النهاية تحدث فى البلاط القشتالي عندما يتم زواج المحبين وتحول كذلك المهرج إلى المسيحية . إن تغيير بدلة البطل ، حيث يدخل وقد لبس كفارس مسيحي ، يرمز إلى عملية اعتناق المسيحية (<sup>(77)</sup> وذلك كما يحدث فى مسرحيات القديسين ، وهو ما يعنى فى هذه الحالة ، تغييرا لشخصيته .

ينهى لوبى بمسرحية "حسد النبلاء" (\*) مجموعة مسرحياته الموريسكية، حيث يترك لنا مجموعة موضوعات استخدم فيها أساليب خاصة بالشعر الشعبى ، بما فى ذلك الموضوعات التى عبر فيها عن مشاعره وأحقاده الخاصة . ويتمكن لوبى من ازالة الطابع الأسطورى من المادة التى يعالجها . إن شخصية ثيليندو ـ الفارو، وهى الشخصية الوحيدة التى تقدم الحب فى شكله الحقيقى، يوجد بينه وبين بطل القصة الموريسكية الأولى تشابة أقل من الذى بينه وبين السيد فيرناندو بطل "لا دوروتيا" (\*\*)

ويبدو أبناء سراج أهلا للسخرية عندما يسلمون أنفسهم للطاغية باستسلام تام مع أنهم واثقون في براعتهم ، وحتى القائد المسيحى يبدو أنه قد تأثر بالعشوائية والتخبط اللذين يسيطران على الجو. وبلا شك فإن المؤلف يسخر مثلما يفعل في قصص إلى ماريكا ليونارد (\*\*\*)، حيث يتهكم من القوالب التي ساهم هو بنفسه في صياغتها.

ولكن فى نفس الوقت ، يعود لوبى ليعبر فى هذه المسرحية الموريسكية عن مواقف قبول الآخر فى مقابل المواقف التى تتبنى تصفيته وهو الأمر الذى يسود فى مسرحيات المسلمين والمسيحيين". وإذا أخذنا فى اعتبارنا كلا الشكلين فإننا نراهما منعكسين،

<sup>(\*)</sup> La Dorotea .

<sup>(\*\*)</sup> Novelas a Marica Leonard .

<sup>(\*\*\*)</sup> Los hechos de Garcilaso de la Vega y el Moro Tarie .

كما أشرنا، في الجدلية التي قدمها المؤرخ إيلوى بينيتو روانو: Eloy Benito Ruano معايشة مقابل الحياد، وتفاهم مقابل التفوق أو السيطرة ، وتسامح مقابل الحرمان الكنسى، وارتداد مقابل قتال ، واحتواء مقابل تصفية (٦٢).

وحاليًا، يتم التمييز داخل الشكل العام للمسرح الإسباني ، بين العديد من النماذج التي تختص فيها الموضوعات بنوع معين وملامع هيكلية وأسلوبية محددة. وهذا هو حال المسرحية الريفية والخاصة بتراجم القديسين أو الخاصة بأصحاب الحظوة وعادات أهل المدن وأيضا الخاصة بالقصر (<sup>17</sup>) وكذلك الخاصة "بالمسلمين والمسيحيين "، والتي يمكن أن تدخل في الإطار الواسع الخاص " بمسرحيات الأحداث الشهيرة "التي يعرفها خوان اوليثا Bunn Oleza حيث يعتبر مسرحية" أعمال غارثيلاثو والمسلم طارفي (\*) (١٥) التي علقنا عليها نمونجا هاما لها. وفيما يتعلق بقضية التعرف على الشكل الخاص بالمسرحية الموريسكية لا أدرى هل وضحت بما فيه الكفاية أن لوبي كان يسمح لنفسه فيها بهامش كبير من الحرية . إنني أتخيل أنه ألفها وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة إعجاب وسخرية . لقد كان يعرف أن الإطار الذي يضع فيه شخصياته مخترع بصورة كبيرة (<sup>17</sup>)، لكنه أيضا حقيقي حيث إنه يقوى ويعبر بدون قيود عن مشاعر تعطى الحياة معنى .

وعندما قدم اوبى على خشبة المسرح شكلا أدبيًا ، كان قد ارتبط بالرغبة فى إنقاذ الجزء المناسب من تراث الماضى الإسلامى ، فانه قد عبر عن رغبة فى التصالح لم يكتب لها النجاح ولكنها أيضا لم تذهب هباء . فى المجال الدرامى ألف لوبى ومن حذا حذوه مسرحيات ذات موضوعات مختلفة حول العديد من الأحداث عن الماضى الخاص بالعصور الوسطى ووضع ذلك فى محيط بيئى موريسكى . إن الدراما والميلودراما فى الفترات التالية سوف تمزج من جديد بين مشاعر القبول والرفض الثقافات الأخرى . إن الذة التى تُحدثها عملية التقديم الأدبى الجديد لشكل حياة ماضية تميزت بما هو جميل وتعد تعبيرًا رمزيًا عن الماضى الذاتى ، وتمثل - من وجهة نظرى - فى المسرحيات الموريسكية التى كتبها لوبى دى بيغا خاصية لا يمكن أن تتكرد.

<sup>(\*)</sup> Los hechos de Garcilaso de la Vega yel Moro Tarfe .

## الهوامش

(١) يعالج هذا الموضوع بصورة جيدة في المراجع التالية:

Thomas E. Case, Lope and Islam: Personages in his comedias (Newark, Del., Juan de la Cuesta Hispanic Monographs, 1993).

لقد عرفت هذا الكتاب، الذي يسد فراغا في تاريخ مسرح العهد الذهبي، بعد أن ألقيت في مارس عام ١٩٩٤م محاضرة الانضمام للأكاديمية الأمريكية للغة الأسبانية، والتي انقلها هنا .

(Y) المقال التالي يوجد ضمن هذا الكتاب:

"Notas sobre el romance morisco y la comedia de Lope de Vega"

(٣) تسمية \* مسرحية موريسكية \* تستخدم كعنوان فرعى في

Lope de Vega, El Remedio en la desdicha, ed. de Francisco Lopez Estrada y M. T. Lopez Garcia - Berdoy (Barcelona, PPU, 1991)

(٤) كان الجانب العلماني في تكوين الفارس سببًا في إنتاج أدبى هام ، ويهدف إلى تلقين معارف ونظام عقلي ومواقف تنسجم مع نظام أخلاقي، انظر

Gustave F. Von Grunebaum, Medieval Islam. A Study in Cultural Christian (1946), 2 a ed. (Chicago, Chicago University Press, 1953), pp. 221 - 257.

لقد انتشر النثر الأدبى وعرف في أسبانيا المسلمة ويمكن أن يذكر كمثال لذلك كتاب ابن عبد ربه والذي كان من أوائل مؤلفي الموشحات، وإن كانت هذه القصائد لم يتم الاحتفاظ بها. انظر

"La Literatura" por Teresa Garulo, en M.a Jesus Viguera Molins, ed., Los reinos de Taifas. Al-Andalus en el siglo XI (vol. VIII- I de la Historia de Espana dirigida inicialmente por don Ramon Menendez Pidal ) (Madrid Espasa - Calpe, 1994),pp. 589 0 647 (cf. P. 594)

(٥) أبيات أخرى تقدم وصفا دقيقا لمشاهد مثل: انسحاب السكان المسلمين من الوراء "الوراء، أيتها المدينة الطيبة المحاصرة ، وكذلك وصف متعدد الألوان للجيوش المستعدة للهجوم أو الاحتفال من الجيد أن تتذكر يا رضوان ومواجهة مفاجئة بين أعداء كان قد جلسوا في صورة ودية للعب الشطرنج على قرية حدودية "كان الملك المسلم يلعب ، ووصف لفتاة مسلمة فجأها مسيحي بمكر وخبث وهي في حياتها الخاصة "كنتُ أنا المسلمة مريم" مصورة منظر طبيعي للمدينة مالمعسكر التي أقامها المسيحيون في وسط المرج من كم تبدين جميلة يا مدينة سانتافي "

- Lope, dramaturgo de la historia " (1981). Repr. en Antonio Sanchez Rome- " (٦) ralo, ed. Lope de Vega: el teatro (Madrid, Taurus, 1989), vol. I, pp. 181 191.
- (٧) يمكن أن يكون قد حدث هذا عندما كان قد أصيب إصابة قاتلة. وقد رسم هذا النموذج بيريث دى هيتا في مشهد تحدى وموت البايالدوس. وقد كان هذا الموضوع يوجد في الأدب الحماسي الإيطالي المكتوب بلغة فصيحة. ويحكى ارتداد وموت أغريكان، الذي هزمه اورلاندو، في النشيد ١٩ لاورلاندو العاشق، اورلاندو الشجاع، وهو مطبوع في بلنسية عام ١٩٨٩م، انظر

Maxime Chevalier, los Temas ariostescos en el romancero y la poesia espanola del Siglo de Oro (Madrid, Catedra, 1968), pp. 326 - 328.

(٨) هذه هي حالة مجموعات القصائد المشتقة من رواية ابن سراج التي يدرسها فرانشيسكو لوبث استرادا. انظر

Francisco Lopez Estrada, El Abencerraje (Novela y romancero), 9. Ed(Madrid, Catedra, 1993)

يوجد ضمن هذا التيار قصيدة غونغورا الشعبية الذي بعنوان "بين الجياد المنطلقة/ للزناتيين المهزومين"، والتي الحت بفكرة مشهد جميل جدًا في مسرحية كالديرون التراجيدية، والتي فيها تنشىء علاقة بين مولاي والسيد فيرناندو. حول تفسير هذه المسرحية انظر

Angel J. Valbuena Briones, Perspectiva critica de los dramas de Calderon (Madrid, Rialp. 1965), pp. 110 -133 y Alberto Porqueras - Mayo, "Impacto de El principe constante en la critica hispanistica (1972 0 1992)," en Hacia Calderon. X Coloquioled. Hans Flasche, Archivum Calderonianum, 7 (Stuttgart, 1994), pp. 213 -222.

والشعر الشعبى الجديد السابق على "الحروب الأهلية لغرناطة " ١٥٩٥، لخينيس بيريث دى أيتا يقدم أيضًا نموذجا لقائد كالاترابا الذى يحفظ اسرار موسى العاطفية. ويمكن أن يذكر من بين العديد من القصائد الشعبية "مارلوتاس ذات لونين/ اخضر فاتح وينفسجى " والتى نشرت في (1591) Flor III

وقد وجد هذا للوضوع صدى في المسرح. انظر

Jean Canavaggio Teatros y comediantes en el Siglo de Oro: algunos datos ineditos \*, Libro - homenjae a Antonio Perez Gomez (Cieza, 1978), pp. 145 - 165.

(٩) هذا الجانب من المثالية المسرحية يعكس فضائل فروسية. وهناك مفهوم أخلاقي جديد ينتمى إلى عصر النهضة ويتمثل في التوازن المثالي في الدرجة الأخلاقية لكلا الفارسين ، وغياب أي إشارة عن الارتداد، أن مثالية ابن سراج لا تكون فقط صالحة للظرف التاريخي الذي كتبت فيه ولكن أيضًا يمكن التفكير في أنها صيغت من اجل تقديم إجابة، لأن إسبائيا التي كان يوجد بها ثقافات متعددة ، كانت تمر خلال العقد الخاص ب ١٥٥٠ بمرحلة تغير في الحاكم ، وهو ما ترتب عليه معارسة مزيد من الضغط ضد المسيحيين الجدد. وفيما يتعلق بالمشكلة الاجتماعية ـ السياسية والدينية للموريسكيين ظهر نشاط تأريخي هام حيث تعتبر المراجع التالية مراحل أساسية فيه :

Los moriscos del reino de Granada (1957)}2 a ed., Istmo, 1976} de Julio Caro Baroja: la Historia de los moriscos (Madrid, Revista de Occidente, 1978) por Antonio Dominguez Ortiz y Bernard Vincent :Morisques et chretiens : Un affrontement polemique (1492 - 1640) (Paris, Klincksieck, 1977) de Louis Cardaillac, y El Problema morisco, (Desde otras laderas) (Madrid, libertarias, 1991) de Francisco Marquez Villanueva.

ومن المفيد مراجعة النظرة العامةعن الكتب التاريحية التي يقدمها ميغل انخيل دى بوئيس في Miguel Angel De Bunes, Los moriscos en el pensamiento historico (Madrid, Catedra, 1983)

Lopez Baralt, Huellas del Islam en la literatura espanola (Madird, Hiperion, 1985), Mikel de Epalza, Los moriscos antes y despues de la expulsion (Madird, Mapfre, 1992), Mercedes Garcia - Arenal, " El problema morisco: Propuestas de discusion", Al-Qantara, XIII 91992), 491 - 503, Salma Khadra Jayyusi, ed. The Legacy of Muslim Spain (Lieden, Brill, 1992), que incluye trabajos de Leonard P. Harvey y James T. James Monroe.

والقارىء الذى يهمه رأى مؤلفة هذه السطور حول مدى صلاحية الأنواع الموريسكية كدليل كمصدر للاخبار يمكنه مراجعة :

"Perez de Hita frente al problema morisco" en Actas del IV Congreso de la Asociacion Internacional de Hispanistasì1971, Salamanca, 1982, vol. I, pp. Tawayne, 1976) o " El transfondo social de la novela morisca del siglo XVI", DICENDA, II (1983), pp.. 43 - 56.

Lope, dramaturgo de la historia" (1981), en Antonio Sanchez Romeralo" (\.) ed. Lope de Vega: el teatro, vol. I pp. 181 - 191.

من بين الأبحاث التي تعالج التفاعل بين الشعر الشعبي والمسرح في الأعمال الفنية ما يلي

Jerome A. Moore, The Romancero in the Chronicle Legend Plays of Lope de Vega, University of Pennsylvania Publications in Romance Languages and Literatures, 30 (Philadelphia, 1940), Antonio Carreno, " Del romancero nuevo a la comedia nueva de Lope de Vega", Hispanic Review, L (1982), 33 - 52, Carrasco Urgoiti, " Notas sobre el romance morisco y la comedia de Lope de Vega" (1982)

Marsha Swislocki, "Discurso romancistico y significacion poetica en la comedia lopesca", Actas Irvine - 92 } XI Congreso A.I.H.}, vol. I, pp. 187 - 195.

(۱۱) أهم هؤلاء المؤلفين هم خوان دى تيمونيدا ولوكاس رودريغيث ويدرو دى باديا. ويالإضافة إلى إعادة صياغة رواية ابن سراج في شكل شعرى، قام تيمونيدا بطباعة أو تكييف او اقلمة أشعار شعبية أخرى حول موضوعات من غرناطة كما ورد في عنوان لجزء من المرادة المادة، القادرة على إثارة موقف الصغير يدل على أن الذي أعاد الصياغة كان على وعى بخصوصية هذه المادة، القادرة على إثارة موقف

إعجاب بثقافة عنو الأمس، حيث تدرك هذه الثقافة من خلال العلاقة المنسجمة مع الماضى المسيحى الخاص بالعصور الوسطى.

(۱۲) هذه الاشعار \* من بين المسلمين المحاربين/ اناس من سكان غرناطة \* شرحها بيدرو دى مونكاى في:

Flor de romances (Huesca, 1589). Lucas Rodriguez, Romancero historiado (Alcala, 1582), ed. A. Rodriguez de Monino (Madrid, Castalia, 1967), pp. 19 - 20 y 166 - 167.

ويفضل هذه القصيدة الصغيرة نعرف بصورة جزئية الشعر الشعبى وعملية تكييف القصيدة الشعبية ويفضل هذه القصيدة الشعبية النائي: "الفرسان الغرناطيون" والتي كتبها أو اقتبسها بيريث دي إيتا ووصفها في الفصل الثالث عشر لكتابه التالي: Guerras civiles de Granada ( Ed. de Paula Blanchard - Demouge, Madrid , Centor de Estudios Historicos , 1913 - 1915 , vol. I, pp. 181 - 182 ).

وقد ذكرها اغوستين دوران في

Agustin Duran, Romancero General, vol. II(BAE, 16) num. 1058.

لكن هناك خطأ نحرى تمثل في تحول الفعل من صيغة الجمع إلى صيغة المفرد مما غير معنى المقطوعة، (١٣) عند اقتراح قراءة أسطورية للمسرح الأسباني يعرض فرانسيسكو رويث رامون موجزا قصيرا ومفيدا للدراسة الحديثة للجانب التأريخي للأسطورة، ويشير إلى نقاط التقاء بين العديد من المدارس، ويبرز التوافق وذلك بالتاكيد على النشاءة المتعددة للاسطورة – وكذلك التعدد الخاص بالمعاني – وتعدد مستوياتها (الشكلي والخاص بالمعاني والاجتماعي – الثقافي) ، كذلك الترابط القوى ومنطقها الخاصين ببنيتها الداخلية".

\*Personajes y mito en el teatro clasico espanol\* en El Personaje dramatico. VII Jornadas de Teatro Clasico Espanol, Luciano Garcia Lorenzo, ed. (Madrid, Taurus, 1995), pp. 281 - 293. cita en p. 283.

(١٤) قبل ذلك أحدث بدرودى باديا تقدما فى إضفاء شكل قصصى على مواقف واحداث تاريخية أو خرافية ، حيث يلاحظ فيه اهتمام كبير بتعداد وذكر الزينات والأسلحة. ويتخلي العنصر الوصفى عن صفته كموضوع ثانوى ليتحول فى كثير من الاحيان الى مركز القصيدة. ولقد علقت على نموذج لذلك فى المقال الموجود فى هذا الكتاب والذي يحمل عنوان:

"Nota sobre un motivo aulico en Pedro de Padilla y Gines Perez de Hita "

(١٥) من وجهة نظرى، ثم تكن هذه الظاهرة ممكنة بدون استمرار الثقافة المدجنة والتي نشأت وتطورت في بيئات مزدوجة، كالقرى الموريسكية، والدوائر التي كان يتم فيها ممارسة مهن وحرف تقوم على موروثات ثقافية ذات أصل متباين. ولا يمثل مفاجأة لنا أن يرتبط النموذج الشعرى الذي نسميه \* موريسكيا\* مع الحنين الى الماضى الأندلسي كما حدث مع نقاد الأشعار الشعبية التي تتحدث عن مسلمين، انظر

Marquez Villanueva, "Lope, infamado de morisco: la villana de Getafe" (1983), hoy en Lope: Vida y valores, (Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1988), pp. 293 - 331.

ويحثى

"Vituperio y parodia del romance morisco en el romancero nuevo", en Culturas populares: Actas del coloquio...( Madrid, Casa de Velazaquez| Universidad Complutense, 1986), pp. 115 - 138. Vease tambien el art. arriba citado de Mercedes Garcia - Arenal.

Diana S. Wiliams, Beyond the limits of Genre: the Rhetoric of History in the "Guerras civiles de Granada" Ph. D. dissertation Princeton University, 1993 (1994 DA: 9328067)

(١٧) بعد إلقاء المحاضرة التي تحتوى على هذه الصفحات، عرفت تحليل قدمه احد الانتروبولوجيين الغرناطيين ، درس مفاهيم الولع بالامور الغريبة والتحول والتغير ، من خلال المواقف التي تم اتخاذها في اسبانيا في مواجهة العنصر الإسلامي الموجود في الماضي الذاتي في أسبانيا ويخاصة في غرناطة. اقصد المرجع التالي :

"En la frontera imaginaria: Fascinacion y repulsion de lo musulman para la Granada real " de Jose Antonio Gonzalez Alcantud, en La extrana seduccion, Variaciones sobre el imaginario exotico de Occidente ( Granada, Universidad de Granada, 1993)

Loa de la comedia \*, incluuido en su Viaje entretenido, ed. de Jean Pierre \* (\A) Ressot (Madrid, Castalia, 19972), pp. 147-158

ينسب المؤلف الاختراع الى بيريو. انظر فى ١٥٢، ويشير إلى افتراض رينرت بأن المخترع كان ممثلا ، والافتراض الأخر الخاص بميننديث بلايو الذي يراه على أنه غونثالو مايتو دى بيريو. وكان هذا الرجل أديبًا وعضوا مشاركا فى ندوات الأكاديميات الشعرية الخاصة الى تعقدها عائلة بينيغاس بغرناطة ، وهى أعظم أسرة غرناطية ذات أصل مسلم. وقد كتب موافقة نشركتاب

Guerras civiles de Granada de Gines Perez de Hita.

Ocho comedias y ocho entremeses nuevos (1615) مقدمه لكتاب (۱۹)

كذلك يشير، مثل اغوستين دى روخاس ، الى احد سكان مدينة طليطلة يدعى نابارو، اخترع تحيل، وسحاب، وعواصف، ويرق، وتحديات، ومعارك، ويقول بصورة ساخرة: ولم يصل هذا إلى الروعة الموجودة التى بلغها الآن. أ

(١٠) أن احتمال حدوث تدخل عثماني أبقى حيًا، بين دوائر معينة من السكان الموريسكيين، الأمل في أن كلا الفريقين ـ استعمل المصطلح الذي مازال يحتفظ به في تمثيليات المسلمين والمسيحيين ـ يستطيعان من جديد التنازع حول السيطرة على الأراضى الاندلسية. وقد كانت الأساطير والنبوطات التي تغذي تلك المشاعر معروفة بين السكان المسيحيين القدامي، لدرجة أن بعضهم أحس فعلا بالتهذيد، كما استغل اخرون ذلك لتدعيم مواقف عدائية نحو المسيحيين الجدد. انظر

"El mito conspiratorio" en Marquez Villanueva, El problema morisco,pp. 141 - 166.

Veas en el presente volumen mi estudio " Aspectos .. de la Fiesta .." nota (۲۱) 44

Relaciones de teatro y fiesta en el Barroco espanol en Teatro y fiesta en (YY) el Barroco, Espana e Iberoamerica, ed. Jose M. Diez Borque (Madrid, Eds. Del Serbal, 1986), pp. 11 - 40.

فيما يتعلق بالصلة الضاصة بين اصول المسرح والأسطورة، يستند هذا الناقد الى اراء فرازر ومالينواسكى وليفى ستراوس. فيما بعد، لاحظ نفس الناقد أن القرن السادس عشر يعرض تعددا في الإمكانيات التي صاحبها تعدد في المجالات والوسائل وإمكانيات التمثيلية الدرامية " بينما القرن السابع عشر دعم وعزز أنواعا ومجالات ، انظر

Los generos dramaticos en el siglo XVI(Madrid, Taurus, 1987), p. 16.

كذلك يعالج هذا التفاعل المتبادل بين المسرح وأشكال التمثيل الفولكرري في

'Orbitas de teatralidad y generos fronterizos en la dramaturgia del XVII" (1975), en Sanchez Romeralo ed., Lope de Vega: el teatro, vol. I, pp. 249 - 290.

S. Griswold Morley y Courtney Bruerton, Cronologia de las comedias de Lope de Vega. Trad. De Maria Rosa Cartes (Madrid, Grados, 1968)

يقدم المرجع التالي

A. J. Cascardi, "Sobre la fecha de Los hechos de Garcilaso de Lope de Vega", Bulletin of the Comediantes, XXXIV(1982), 51 - 61.

معلومات دقيقة ، تقوم على إشارات خاصة بالسيرة الذاتية . ويعتقد إمكانية وجود رواية أولية تعود لعام ١٥٧٩ أو بعد ذلك بقليل ، أما النسخة المحفوظة فيمكن أن تكون قد كتبت بعد الأشهر الأولى من ١٥٨٨م.

(٢٤) يعلق على الصلة بين الرمزية والعلم في

Teresa J. Kirschner, "Typology of staging in Lope de Vega s Theater", En The Golden Age Comedia: Text, theory and perfomance } Homenjae a Vern Williamesen }) West Lafayette, Idiana, Purdue Universy Press, 1994), pp. 358 = 371. Cf. pp. 359 - 361.

عملية النقد تركزت في دراسة مظاهر أخرى خاصة بخشبة المسرح لهذه المسرحية.

(٢٥) \* مدينة سانتفي محاصرة \* الموجود في

Lucas Rodriguez, Romancero Historiado.

ينتمى الى قصيدة شعبية اخرى من الشعر المستخدم بصورة واضحة في " كم تبدين جميلة يا مدينة سانتافي".

(٢٦) كان يستخدم هذه الطريقة فرانثيسكودي لاكويبا في

Francisco de la Cueva, Farsa del obispo don Gonzalo.

وقد تبين ذلك في الدراسة التالية:

Diego Catalan \* Don Francisco de la Cueva y Silva y los origenes del teatro nacional \* Nueva Revista de Filogia Hipanica, III, (1949), 130 - 140

Agustin de la Granja, "Notas sobre el teatro en tiempos de Felipe II" en Teatro y vida teatral en el Siglo de Oro a traves de las fuentes documentales., L. Garcia Lorenzo y J. E. Varey, eds (London, Tamesis, 1991), pp. 19 - 41.

(٢٧) عند التعليق على مشهد سابق، والذي يفترض فيه استخدام جياد مصطنعة يلاحظ خ. م. روانوا دي أثا أنه على الرغم من : أن وجود الجياد في الفناء بل وعلى خشبة المسرح حيث كانوا يصعدون إليها من خلال سياج ، هناك شواهد مؤكدة تدل على وجود مثل ذلك في مسارح القرن السابع عشر" انظر

"Los primeros corrales de Madrid y la escenificacion de Los Hechos de Garcilaso de la Vega y Moro Tarfe de Lope de Vega", en Golden Age Spanish Literature, Studies in Honour of John E. Varey by his Colleagues and Pupils Ch. Davis y A. Deyermond, eds. (London, Westfield, 1991) pp. 190 - 200. (cita en p. 196)

وفيما يتعلق بشعبية هذا الشىء الشائع، يتهكم لويس بيليث دى غيبارا فى إحدى المسرحيات من ممثلة شهيرة كانت تبالغ أ فى استعمال الجياد فى مواقف التحدى ألكنها كانت تخطئ فتقوم بذلك قبل موعده. وذلك فى مسرحية Baltasar التي كتبها بالتعارن مع انطونيو كويجو وفرانسيسكودى روخاس وتوجد فى Primera parte de comedias escogidas (1652)

Alberto Castilla, " Seis autores en busca de una actriz: La Baltasara:, Actas del VIII Congreso de la Asociacion Internacional de Hispanistas (Madrid, Istmo, 1986), vol. I, pp. 367 - 380, Maria Cruz Garcia de Enterria, " La Baltasara: pliego, comedia y cancion ", Symbolae Pisanae, studi in onore di Guldo Mancini ( Pisa, Giardini, 1989), pp. 219 - 238.

النظر النظر (۲۸) الرجاء مراجعة دراستى لهذه المسرحية الموجودة في هذا الكتاب وأشير في هذا البحث (انظر (۲۸) الرجاء مراجعة دراستى لهذه المسرحية المسرحية أنشودة بلغة عربية عامية. الملاحظة رقم ۱۵) الى أغنية زجلية بلهجة موريسكية. كذلك يوجد في المسرحية أنشودة بلغة عربية عامية. Elvezio Canonica- de Rochemonteix, El poligiotismo en el teatro de Lope de Vega (Kassel, Edition Reichenberger, 1991), p. 460

التى أحدثتها هذه المسرحية والمرات التى قُدمت فيها فيما يلى خمعتُ بيانات حول الانطباعات التى أحدثتها هذه المسرحية والمرات التى قُدمت فيها فيما يلى El moro de Granada en la literatura(1956), reimp. Con Introduccion por J.Martinez Ruiz ( Granada, Universidad , Coleccion Archivum , 1989)pp. 85 -88.

ويعض الأعمال الأخرى التي ذكرت في ذلك الكتاب كانت موضع دراسة . وحول انطونيو فاخاردو وايثبيدو، مؤلف كتاب Conquista de Granada، تدور رسالة دكتوراة دييفو سمييني المقدمة حديثًا (جامعة بيسا ١٩٩٤م) والتي لم أقرأها بعد. المسرحية غير المنشورة ، والتي لم أستطع أن أجدها في ابحاثي

Hispanic Society of America السابقة على الدكتوراة توجد في

Actas Irvine - 92 } XI Congreso de la Asociacion de Hispanistas } , Juan Villegas, ed. (Irvine, Cal., University of California, 1994), vol. III, pp. 121 - 128.

En su introduccion a Lope de Vega, El cordobes valerosos Pedro carbone- (\*) ro, Teatro Antiguo Espanol: Textos y Estudios, VII(Madrid, 1929). Cf. especialmente pp. 170 - 178 y 205 - 209.

Eloy Benito Ruano, De la alteridad en la historia, Discurso..(Madrid, Real (۲۱) Academia de la Hitoria, 1988)

El pasajero (1617). Livio III. Cf. ed. de M. Isabel Lopez Bascunana (Barce- (TY) Iona, PPU, 1988), vol. I, pp. 216 - 219.

فى مقابل مسرحية ((الجسد)) يمدح سواريث دى فيغيروا مسرحية العبقرية والتى يمثلها نوع " العباءة والسيف"، وكان هذا يمثل رأيًا عامًا ,كما يدل على ذلك فصل بعنوان مظاهر ...الاحتفال " . (موجود في هذا الكتاب)، ملاحظة رقم ٤٧ .

(٣٣) المشاهد المتوازية لدعوة التحدى والاستجابة لها لا تقبل الا تعديل الأسلوب الذي يتناسب مع مرتبة المتحدث . وإذا كان المسلمون الذين يطلبون استسلام الحصن خمسة فإن الذين يفعلون نفس الشيء من المسيحيين يكونوا خمسة أيضًا. وفيما يتعلق بالبيبلوغرافيا الخاصة بهذا التراث، فإنى أرجو مراجعة الملاحظات الموجودة في دراسات حول مسلمين ومسيحيين توجد في هذا الكتاب.

ويين الدراسات التي تمت بعد ذلك:

Demetrio Brisset, Representaciones rituales hispanicas de conquista. Tesis de la Facultad de Ciencias de Informacion de la Universidad Complutense (Madrid, 1988), y Fiestas de moros y cristianos en Granada (Granada, Diputacion, 1988), Juan A. Grima Cervantes, introduccion a R. de Cala y M. Flores, La fiesta de moros y cristianos en la villa de Carboneras (Almeria, Instituto de Estudios Almerienses, 1993),

كذلك توجد أراء مهمة حول احتفالات وأشياء شبيهة في

en Jose A. Gonzalez Alcantud, Agresion, y rito y otros ensayos de Antropologia andaluza (Granada, Diputacion, 1933). Cf. pp. 80 - 84, 133 - 138 y 236 - 242

(٣٤) من المحتمل أن تكون قد كتبت في الفترة من ١٥٨٨ إلى ١٥٩٥م . وقد ظهرت المسرحية في Parte I de las comedias de Lope de Vega ( 1604)

كذلك يوجد

El hidalgo Bencerraje y la envida de la nobleza en el tomo XI de Lope de Vega . Obras, ed. de Marcelino Menendez y Pelayo (Madrid, Real Academia Espanola, 1890 1913)

وهذا الجزء يمثل اساسا المجلدات ٢١٤، ٢١٥ من

Biblioteca de Autores Espanoles (Lope de Vega, Obras, vols. XXIII y XXIV)

والإشارات الخاصة برقم الصفحة والعمود في هذا البحث تتبع النظام المستخدم في المجلد ٢١٤ من الكتاب المذكور.

فى عملية تصنيف ميننديث بلايو ، فإن نوع المسرحيات المنخوذة من -Cronicas y leyendas dra (أحداث تاريخية وأساطير درامية إسبانية)) يشمل كل المسرحيات ذات الموضوعات الغرناطية. عند جمع المسرحيات وفق الترتيب الزمنى للأحداث التي تمثلها تلك المسرحيات ، تشترك في نفس المجلد كل من مسرحيات ألمسلمين والمسيحيين التي تتعلق بالاستيلاء على غرناطة والمسرحيات التي لها علاقة قريبة مع قصص وأشعار شعبية موريسكية مع مسرحيات أخرى ذات موضوع تاريخي أو شبه تاريخي .

(٣٥) القصيدة الشعبية التي مطلعها " رضوان، هل تتذكر/ أنك قد وعدتتي توجد في

Guerras civiles de Granada, cap. 13 (ed. Blanchard - Demouge, vol. I, pp 165 -66)

هذا العمل ظهر عام ١٥٩٥م، ومن المحتمل بعد كتابة المسرحية، ولكن القصيدة الشعبية كانت توجد قبل ذلك، وإن لم يكن بالضرورة بنفس هذه الرواية . وهناك شخصيتان تاريخيتان تنعكس ملامحهما في المسلم رضوان الذي يظهر في الأشعار الشعبية الحدودية، وذلك تبعًا للويس سيكو دى لوثينا، في بحثه التالي Luis Seco de Lucena , " El Hayid Ridwan, la madraza de Granada y las murallas de Albayzin ", Al- Andalus , XXI (1956) 285 - 296.

وبلا شك فإن لوبي كان يعرف القصيدة الشعبية التي مطلعها على راس فرسان المسلمين/ يجول رضوان في الأرض"، والذي أخذه بدرو دي مونكاي في

Flor de 1989 ويظهر كل من اسم رضوان وشريفة معًا في قصيدة شعبية جديدة مثل تلك التي مطلعها " ضائعًا يسير رضوان/ لغرامه بشريفة" ، والموجودة في ملازمتين منفردتين طبعت إحداهما في بلنسية عام ١٥٩٢، انظر

Antono Rodriguez Monino, Diccionario bibliografico de pliegos sueltos poeticos, Madrid, Castalia, 1970, nums. 1139 y 1140.

عنصر اسماء الاعلام يوجد في العديد من الأشعار الشعبية الجديدة، بدون علاقة ظاهرة مع المسرحية ومن المحتمل أن يكون قد تم تأليف تلك الاشعار بعد المسرحية. وحول ضم الأشعار الشعبية في مجموعات. انظر

Rodriguuez Monino, Manual bibliografico de cancioneros y romances : Siglo XVI(Madrid, Castalia, 1973)

وكما أشرنا من قبل ، فإن شخصية رضوان مأخوذة عن الأشعار الشعبية في المسرحية الهزاية غير المنشورة.

Farsa del obispo don Gonzalo de Francisco de la Cueva .

Ramon Menendez Pidal, Romancero Hispanico (Madrid, Espasa Calpe, (٢٦) 1953), vol. II, pp. 9 -12.

يرفض بعض الباحثين نظريات ميننديث بيدال حول الطابع التراثي للشعر الشعبي القديم ويعتبرون أن هذه الأشعار هي إبداعات شعرية شخصية. يلخص رأى كلا الطرفين في

Marias Cruz Garcia de Enterria en su Introduccion a Romancero viejo (Antologia), Madrid, Castalia didactica, 1989.

El "Romance de Reduan", segun la version de Perez de Hita puede (۲۷) leerse en el tomo II del Romancero General, compilado por Agustin Duran, BAE 10 y 16, num. 1046.

(٢٨) ان هذا الموضوع كان ينتمي الى التراث التقليدي وللكتب التي الفت حول الملك ارتورو وذلك كما في المرجم التالي

Maria Rosa Lida de Malkiel, " el desenlace del Amadis primitivo " (1953). Veanse sus Estudios de literatura espanola y comparada (Buenos Aires, EUDEBA, 1966), pp. 143 - 144 y 149 - 156.

Stephen Reckert, Gil Vicente, espirituu y letra. I: Estudio (Madrid, Gredos, (۲۹) 1977),pp. 40 - 49.

Diez Porque, " Aproximacion semiologica a la escena del teatro del Siglo de Oro espanol", en Lope de Vega: el teatro, vol.l, pp. 249 - 290.

Diago ty T. Ferrer eds. Comedias y comediantes. Estudios sobre el teatro clasico espanol (Valencia, Universidad de Valencia, 1991)

(٤١) تقع المسرحية التي نعلق عليها بين النصوص التي تستغل نفس حدث النوم وتتعرض للشكوك التي تجتاح النائم عندما يستيقظ ، بخصوص المكان الذي يحيط به. انظر

Teresa J. Kirschner, " El velo del sueno y de la imaginacion en el teatro historico- legendario de Lope de Vega", en El mundo del teatro espanol en su Siglo de Oro: Ensayos dedicados a John E. Varey, ed. por J.M. Ruano de la Haza, Ottawa Hispanic Studies 3 (Ottawa, 1989), pp. 197 - 212.

Alan Deyermond, "Segismundo, the Wild Man", en Golden Age Spanish Literature, pp. 83-91

ان ارتباط الصراع بين الأب والابن في العديد من مسرحيات كالديرون بجهل الابن لشخصيته الحقيقة - يفسر تبعًا للتجربة العائلية الصراعية لهذا المؤلف المسرحي في المرجع التالي

Alexander Parker, "The Father - Son conflict in the Drama of Calderon ", Forum for

Modern Language Studies, 111-2 (1966), 99-113

(٤٣) انطلاقا من زاوية بحثية أخرى، ومن الضرورات التى تستدعيها عملية توزيع (ادوار) تسمع بخروج وظهور أسد وتحدُّث طفل وأن يكون المثل الرئيسى قادرًا على القيام بدور محارب ، يمكن الاشارة إلى أن مسرحية El hijo de Raduan قدمتها فرقة بلتسار دى بيندو، التى كانت لديها كل هذه الامكانيات ، وكما هو معروف فقد كتب لها لوبى ابتداء من عام ١٥٩٩م.

Thornton Wilder, "Lope, Pinedo, some child actors and a lion "Romance Philology, VII(1953), 19 - 25.

Sturgis E. Leavitt, "Lions in Early Spanish Literature and on the Spanish Stage", Hispania(A.A.T.S.P.), XLIV(1961), 272 - 276.

يدرس هذه التأثيرات من وجهة نظرعملية الاخراج روانو دى أثار في المقال المشار إليه سابقًا وفي:

\*Los animales en los corrales de comedias \*, Bulletin of Hispanic Studies, LXX (1993)} The comedia in the Age of Calderon. Studies in Honour of Albert Sloman }, 37 - 52.

(٤٤) على الرغم من شيوع تقديم مواقف التحدى والانتصار على خشبة المسرح، فلا ننتظر أن تؤدى مبارزة بين شخصية فردية جداً مثل البطل ابن سراج مع فريق من المسيحيين إلى تقديم عرض شبه مسرحى في المرحلة السابقة على لوبى، لكن هذا ما حدث فعلاً عام ١٥٧٩م. فقد عرفنا بفضل بيريث باستور، وجوب تلك الرقصة، لكن نجهل تعقد العناصر الخاصة بتقديمها على المسرح والتي يتم التعليق عليها في المرجع التالي

Dolores Noguera Guirao, " El archivo historico de protocolos Madrid, fuente documental de autos sacramentales", en Teatros y vida teatral en el Siglo de Oro, pp. 43 - 49 (cf. p. 47)

إن النشاط النقدى الهام الذي يتم اليوم حول نوع من الاخراج على خشبة المسرح يأخذ في اعتباره الرقصات. انظر

Diez Borque," Teatralidad y denominacion generica en el siglo XVI: propuestas de investigacion", en El mundo del teatro espanol, pp. 101 - 118. O los estudios de Juan Oleza y Josep Lluis Sirera en Teatros y practicas escenicas I: El Quinientos valenciano (Valencia, Institto Alfons el Magnanim, 1984)

يعرض انطونيو بوئيت كوريا في

Antonio Bonet Correa, Aproximaciones al barroco espanol (Madrid, Akal, 1990)

تحليلاً للاحتفال الباروكي واستمراره والذي يأخذ في اعتباره "تقسيم الناس الي اشرار واخيار " والتي تظهر في الواقع المصطنع لمبارزات المسلمين والمسيحيين، ويعتبر أن هذا يعكس بصورة كبيرة روح الحروب الصليبية التي تعتبر نعوذجا قديما جداً للصراع بين قوى "الخير والشر"، وبلا شك ذي أصل اوربي ، انظر9. 23

ودعمًا لهذه الرؤية البديهية وإن كانت منسية، يمكن أن يذكر عملية استبدال الفريقين التقليديين بملائكة

وشياطين وذلك عشية عيد الجسد في مدريد ، انظر

Basilio Sebastian Castellanos en El Bibliotecario (1841), pp. 25 - 27.

وأنا شخصيًا، اعتقد أن الترترات المثارة في شبه الجزيرة بسبب المرضوع الموريسكي لم تكن بعيدة عن تطور التمثيليات التقليدية لمسلمين ومسيحيين لأنها كانت تسهم في تحويل حرب الاسترداد إلى أسطورة. انظرفي هذا الكتاب البحث التالي

La fiesta de moros y cristianos y la cuestion morisca en la Espana de los Austrias. Lopez Estrada y Marias Teresa Lopez Garcia -Berdoy (Barcelona, PPU, (10) 1991).

اذكر El Remedio de la desdicha حيث اتبع ترقيم أبيات تلك الطبعة.

وتبعًا لمورلى وبرويرتون، فإن استخدام الأشكال المقطعية تسمح بافتراض أن هذه المسرحية مى صياغة ممكنة للمسرحية المبكرة جدًا لابن الرئيس ونارباييث ، والتى كُتبت في الفترة من ١٥٩٦ إلى ١٦٠٢م، ويُذكر في الجزء الثالث عشر منها انه تم الموافقة عليها عام ١٦١٩، وطبعت العام التالي.

(٤٦) الموضوع مشتق من ماتيو بانديو. ويوجد موجز لأراء نقدية وتحليل للمسرحية في

Donald R. Larson, The Honor Plays of Lope de Vega (Cambridge, Harvard University Press, 1977), pp. 131 0 158

Nancy L. D. Antuono, Boccacio s "Novelle" in the Theater of Lope de Vega ( (٤٧) Madrid, Studia Humanitates - porrua, 1983 )

استعمل الكاتب المسرحي رواية منقحة من مجموعة بوكاسيو انظر

Victor F. Dixon, "Lope no conocia el Decameron de Boccaccio" en El mundo del teatro espanol en su Siglo de Oro, pp. 185 - 196.

(٤٨) في هذا يتفق مع سلسلة الاشعار الشعبية الخاصة بعصر النهضة للوكاس رودريفيث المجودة في كتابه. Romancero Hystoriado

De remediis utriusque fortunae (trad. 1510) (٤٩)

يبرز لوبيث استرادا استخدام المصطلح في " ديانا " ، وفي نفس المسرحية.

(٥٠) يعلق على هذا المقطع غوستابو اومبر في

Songs in the Plays of Lope de Vega. A Study of their Dramatic Function(London, Tamesis, 1975), p. 75.

(٥١) إشارة واضحة للأبيات ((فليذهب الجسد للمسلمين/ ولتبقى الروح معكم)) والتي تنتهي بها القصيدة الشعبية:" كان يخدم الملك في وهران.

(٥٢) موجز للبحث حول المصدر القصيصى الإيطالي وأعمال سابقة أخرى التي تعرضها مجموعة طرائف تلك الشخصية المسرحية في

Lopez Estrada de El Abencerraje, pp. 41 - 51, y El remedio en la desdicha, pp. 43 - 47

Amelia Garcia Valdecasas, "La singularidad de la frontera granadina se- (or) gun la historiografia castellana ", la Coronica, 16 - 2 (1987 -1988\_, 639 - 651, German Orduna, "Movilidad de la frontera castellana y su reflejo en la lengua y literatura medieval de Castilla" Anales de Historia Antigua y Medieval, XXI-XXII(1980 - 81), 258 - 278, y Juan Francisco Jimenez Alcazar, "La frontera muciano- granadina: crisol de hombres y culturas (1470 - 1475)", en Proyeccion de Espana en sus tres culturas ..,lì, E. Lorenzo Sanz, ed. (Valladolid, Junta de Castilla y Leon: Consejeria de Cultura y Turismo., 1993), pp. 151 - 157.

(02) حول الحياة الحدودية بالتحديد ظهرت أساطير وأناشيد حول المسلمات المقاتلات، والتي يوجد من بينهن مُن تعانى في حياتها الزوجية وتترك نفسها تقع في غرام العدو. ويقدم لويث استرادا إسهاماته الخاصة وإسهامات غيره عند دراسة هذا التيار الشعرى في

El remedio en la desdicha, pp. 43 - 47

وحول المسلمة التي تحب مسيحيا انظر الدراسة التي تعالج الحالات السابقة على تُريدة التي تظهر في أعمال ثيريانتس. فيما يلي:

Francisco Marquez Villanueva, en Personajes y temas del Quijote, especialmente "El tema de los cautivos", pp. 92 -115.

la Parte XVII (1621) (00)

(٥٦) من الأمور الغريبة ان يتفق اسم السيدة خوانا مع اسم الشخصية النسائية التي تظهر بنفس القناع في Farsa del obispo don Gonzalo

إن هذه الممارسات الخاصة بخشبة المسرح كانت تمثل اعتداء على القواعد والنصائع التى يقدمها رجال الأخلاق، وإن كان لا توجد إشارة من أن هذه المسرحية المحفوظة فى المخطوطة التى تعود لعام ١٨٥٧م، تم تقديمها فى تلك التواريخ انظر

A. de la Granja, art. citado supra, nota 26.

تعذَّر على الحصول على نص هذه السرحية عند كتابة هذا البحث.

(٥٧) هذه الفترة يمكن أن تمتد لعام ١٦١٨م. الرواية المنقحة التي نعرفها توجد في الجزء الثالث والعشرين (١٦٢٨م).

(٥٨) على الرغم من أن عملية الهرب لم تتم، فإن الموقف يذكر بمجموعة القصائد الشعبية الأربعة حول حب ابن زايدى وطريفة والذى ظهر فى شكل ملزمة، هذه الأشعار الشعبية ، والتى تمثل قصة صغيرة مكتوية شعراً ، توجد أيضاً فى

Romancero Historiado de Lucas Rodriguez y en la Flor (Huesca, 1589) de Pedro de Moncayo.

(٥٩) يمكن أن يُطبق على هذه المسرحية للوبي ملاحظات لوبث استرادا حول

La gran sultana de Cervantes

والتي يرى فيها مقدمات لفن الأوبرا وكشف عن " مقدمة لحركة موسيقية موضوعة وفق إيقاعات عربية ومسيحية ، تجعل المسرحية تنزلق بخفة من فصل لأخر."

"Vista a Oriente: la espanola en Constantinopla", Cervantes y el teatro.

Cuadernos de Teatro Clasico, 7 (Madrid, 1992), pp. 31 - 46.

Case, "El morisco gracioso en el teatro de Lope de Vega " en Lope de Vega y los origenes del teatro espanol (Madrid, CSIC, 19881), Maria Grazia Profeti, " Una Loa sacramental en jerga morisca". Segismundo, nums 35 - 36 (1982), 59 - 77, y ahora Bruno Camus Bergareche, " Personajes orientales en el teatro clasico espanol: Aspectos Linguisticos", en los imperios orientales en el teatro del Siglo de Oro. Actas de las XVI Jornadss del teatro clasico, julio de 1993, F.B. Pedraza Jimenez y R. Gonzalez Canal, eds. (Almagro )Ciudad Real}, Universidad de Castilla - la Mancha, 1994), pp. 93 - 104.

Charles Davis, "The Audible Stage: Noises and Voices Off in Golden Age Drama", en Golden Age Spanish Literature, pp. 63 = 72.

Diez Borque, "Aproximacion semiologica a la escena " (citado supra, nota (٦٢) 40), p. 271, donde cita a Lucette Roux, "Quelques apercus sur la mise en scene de la comedia de santos dans la premiere moitie du XVII siecle", en Le Lieu theatral a la Renaissance (Paris, CNRS, 1964), pp. 236 - 252.

يحلل روكسي الاستخدام الرمزي للأزياء وخشبة المسرح وتعدد التأثيرات الخاصة بالصورة والصوت التي تميز هذا النوع من المسرحية المدوسة.

Benito Ruano, p. 18. (37)

Albert A. Sicroff en "Notas equivocas en dos dramatizaciones de Lope del problema judaico: El nino inocente de la Guardia y la hermosa Ester", Actas del VI Congreso de la A.I.H. (Toronto, University of Toronto, 1980), pp. 701 - 705.

Frida Weber de Kurlat, "Hacia una sistematizacion de los tipos de comedia de Lope de Vega "Actas del Quinto Congreso de la Asociacion Internacional de Hispanistas (Burdeos, 1977), vol. II,pp. 867 - 871.

La propuesta teatral del primer Lope de Vega", en Teatro y practicas es- "(%) cenicas II: la comedia (London, Tamesis, 1986), pp. 251 - 308.

Gilman, estudio citado supra, nota 10, p. 186.

# مراجع البحث

## اولا : المراجع العربية :

الغمراوى ، عاطف :عرض لكتاب أوروبا والغرب ، الأهرام ، ١٩٩٣/٩/٦ مشاخت وبوزورت : تراث الإسلام ، عالم المعرفة . شاخت وبوزورت : تراث الإسلام ، عالم المعرفة . شلبى ، أحمد : موسوعة الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي . الجزء الرابع . عبدالله عنان ، محمد : دولة الإسلام في الأندلس ، لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة ١٩٦٠ . دول الطوائف ، لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة ١٩٦٠ . المرابطين والموحدين – القسم الثاني . مكتبة الخانجي . القاهرة ١٩٩٠ . هويدي ، فهمي : أكبر عملية تشويه في التاريخ ، الأهرام ١٩٩٢/١/٥ .

#### ثانيا: المراجع الأجنبية:

- -Abdelrahman, Gamal: La literatura Espanola ante la caida de Granada (La imagen del musulman antes y despues de 1492), Le Ve Centenaire de la Ghute de Grenade 1492 1992. Tomo I, Publications du Centre de Etudes e de Recherches Ottomanes, Morisques, de Documentantation e de Information (Ceromdi) Zaghouan, Fevrier, 1993.
- Alarcon, Pedro Antonio: Diario de la Guerra de Africa, editorial Rivadenenira, Madrid, 1942.
- Alborg, Jose Luis: *Historia de la Literatura Espanola*,tomo I , Editoroial Gredos, Madrid, 1986 .
- Alfonso X: Antologia, ed. Orbis, Barcelona, 1983.
- Carrasco, Maria Soledad: *El Moro de Granada en la literatura* ( Del Siglo XV al XX ) Revista de Occidente, Madrid, 1956.

- : *El Moro Retador y el Moro Amigo* ( Estudios sobre fiestas y comedias de moros y cristianos ) , Universidad de Granada, Granada 1996.
- Duque de Rivas : El Moro Exposito, edicion Jorge Compas, Madrid, 1975.
- Franch, Juan Alcina: Romancero Antiguo 1, Romances Heroicos, Editorial Juventud, Barcelona 1969.
- Garcia Lopez, Jose: Historia de la Literatura Espanola, Vicens Universidad, Edicion no 19, Barcelona 1977.
- Goytisolo, Juan: Cronicas sarracenas, edit. Ruedo iberico, Barcelona, 1982, p. 10
- Khamis, Yasser: Misrepresentation of arabs in the western media, conference of the Faculty of Al-Alsun, Minia University, april, 2004, Egypt in world literature.
- Lisbona, Jose Antonio: *Juan Goytisolo*, *nomada de la literature Espanola*, Revista Calamo, n0 1.
- Martin Munoz, Gemma : Arabs and muslims living in the west after the "war on terror", conferencia inedita, leida en el Instituto de Cervantes de El Cairo, el 7 de diciembre de 2003.
- Ruiz Ramon, Francisco: *Historia del teatro espanol*, tomo I, ( Desde sus origenes hasta 1900 ) quinta edicion, Ediciones Catedra, Madrid, 1983.

#### المؤلفة في سطور

# ماریا سولیداد کاراسکو دی أورغویتی

- أستاذة الأدب الإسباني بجامعة نيويورك ،
- لها مؤلفات عديدة حول أدب العصر الذهبي الإسباني .
- من أهم مؤلفاتها كتاب "مسلم غرناطة في الآداب الأوروبية" .

#### المترجم في سطور

### د. عبد العال صالح طه

- حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة الأوتونوما (مدريد).
  - مدرس الأدب الإسباني بكلية الألسن جامعة المنيا .
    - له دراسات عديدة حول الأدب الإسباني .

### المراجع في سطور

## جمال أحمد عبد الرحمن

- من مواليد ١٩٥٦ بقرية بني مجد (أسيوط) .
- حاصل على درجة الإجازة العليا (الليسانس) في اللغة الإسبانية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر (١٩٧٩) .
  - الدراسات التمهيدية للدكتوراه في جامعتي سلمنكا و مدريد .
- حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة مدريد المركزية (١٩٨٩) .
- في عام ٢٠٠١ رقى إلى درجة أستاذ بقسم اللغة الإسبانية بكلية اللغات
   والترجمة ، جامعة الأزهر .
- له العديد من الكتب المترجمة والمقالات المنشورة في مصر والخارج حول موضوعات مختلفة في الأدب الإسباني والعلاقة بين الإسلام والثقافة الإسبانية .

# المشروع القومى للترجمة

المشروع القومسى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمدًا المبادئ التالية :

- ١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .
- ٧- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية .
- ٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية
   والتشجيع على التجريب .
- ٤- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة
   الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في القلب
   من حركة الإبداع والفكر العالميين .
- ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل
   بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة .
  - ٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة .

# المشروع القومى للترجمة

| أحمد درويش                             | جون کوین                      | اللغة العليا                       | -1          |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
| أحمد قزاد يليع                         | ك. مادهن بانيكار              | الوثنية والإسلام (ط١)              | -4          |
| شوقي جلال                              | جورج جيمس                     | التراث المسروق                     | -٣          |
| أحمد الحضري                            | انجا كاريتنيكرنا              | كيف تتم كتابة السيئاريو            | -1          |
| محمد علاء الدين منصور                  | إسماعيل قمىيح                 | ثريا في غييرية                     | -0          |
| سعد مصلوح ووقاء كامل قايد              | ميلكا إلميتش                  | اتجاهات البحث اللسانى              | 7-          |
| يوسف الأنطكي                           | لوسيان غوادمان                | العلوم الإنسانية والفلسفة          | <b>-</b> V  |
| ممنطقي ماهر                            | ماکس فریش                     | مشعلق الحرائق                      | -4          |
| محمود محمد عاشور                       | أندرو، س، جودي                | التغيرات البيئية                   | -4          |
| محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى | چيرار چينيت                   | خطاب الحكاية                       | -1.         |
| هناء عبد الفتاح                        | فيسرافا شيمبوريسكا            | مفتارات شعرية                      | -11         |
| أحمد محمود                             | ديفيد براونيستون وأيرين فرانك | طريق الحرير                        | -11         |
| عبد الوهاب علوب                        | روپرئسن سمیٹ                  | ديانة الساميين                     | -17         |
| حسن المودن                             | جان بيلمان نويل               | التحليل النفسى للأيب               | -18         |
| أشرف رفيق عنيفي                        | إيوارد لوسى سميث              | الحركات الفنية منذ ه١٩٤            | -10         |
| بإشراف أحمد عمان                       | مارتن برنال                   | أثينة السوداء (جـ١)                | <b>71</b> - |
| محمد مصطفى بدوى                        | فيليب لاركين                  | مختارات شعرية                      | -17         |
| طلعت شاهين                             | مختارات                       | الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية  | -14         |
| نعيم عطية                              | چورج سفيريس                   | الأعمال الشعرية الكاملة            | -11         |
| يمني طريف الخواي و بنوي عبد النتاح     | ج. ج. كراوثر                  | قمنة العلم                         | -7.         |
| ماجدة العناني                          | صعد بهرئجى                    | خرخة رألف خرخة رقصص أخرى           | -41         |
| سيد أحمد على النامسري                  | جون انتيس                     | مذكرات رحالة عن المصريين           | -44         |
| سعيد توفيق                             | هانز جيورج جادامر             | تجلى الجميل                        | -44         |
| بکر عباس                               | باتريك بارندر                 | ظلال المستقبل                      | -45         |
| إبراهيم الدسوقي شتا                    | مولانا جلال الدين الرومي      | مثنوى                              | -Yo         |
| أحمد محمد جسين هيكل                    | محمد حسين هيكل                | دين مصر العام                      | -41         |
| بإشراف: جاير عصفور                     | مجموعة من المؤلفين            | التنوع البشرى الخلاق               | -YY         |
| منى أبو سنة                            | جون لوك                       | رسالة في التسامح                   | -44         |
| بدر الديب                              | جیمس ب. کارس                  | الموت والوجود                      | -44         |
| أحمد قؤاد بليع                         | ك. مادهو بانيكار              | الوثنية والإسلام (ط2)              | -7.         |
| عبد الستار الطوجي وعبد الوهاب علوب     | جان سرفاجیه – کلرد کاین       | مصادر دراسة التاريخ الإسلامي       | -17         |
| مصطفى إبراهيم فهمى                     | دينيد روب                     | الانقراض                           | -44         |
| أحمد فؤاد بلبع                         | أ. ج. هويكتر                  | التاريخ الانتصادي لأثريقيا الغربية | -77         |
| حصة إبراهيم المنيف                     | روجر آلن                      | الرراية العربية                    | 37-         |
| خليل كلفت                              | پول ب . دیکسون                | الأسطورة والحداثة                  | -r.         |
| حياة جاسم محمد                         | والاس مارتن                   | نظريات السرد الحديثة               | -77         |
|                                        |                               |                                    |             |

| جمال عبد الرحيم                          | بريجيت شيفر                         | واحة سيوة وموسيقاها                     | <b>-</b> TY |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| أنور مغيث                                | الن تورين                           | نقد الحداثة                             | <b>-</b> 77 |
| منيرة كروان                              | بيتر والكوت                         | المسد والإغريق                          | -179        |
| محمد عيد إبراهيم                         | أن سكستون                           | قمىائد حب                               | -1.         |
| عاطف أحمد وإبراهيم فتحي ومحموي ماجد      | بيئر جران                           | ما بعد المركزية الأوروبية               | -£\         |
| أحمد محمود                               | بنجامين باربر                       | عالم ماك                                | -84         |
| المهدى أخريف                             | أوكتافيو پاٿ                        | اللهب المزبوج                           | 73-         |
| مارلين تابرس                             | ألدوس هكسلى                         | بعد عدة أصياف                           | -11         |
| أحمد محمون                               | رويرت دينا رجون فاين                | التراث المغدور                          | -10         |
| محمود السيد على                          | بايلو نيرودا                        | عشرون قصيدة حب                          | <b>F3</b> - |
| مجاهد عبد المتعم مجاهد                   | رينيه ويليك                         | تاريخ النقد الأنبي المنيث (جـ١)         | -£V         |
| ماهر جويجائي                             | غرانسوا دوما                        | حضارة مصر الفرعونية                     | <b>A3</b> - |
| عبد الوهاب علوب                          | هـ . ټ . نورېس                      | الإسلام في البلقان                      | -29         |
| محمد برادة وعثماني الميلود ويوسف الأنطكي | جمال الدين بن الشيخ                 | ألف ليلة وليلة أو القول الأسير          | -0.         |
| محمد أبق العطا                           | داريو بياتويبا وخ. م. بينياليستي    | مسار الرواية الإسبانو أمريكية           | -01         |
| لطفى فطيم وعادل دمرداش                   | ب. نونالیس رس ، روجسینیتز وروجر بیل | العلاج النفسي التدعيمي                  | -oY         |
| مرسى سعد الدين                           | أ . ف ، ألنجئون                     | الدراما والتعليم                        | -07         |
| محسن مصيلحي                              | ج . مايكل والتون                    | المفهوم الإغريقي للمسرح                 | -o£         |
| على يوسف على                             | چون بولکنجهوم                       | ما وراء العلم                           | -00         |
| محمود على مكى                            | فديريكو غرسية لوركا                 | الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)            | Fa-         |
| محمود السيد و ماهر البطوطي               | فديريكو غرسية لوركا                 | الأعمال الشعرية الكاملة (جـ٢)           | -oV         |
| محمد أبق العطا                           | فديريكو غرسية لوركا                 | مسرحيتان                                | -01         |
| السيد السيد سهيم                         | كارلوس مونييث                       | المحبرة (مسرحية)                        | -01         |
| صبري محمد عبد الغني                      | جوهائز إيتين                        | التصميم والشكل                          | -7.         |
| بإشراف : محمد الجوهري                    | شارلوت سيموړ – سميث                 | موسوعة علم الإنسان                      | 15-         |
| محمد خير البقاعي                         | رولان بارت                          | لذُّة النُّص                            | 77-         |
| مجاهد عبد المنعم مجاهد                   | رينيه ويليك                         | تاريخ النقد الأدبي الحديث (جـ٢)         | 75-         |
| رمسيس عوض                                | ألان وود                            | برتراند راسل (سیرة حیاة)                | 37-         |
| رمسيس عوض                                | برتراند راسل                        | في مدح الكسل ومقالات أخرى               | o F -       |
| عبد اللطيف عبد الطيم                     | أنطونيو جالا                        | خمس مسرحيات أندلسية                     | -77         |
| المهدى أخريف                             | فرنانيو بيسوا                       | مختارات شعرية                           | -77         |
| أشرف الصباغ                              | فالنتين راسبوتين                    | نتاشا العجوز وتصص أخرى                  | -14         |
| أحمد فؤاد متولي رهريدا محمد فهمي         | عبد الرشيد إيراهيم                  | للعالم الإسمادمي في أوائل الترن المشرين | -74         |
| عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد               | أوخينيو تشانج رودريجث               | ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية           | -V.         |
| حسين محمود                               | داريو قو                            | السيدة لا تصلح إلا للرمي                | -٧1         |
| قۋاد مجلى                                | ت ، س . إليوت                       | السياسي العجور                          | -44         |
| حسن ناظم وعلى حاكم                       | چين ب . تومېکنن                     | نقد استجابة القارئ                      | -47         |
| حسن بيومي                                | ل . ا . سيمينوالا                   | صلاح النين والماليك في مصر              | -V£         |

|             | •                                               |                           |                            |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| -Vo         | نن التراجم والسير الذاتية                       | أندريه موروا              | أحمد درويش                 |
| -٧1         | چاك لاكان وإغواء التحليل النفسي                 | مجموعة من المؤلفين        | عبد المقصود عبد الكريم     |
| <b>-YY</b>  | تاريخ التله الأدبي الحديث (ج٢)                  | رينيه ويليك               | مجاهد عبد المنعم مجاهد     |
| <b>-V</b> A | العربة: النظرية الاجتماعية والثقالة الكربية     | روبناك رويرتسون           | أهمد محمود وبثورا أمين     |
| -٧1         | شعرية الثاليف                                   | بوريس أوسبنسكي            | سعيد الغائمي ونامبر حلاري  |
| -A.         | بوشكين عند منافورة الدموع،                      | الكسندر بوشكين            | مكارم الغمرى               |
| -A1         | الجماعات المتخيلة                               | بندكت أندرسن              | محمد طارق الشرقاري         |
| -44         | مسرح میچیل                                      | ميجيل دي أونامونو         | محمود السيد على            |
| -44         | مختارات شعرية                                   | غوتفريد بن                | خالد المعالي               |
| -A£         | موسوعة الأدب والنقد (جـ١)                       | مجموعة من المؤلفين        | عبد المبيد شيحة            |
| -As         | منصور الحلاج (مسرحية)                           | صلاح زكى أقطاي            | عيد الرازق بركات           |
| <b>7</b> \  | طول الليل (رواية)                               | جمال میر صادقی            | أحمد فتحى يرسف شتا         |
| -AY         | نون والقلم (رواية)                              | جلال أل أحمد              | ماجدة العناني              |
| -           | الابتلاء بالتغرب                                | جلال أل أحمد              | إبراهيم الدسوقي شتا        |
| -44         | الطريق الثالث                                   | أنتونى جيدنز              | أحمد زايد رمحمد محيى البين |
| -1.         | وسم السيف وقصص أخرى                             | بورخيس وأخرون             | محمد إبراهيم مبروك         |
| -11         | المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق            | باربرا لاسرئسكا - بشونياك | محمد هناء عبد الفتاح       |
| -47         | أساليب ومضامين للسرح الإسبانوأمريكي المعاسر     | كارلوس ميجيل              | نادية جمال الدين           |
| -44         | محنثات العولة                                   | مايك فيذرستون وسكوت لاش   | عبد الوهاب علوب            |
| -12         | مسرحينا الحب الأول والصحبة                      | مىمويل بيكيت              | فوزية العشماري             |
| -10         | مختارات من المسرح الإسبائي                      | أنطونيو بويون باييض       | سرى محمد عبد اللطيف        |
| -17         | ثلاث زنبقات ريردة وقميص أخرى                    | نخبة                      | إبرار الفراط               |
| -17         | هوية فرنسا (مج١)                                | فرنان برودل               | يشير السياعي               |
| -11         | الهم الإنساني والابتزاز الصهيوني                | مجموعة من المؤلفين        | أشرف الصباغ                |
| -11         | تاريخ السينما العالمية (١٨٩٥–١٩٨٠)              | ديثيد روينسون             | إبراهيم قنديل              |
| -1          | مساطة العولة                                    | بول هيرست رجراهام تومبسون | إبراهيم فتحى               |
| -1.1        | النص الروائي: تقنيات ومناهج                     | بيرنار فاليط              | رشيد بنحيو                 |
| -1.4        | السياسة والتسامع                                | عبد الكبير الخطييي        | عز الدين الكتاني الإدريسي  |
| -1.7        | قبر ابن عربی يليه أياء (شعر)                    | عبد الرهاب المؤدب         | محمد بئيس                  |
| -1.8        | أويرا ماهوجني (مسرحية)                          | برتوات بريشت              | عبد الفقار مكارى           |
| -1.0        | مدخل إلى النص الجامع                            | چیرارچیئیت                | عبد العزيز شبيل            |
| r.1-        | الأدب الأندلسي                                  | ماريا خبسوس روبييرامتي    | أشرف على دعدور             |
| -1.Y        | صورة الفيائي لمى الشعر الأمويكي اللجيني المعاصو | نخبـة من الشعراء          | محمد عبد الله الجعيدي      |
| -1.4        | ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي                   | مجموعة من المؤلفين        | محمود على مكى              |
|             | حروب المياه                                     | چون بولوك وعادل درویش     | هاشم أحمد محمد             |
|             | النساء في العالم النامي                         | حسنة بيجرم                | منى قطان                   |
|             | المرأة والجريمة                                 | قرائسس ھيدسون             | ريهام حسين إبراهيم         |
| -117        | الاحتجاج الهادئ                                 | أرلين علوي ماكليود        | إكرام يوسف                 |
|             |                                                 |                           |                            |

| -117         | راية التمرد                                       | سادى پلانت               | أحمد حسان                 |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| -112         | مسرحيتا حصاد كرنجي رسكان الستنقع                  | وول شوينكا               | نسيم مجلى                 |
| -110         | غرفة تخص المرء وحده                               | فرچينيا وولف             | سمية رمضان                |
| T11-         | امرأة مختلفة (درية شفيق)                          | سينثيا ناسون             | نهاد أحمد سالم            |
| -\\V         | المرأة والجنوسة في الإسلام                        | ليلى أحمد                | مئى إبراهيم وهالة كمال    |
| -114         | النهضة النسائية في مصر                            | بٹ بارین                 | لميس النقاش               |
| -111         | النساء والأسرة وتوانع: الطلاق في التاريخ الإسلامي | أميرة الأزهري سنبل       | بإشراف: روف عباس          |
| -14.         | الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط           | ليلى أبو لقد             | مجموعة من المترجمين       |
| -111         | الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية             | فاطمة موسى               | محمد الجندى وإيزابيل كمال |
| -177         | نظام العبربية القبيم والنعوذج المثالي للإنسان     | جوزيف فوجت               | منيرة كروان               |
| -177         | الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية          | أنينل ألكسندرو فنابولينا | أثور محمد إبراهيم         |
| -178         | الفجر الكانب: أوهام الرأسمالية العالمية           | چون جرای                 | أحمد فؤاد بلبع            |
| -140         | التحليل المسيقي                                   | سىدرك ئورپ دىڭى          | سمحة الفولي               |
| -177         | غمل القرامة                                       | ثولثانج إيسر             | عيد الوهاب علوب           |
| -177         | إرهاب (مسرحية)                                    | منفاء فتحى               | بشير السباعي              |
| -178         | الأدب المقارن                                     | سرزان باسنيت             | أميرة حسن نويرة           |
| -179         | الرواية الإسبانية المعاصرة                        | ماريا دولورس أسيس جاروته | محمد أبو العطا وأخرون     |
| -17.         | الشرق يصعد ثانية                                  | أندريه جوندر فرانك       | شوقي جلال                 |
| -171         | مصر القبيمة: التاريخ الاجتماعي                    | مجموعة من المؤلفين       | لويس بقطر                 |
| -177         | ثقافة العرلة                                      | مايك فيذرستون            | عبد الوهاب علوب           |
| -177         | الخوف من المرايا (رراية)                          | مارق على                 | طلعت الشايب               |
| -178         | تشريح حضارة                                       | باري ج. کيمب             | أحمد محمود                |
| -170         | المختار من نقد ت. س. إليوت                        | ت. س. إليوت              | ماهر شفيق فريد            |
| <b>171</b> - | فلاحق الباشا                                      | كينيث كرنو               | سحر تونيق                 |
| -177         | مذكرات ضابط في الصلة الفرنسية على مصر             | چوڑیف ماری مواریه        | كاميليا صبحى              |
| -171         | عالم التليفزيون بين الجمال والعنف                 | أندريه جلوكسمان          | وجيه سمعان عبد المسيع     |
| -179         | پارسیڤال (مسرحیة)                                 | ريتشارد فاچنر            | مصطفى ماهر                |
| -18-         | حيث تلتقي الأنهار                                 | هريرت ميسن               | أمل الجبوري               |
| 131-         | اثنتا عشرة مسرحية بونانية                         | مجموعة من المؤلفين       | تيله مين                  |
| 731-         | الإسكندرية : تاريخ ودليل                          | أ. م، فورستر             | حسن بيومي                 |
| 731-         | قضايا التنظير في البحث الاجتماعي                  | ډيرك لايدر               | عدلي السمري               |
| -122         | مناحية اللوكاندة (مسرحية)                         | كارلو جولدونى            | سلامة محمد سليمان         |
|              | موت أرتيميو كروث (رواية)                          | كارلوس فوينتس            | أحمد حسان                 |
|              | الورقة الحمراء (رواية)                            | میجیل دی لیبس            | على عبدالرحف اليمبي       |
|              | مسرحیتا <i>ن</i>                                  | تانكريد دورست            | عبدالنفار مكارى           |
|              | القمة القصيرة: النظرية والتقنية                   |                          | على إبراهيم منوفى         |
| -111         | النظرية الشعرية عند إليوت وأبونيس                 |                          | أسامة إسبر                |
| -10.         | التجربة الإغريقية                                 | روبرت ج. ليتمان          | منيرة كروان               |
|              |                                                   |                          |                           |

| بشير السياعي          | فرنان برودل                    | هوية فرنسا (مج ٢ ، جـ١)                         | -\s\         |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| محمد محمد الخطابي     | مجموعة من المؤلفين             | عدالة الهنود وقصيص أخري                         | Yel-         |
| فاطمة عبدالله محمود   | فيولين فانويك                  | غرام الفراعنة                                   | 701-         |
| خليل كلفت             | فيل سليتر                      | مدرسة فرانكفورت                                 | -101         |
| أحمد مرسى             | تخبة من الشعراء                | الشعر الأمريكي المعاصر                          | -100         |
| مي التلمساني          | جي أنبال وألان وأوديت ڤيرمو    | المدارس الجمالية الكبرى                         | 101-         |
| عبدالعزيز بقوش        | النظامي الكنجري                | ځسرو وشيرين                                     | -\oV         |
| بشير السباعي          | غرنا <i>ن</i> برودل            | هوية فرنسا (مج ٢ ، جـ٢)                         | -101         |
| إيراهيم فتحى          | ديقيد هوكس                     | الأينييالچية                                    | -101         |
| حسين بيومي            | بول إيرايش                     | ألة الطبيعة                                     | -17.         |
| زيدان غبدالطيم زيدان  | أليخاندرو كاسونا وأنطرنيو جالا | مسرحيتان من المسرح الإسباني                     | 171-         |
| معلاح عبدالعزيز محجوب | يرحنا الأسيري                  | تاريخ الكنيسة                                   | 777-         |
| بإشراف: محمد الجوهري  | چوريون مارشال                  | مرسوعة علم الاجتماع (جـ ١)                      | -175         |
| نبيل سعد              | چان لاکوئیر                    | شامبوليون (حياة من نور)                         | 371-         |
| سهير المنادقة         | أ. ن. أناناسيفا                | حكايات الثعلب (قصص أطفال)                       | o//-         |
| محمد محمود أبوغدير    | يشعياهو ليثمان                 | العلاقات بين التنينين والطمانيين في إسرائيل     | -177         |
| شکری محمد عیاد        | رابندرنات طاغور                | في عالم طاغور                                   | -174         |
| شکری محمد عیاد        | مجموعة من المزافين             | دراسات في الأدب والثقافة                        | AF!-         |
| شکری محمد عیاد        | مجموعة من المؤلفين             | إبداعات أنبية                                   | <b>PF</b> 1- |
| بسام ياسين رشيد       | ميجيل دليبيس                   | الطريق (رواية)                                  | -17.         |
| هدی حسین              | فرانك بيجو                     | وضع حد (رواية)                                  | -171         |
| محمد محمد الخطابى     | نفبة                           | حجر الشمس (شعر)                                 | -174         |
| إمام عبد الغتاح إمام  | ولتر ت. ستيس                   | معنى الجمال                                     | -177         |
| أحمد محمود            | إيليس كاشمور                   | صناعة الثقافة السوداء                           | -1V£         |
| رجيه سمعان عبد المسيح | لورينزو نيلشس                  | التليفزيون في الحياة اليومية                    | -170         |
| جلال البنا            | توم تيتنبرج                    | نحر مفهرم للاقتصاديات البيئية                   | <b>/V/</b>   |
| حصة إبراهيم المنيف    | هنری تروایا                    | أنطون تشيخوف                                    | -177         |
| محمد حمدي إبراهيم     | نخبة من الشعراء                | مختارات من الشعر اليوناني الحديث                | -144         |
| إمام عبد الفتاح إمام  | أيسوب                          | حكايات أيسوب (قميص أطفال)                       | -174         |
| سليم عبد الأمير حمدان | إسماعيل قصيع                   | قصة جاريد (رواية)                               | -14.         |
| محمد يجيى             | فنسنت ب. ليتش                  | التد الخبي الأدريك من الكالينيان إلى الشانينيان | -141         |
| ياسين مله حافظ        | وب. بيش                        | العنف والنبوءة (شعر)                            | -144         |
| فتحي العشري           | ريتيه جيلسون                   | چان كركتو على شاشة السينما                      | -145         |
| يسوقي سعيد            | هاتز إبندورفر                  | القاهرة: حالمة لا تنام                          | 38/-         |
| عيد الوهاب علوب       | توماس تومسن                    | أسفار العهد القديم في التاريخ                   | -110         |
| إمام عبد الفتاح إمام  | ميخائيل إنرود                  | معجم ممطلحات هبجل                               | <b>FA</b> /- |
| محمد علاء البين منصور | بتدج علوى                      | الأرضة (رواية)                                  | -144         |
| بدر الديب             | ألفين كرنان                    | من الأدب                                        | -1           |

| -141         | الممى والبصيراء مقالات لمى بلاغة الظد الماصر | یول دی مان                 | سعيد الغائمي                            |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|              |                                              | كونقوشيوس                  | محسن سید فرجانی                         |
|              | الكلام رأسمال وقصيص أخرى                     | الحاج أبو بكر إمام وأخرون  | مصطفی مجازی السید                       |
|              | سیاحت نامه إبراهیم بك (جـ١)                  | زين العابدين المراغي       | محمود علاوي                             |
|              |                                              | بيتر أبراهامز              | محمد عبد الواحد محمد                    |
| -118         |                                              | مجموعة من النقاد           | ماهر شفيق فريد                          |
| -140         | شتاء ۸۶ (روایة)                              | إسماعيل فصيح               | محمد علاء الدين منصور                   |
| -117         | المهلة الأخيرة (رواية)                       | فالنتين راسبوتين           | أشرف المبباغ                            |
| -114         | سيرة الفاريق                                 | شمس العلماء شبلي النعماني  | جلال السعيد الحنناري                    |
| -114         | الاتصال الجماهيري                            | إدرين إمرى وأخرين          | إبراهيم سلامة إبراهيم                   |
| -111         | تاريخ يهرد مصر في الفترة العثانية            | يعقرب لاندان               | جبال أحيد الرقاعي وأحيد عبد اللطيف حياد |
| -۲           | ضحابا التتمية: المقاسة والبدائل              | چېرمى سىپروك               | فخزى لبيب                               |
| 1.7-         | الجانب الديني للفاسفة                        | جرزايا رويس                | أحمد الأنصاري                           |
| -4.4         | تاريخ النقد الأدبي المديث (جـ٤)              | رينيه ويليك                | مجاهد عبد المتعم مجاهد                  |
| -7.7         | الشعر والشاعرية                              | الطاف حسين حالى            | جلال السعيد الحفناري                    |
| 4-1          | تاريخ نقد العهد القديم                       | زالمان شازار               | أحمد هويدي                              |
| -4.0         | الجينات والشعوب واللفات                      | لويجي لوقا كافاللي- سقورزا | أحمد مستجير                             |
| F.Y-         | الهيولية تصنع علمًا جبيدًا                   | جي <i>مس</i> جلايك         | على يوسف على                            |
| -Y.V         | ليل أفريقي (رواية)                           | رامون خوتاسندير            | محمد أبو العطا                          |
| -Y - A       | شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي            | دان أوريان                 | محمد أحمد صالح                          |
| -4.4         | السرد والمسرح                                | مجموعة من المؤلفين         | أشرف الصباغ                             |
|              | مثنویات حکیم سنانی (شعر)                     | سنائي الغزنوي              | يوسف عبد الفتاح فرج                     |
| -411         | فربينان دوسوسير                              | جرناثان كللر               | محمود همدي عبد الغني                    |
| -717         | قميص الأمير مرزيان على لسان الحوان           | مرزیان بن رستم بن شروین    | يوسف عبدالفتاح فرج                      |
| -117         | مصر مظ قدوم تابليون حتى رحيل هيدالنامس       | ريمون فلاور                | سيد أحمد على الناصري                    |
| 117-         | قراعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع           | أنثونى جيدنز               | محمد محيى الدين                         |
| -110         | سياهت نامه إبراهيم بك (جـ٢)                  | زين العابدين المراغي       | محمود علاوي                             |
| <b>F17</b> - | جوانب أخرى من حياتهم                         | مجموعة من المؤلفين         | أشرف المنباغ                            |
| -414         | مسرحيتان طليعيتان                            | مسريل بيكيت وهارواد بينتر  | نادية البنهاري                          |
| <b>A/</b> Y- | لعبة الحجلة (رواية)                          | خرابي كورتاثان             | على إبراهيم منوفي                       |
| -714         | بقايا اليم (رواية)                           | كازر إيشجري                | مللعت الشايب                            |
| -YY.         | الهيولية في الكون                            | باری بارکر                 | على پوسف على                            |
| -441         | شعرية كفاني                                  | جريجوري جوزدانيس           | رقعت سلام                               |
| -777         | فرانز كافكا                                  | روبنالد جراى               | تسيم مجلى                               |
| -444         | العلم في مجتمع حر                            | باول فيرابند               | السيد محمد نفادي                        |
| -448         | دمار يوغسلانيا                               | برانكا ماجاس               | متى عبدالظاهر إبراهيم                   |
| -YYo         | حكاية غريق (رواية)                           | جابرييل جارثيا ماركيث      | السيد عبدالظاهر السيد                   |
| <b>-۲۲7</b>  | أرض الساء وقصائد أخرى                        | ديليد هريت لورائس          | طاهر محمد على البريري                   |
|              |                                              |                            |                                         |

| <b>-۲۲۷</b>  | المسرح الإسباني في القرن السابع عشر | خرسىيە ماريا دىث بوركى   | السيد عبدالظاهن عبدالله             |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>-</b> ۲۲۸ | علم الجمالية رعلم اجتماع الفن       | جانبت رواف               | ماري تيريز عبدالمسيح وخالد حسن      |
| -774         | مأزق البطل الوحيد                   | نررمان كيجان             | أمير إبراهيم العمرى                 |
| -44.         | عن الذباب والفنران والبشر           | فرانسواز جاكوب           | مصطفى إبراهيم فهمى                  |
| -441         | الدرافيل أو الجيل الجنيد (مسرحية)   | خايمي سالوم بيدال        | جمال عبدالرحمن                      |
| -477         | ما يعد المطومات                     | توم ستونير               | مصطقى إبراهيم فهمي                  |
| -477         | فكرة الاضمحلال في التاريخ الغربي    | آرٹر ھیرمان              | طلعت الشايب                         |
| 377-         | الإسلام في السودان                  | ج. سبئسر تريمنجهام       | فؤاد محمد عكود                      |
| -440         | دیوان شمس تبریزی (جـ۱)              | مولانا جلال الدين الرومي | إبراهيم الدسوقي شتا                 |
| -777         | الولاية                             | ميشيل شوبكيفيتش          | أحمد الطيب                          |
| -777         | مصر أرض الوادي                      | روپین فیدین              | عنايات حسين طلعت                    |
| <b>A77</b>   | العرلة والتحرير                     | تقرير للنظمة الأنكتاد    | ياسر معمد جادالله وعربى منبولي أحمد |
| -779         | العربي في الأبب الإسرائيلي          | جيلا رامراز - رايوخ      | نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق  |
| -37-         | الإسلام والغرب وإمكانية الحوار      | کای حافظ                 | مىلاح محجوب إدريس                   |
| 137-         | فى انتظار البرابرة (رواية)          | ج . م. کوټزي             | ابتسام عبدالله                      |
| 737-         | سبعة أنماط من الفموض                | وليام إمبسون             | صبرى محمد حسن                       |
| 737-         | تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)       | ليفى بروفنسال            | بإشراف: صلاح فضل                    |
| 337-         | الغليان (رواية)                     | لاورا إسكيبيل            | نادية جمال الدين محمد               |
| -Y£0         | نساء مقاتلات                        | إلبزابيتا أديس وأخرين    | توفيق على منصور                     |
| F37-         | مختارات تصصية                       | جابرييل جارثيا ماركيث    | على إبراهيم منوفي                   |
| <b>-787</b>  | الثقافة الجماهيرية والعداثة في مصر  | والتر أرمبرست            | محمد طارق الشرقاوي                  |
| <b>A37</b> - | حقرل عدن الخضراء (مسرحية)           | أنطونيو جالا             | عبداللطيف عبدالحليم                 |
| P37-         | لغة التمزق (شعر)                    | دراجو شتامبوك            | رفعت سلام                           |
| -40.         | علم اجتماع العلوم                   | دومنيك فينك              | ماجدة محسن أباظة                    |
| -401         | مرسومة علم الاجتماع (٢٠٦)           | جوريون مارشال            | بإشراف: محمد الجوهري                |
| -404         | رائدات الحركة النسوية المسرية       | مارجو بدران              | على بدران                           |
| 707          | تاريخ مصر الفاطمية                  | ل. أ. سيمينوڤا           | حسن بيومي                           |
| -Yo£         | أقدم لك: القلسفة                    | دیف روینسون رجودی جروفر  | إمام عيد الفتاح إمام                |
| -400         | أقدم لك: أفلاطون                    | دیگ روینسون رجودی جروفز  | إمام عبد الفتاح إمام                |
| 107-         | أقدم لك: ديكارت                     | ديف روينسون وكريس جارات  | إمام عبد الفتاح إمام                |
| -YeV         | تاريخ الفلسفة الحديثة               | ولیم کلی رایت            | محمود سيد أحمد                      |
| -YoA         | الفجر                               | سير أنجوس فريزر          | عُبادة كُحيلة                       |
| -Ya4         | مختارات من الشعر الأرمني عبر العصور | نفبة                     | فاروجان كازانجيان                   |
| -77.         | موسوعة علم الاجتماع (جـ٢)           | جوربون مارشال            | بإشراف: محمد الجوهري                |
| 157-         | رحلة في فكر زكي نجيب محمود          | زکی نجیب محمود           | إمام عبد الفتاح إمام                |
| 777-         | مدينة المعجزات (رواية)              | إدواريو مندوثا           | محمد أبو العطا                      |
| 777          |                                     | چرن جریین                | على يوسف على                        |
| 377-         | إبداعات شعرية مترجمة                | هوراس وشلي               | اریس عوض                            |
|              |                                     |                          |                                     |

| لویس عوض                               | أرسكار وايلد ومنمويل جونسون    | رواپات مترجمة                                                                 | -770         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| عادل عبدالمنعم على                     | جلال أل أحمد                   | مدير المدرسة (رواية)                                                          | <i>FFY</i> - |
| بدر الدین عرودکی                       | ميلان كونديرا                  | لمن الرواية                                                                   | -777         |
| إبراهيم النسوقي شتا                    | مولانا جلال الدين الرومي       | دیران شمس تبریزی (جـ۲)                                                        | AFY-         |
| صبري محمد حسن                          | وأيم چيفرر بالجريف             | سط الجزيرة العربية وشرقها (جـ١)                                               | P57-         |
| مىيرى محمد حسن                         | وليم چينور بالجريف             | وسط الجزير العربية وشرقها (ج٢)                                                | -YV.         |
| شوقى جلال                              | ئىماس سى. بائرسون              | المضارة الغربية: الفكرة والتاريخ                                              | -441         |
| إيراهيم سلامة إبراهيم                  | سى، سى، والترز                 | الأدبرة الأثرية في مصر                                                        | -YVY         |
| عنان الشهاوي                           | جوان کول                       | الأصول الاجتماعية والثلاقية لمركة عرابى في مصو                                | -474         |
| محمود على مكى                          | رومولو جاييجوس                 | السيدة باربارا (رواية)                                                        | -YVE         |
| ماهر شفيق فريد                         | مجموعة من النقاد               | ن. س. إليون شاعراً ونافياً وكانباً مسرحباً                                    | -TYo         |
| عبدالقادر التلمساني                    | مجموعة من المؤلفين             | فنون السينما                                                                  | -777         |
| أحمد فرزي                              | براین فورد                     | الْجِينات والصراع من أجل الحياة                                               | -777         |
| ظريف عبدالله                           | إسحاق عظيموف                   | البدايات                                                                      | -YVA         |
| طلعت الشايب                            | ف.س. سوندرز                    | الحرب الباردة الثقانية                                                        | -774         |
| سمير عبدالحميد إبراهيم                 | بريم شند وأخرون                | الأم والنصيب وقصص أخرى                                                        | -YA.         |
| جلال الحفناري                          | عبد الحليم شرر                 | الفرىوس الأعلى (رواية)                                                        | -۲۸۱         |
| سمير حنا صادق                          | لويس ووابرت                    | طبيعة العلم غير الطبيعية                                                      | -444         |
| على عبد الروف البمبي                   | خوان روافو                     | السهل يحترق وقميص أخري                                                        | -777         |
| أحمد عتمان                             | يوريبيديس                      | هرقل مجنوبًا (مسرحية)                                                         | -YAE         |
| سمير عبد الحميد إيراهيم                | حسن نظامي الدهاري              | رحلة خواجة حسن نظامي الدهلوي                                                  | -YAo         |
| محمود علاوى                            | زين العابدين المراغي           | سیاحت نامه إبراهیم بك (جـ۲)                                                   | FAY-         |
| محمد يحيى وأخرون                       | أنترنى كنج                     | الثقافة والعولة والنظام العالى                                                | -YAY         |
| ماهر البطوملي                          | ديفيد اودج                     | الفن الروائي                                                                  | -YAA         |
| محمد نور الدين عبدالمنمم               | أبو نجم أحمد بن قوص            | بيوان منوچهرى الدامغاني                                                       | <b>PAY</b> - |
| أحمد زكريا إبراهيم                     | جورج مونان                     | علم اللغة والترجمة                                                            | -79.         |
| السيد عيد الظاهر                       | قرانشسكو رويس رامون            | تاريخ المسوح الإسبائي لمي المفرن العشرين (جـ١)                                | 117          |
| السيد عبد الظاهر                       | فرانشسكو رويس رامون            | تاريخ المسرح الإسباني في القون العشوين (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -747         |
| مجدى تونيق وأخرون                      | روجر آلن                       | مقدمة للأدب العربي                                                            | -444         |
| رجاء ياترت                             | يوالو                          | فن الشعر                                                                      | -741         |
| يدر الديب                              | جوزيف كامبل وييل موريز         | سلطان الأسطورة                                                                | -110         |
| محمد مصطفى بدوى                        | وليم شكسبير                    | مكبث (مسرحية)                                                                 | <b>FFY</b> - |
| ماجدة محمد أثور                        | ميونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازي | فن النحر بين اليونانية والسريانية                                             | -444         |
| مصطفى حجازي السيد                      | نفبة                           | مأساة العبيد وقصيص أخرى                                                       | AP7-         |
| هاشم أحمد محمد                         | چېن مارکس                      | ثورة في التكثرانجيا الحيوية                                                   | -444         |
| جمال المزيرى ريهاء چاهين وإيزابيل كمال | لويس عوش                       | السلودة بودشوص في الأدنية الإنبليزي والقرنسي (مع١)                            | -۲           |
| جمال الجزيري و محمد الجندي             | اویس عوش                       | أسطورة بروماوس عن الأدبين الإنجاري والفرنسي (مع)                              | -7-1         |
| إمام عيد الفتاح إمام                   | جرن هیترن وجودی جرواز          | أقدم لك: فنجنشتين                                                             | -T - Y       |

| -4.4         | أقدم لك: بوذا                         | جين هوب ويورن فان لون         | إمام عبد الفتاح إمام  |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 3.7-         | أقدم لك: ماركس                        | ديوس .                        | إمام عيد الفتاح إمام  |
| -1.0         | الجلد (رواية)                         | كروزيو مالابارته              | مبلاح عبد المببور     |
| 7.7-         | المماسة: النقد الكائطي للتاريخ        | چان فرانسوا ليوتار            | ئېيل سعد              |
| -r.v         | أقدم لك: الشعور                       | ديفيد بابيتر وهوارد سلينا     | محمود مكى             |
| A - 7-       | أقدم لك: علم الوراثة                  | ستيف جونز وبررين فان لو       | ممدوح عبد المنعم      |
| -1.1         | أقدم لك: الذهن والمخ                  | أنجوس جيلاتي وأوسكار زاريت    | جمال الجزيري          |
| -17-         | أقدم لك: يونج                         | ماجي هايد ومايكل ماكجنس       | محيى الدين مزيد       |
| -111         | مقال في المنهج الفلسفي                | ر.ج کرانجوری                  | فاطمة إسماعيل         |
| -717         | روح الشعب الأسود                      | وأيم ديبويس                   | أسعد حليم             |
| -717         | أمثال فلسطينية (شعر)                  | خابير بيان                    | محمد عبدالله الجعيدي  |
| 3/7-         | مارسيل دوشامب: الفن كعدم              | جانيس مينيك                   | هويدا السياعي         |
| -110         | جرامشي في العالم العربي               | ميشيل بروندينو والطاهر لبيب   | كاميليا صبحى          |
| F17-         | محاكمة سقراط                          | أي. ف. ستون                   | نسيم مجلى             |
| -714         | بلا غد                                | س. شير لايموفا- س. زنيكين     | أشرف المبياغ          |
| -714         | الأنب الرويس في السنوات العشر الأغيرة | مجموعة من المؤلفين            | أشرف الصباغ           |
| -111         | منور دريدا                            | جايترى اسبيفاك وكرستوفر نوريس | حسام نایل             |
| -77.         | لمعة السراج لمضرة الناج               | مؤلف مجهول                    | محمد علاء الدين متصور |
| -771         | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، ج١)     | ليفي برو فنسال                | بإشراف: مىلاح فضل     |
| -777         | وجهات نظر حديثة في تاريخ الفن الغربي  | دبليو يوجين كلينباور          | خالد مقلح حمزة        |
| -777         | فن الساتورا                           | تراث يوناني قىيم              | هائم محمد فوزی        |
| 377-         | اللعب بالنار (رواية)                  | أشرف أسدى                     | محمود علاوي           |
| -440         | عالم الأثار (رواية)                   | قيليب بوسان                   | كرستين يوسف           |
| <b>-777</b>  | المعرفة والمملحة                      | يورجين هابرماس                | حسن صقر               |
| <b>-</b> ۲۲۷ | مختارات شعرية مترجمة (جـ١)            | نخبة                          | ترانيق على منصور      |
| <b>-</b> ۲۲۸ | يوسف وزليخا (شعر)                     | تور الدين عبد الرحمن الجامي   | عبد العزيز بقوش       |
| -444         | رسائل عيد الميلاد (شعر)               | تد هیون                       | محمد عيد إبراهيم      |
| -77.         | كل شيء عن التمثيل الصامت              | مارفن شبرد                    | سامى صبلاح            |
| -441         | عندما جاء السربين وقصص أخرى           | ستيفن جراي                    | سامية دياب            |
| -777         | شهر العسل وقصص أخرى                   | نخبة                          | على إبراهيم منوفى     |
| -777         | الإسلام في بريطانيا من ١٥٥٨-١٦٨٥      | نبیل مطر                      | بکر عباس              |
| 377-         | لقطات من المستقبل                     | آرثر كلارك                    | مصطقى إبراهيم قهمى    |
| -440         | عصر الشك: براسات عن الرواية           | ناتالی ساروت                  | نتحى العشري           |
| -777         | متون الأهرام                          | نصرص مصرية قديمة              | حسن منابر             |
| <b>-</b> ۲۲۷ | غلسفة الولاء                          | جرزايا رويس                   | أحمد الأنصاري         |
| <b>_</b> 778 | نظرات حائرة وقميم أخرى                | نخبة                          | جلال الحفناري         |
| -779         | تاريخ الأدب في إيران (جـ٣)            | إدوارد براون                  | محمد علاء الدين منصور |
| -37-         | اضطراب في الشرق الأوسط                | بيرش بيربروجلو                | فخرى لبيب             |
|              |                                       |                               |                       |

| حسن حلمی              | راینر ماریا راکه           | قصائد من رلکه (شعر)                        | 137-         |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| عبد العزيز بقوش       | نور الدين عبدالرحمن الجامي | سىلامان وأبسال (شعر)                       | 737-         |
| سمير عبد ربه          | تادين جورديمر              | العالم البرجوازي الزائل (رواية)            | 737-         |
| سمير عبد ريه          | بيتر بالانجيو              | الموت في الشمس (رواية)                     | 337-         |
| يوسف عبد الفتاح فرج   | بربته ندائى                | الركض خلف الزمان (شعر)                     | -710         |
| جمال الجزيري          | رشاد رشدی                  | سحر مصر                                    | T37-         |
| بكر الحل              | جان <b>کرکت</b> و          | الصبية الطانشون (رواية)                    | <b>717</b>   |
| عبدالله أحمد إبراهيم  | محمد فؤاد كويريلي          | المتصوفة الأولون في الأدب التركي (جـ ١)    | A37-         |
| أحمد عمر شاهين        | أرثر والدهورن وأخرون       | دليل القارئ إلى الثقافة الجادة             | 137-         |
| عطية شحاتة            | مجموعة من المؤلفين         | بانرراما المياة السياحية                   | -40.         |
| أحمد الانصاري         | جرزابا رويس                | مبادئ المنطق                               | -401         |
| نعيم عطية             | تسطنطين كفافيس             | قصائد من كفانيس                            | -707         |
| على إبراهيم منوفي     | باسيليق بابون مالدرنايق    | الفن الإسلامي في الأنبلس: الزغرفة الهندسية | -707         |
| على إيراهيم منوفى     | باسيليو بابون مالدونانو    | اللن الإسلامي في الأندلس: الزخرفة النباتية | -Yoi         |
| محمود علاري           | هجت مرتجى                  | التيارات السياسية في إيران المعاصرة        | -400         |
| بدر الرفاعي           | يول سالم                   | الميراث المر                               | To7-         |
| عبر الفاريق عبر       | تيموثي فريك وبيتر غاندي    | مئون هرمس                                  | -704         |
| مصطفى حجازي السيد     | نخبة                       | أمثال الهوسا العامية                       | -YoA         |
| حبيب الشاروني         | أفلاطون                    | محاورة بارمئيدس                            | -401         |
| ليلي الشربيني         | أندريه جاكوب ونويلا باركان | أنثروبواوجيا اللغة                         | -77-         |
| عاطف معتمد وأمال شاور | ألان جرينجر                | التصحر: التهديد والمجابهة                  | 177-         |
| سيد أحمد فتح الله     | ھايترش شيورل               | تلميذ بابنبرج (رواية)                      | 777-         |
| صبري محمد حسن         | ريتشارد جيبسون             | حركات التحرير الأفريقية                    | 777-         |
| نجلاء أبو عجاج        | إسماعيل سراج الدين         | حداثة شكسبير                               | 357-         |
| محمد أحمد حمد         | شارل بودلير                | سأم باريس (شعر)                            | -570         |
| مصطفى محمود محمد      | كالاريسا بنكولا            | نساء يركضن مع الذناب                       | <b>FF7</b> - |
| البراق عبدالهادى رضا  | مجموعة من المؤلفين         | القلم الجريء                               | <b>-۲7</b> V |
| عابد خزندار           | چپرالد برئس                | الصطلح السردى: معجم مصطلحات                | AF7-         |
| فوزية العشماري        | فوزية العشماري             | المرأة في أدب نجيب محفوظ                   | -171         |
| فاطمة عبدالله محمود   | كليرلا لريت                | الفن والحياة في مصر الفرعونية              | -77.         |
| عبدالله أحمد إبراهيم  | محمد قؤاد كوبريلى          | المتصوفة الأولون في الأدب التركي (جـ٢)     | -۲۷1         |
| وحيد السعيد عبدالحميد | وانغ مينغ                  | عاش الشباب (رواية)                         | -777         |
| على إبراهيم منوفي     | أومبرش إيكو                | كيف تعد رسالة دكتوراه                      | -۲۷۲         |
| حمادة إبراهيم         | أندريه شديد                | اليوم السادس (رواية)                       | 3Y7-         |
| خالد أبو اليزيد       | ميلان كونديرا              | الخلود (رواية)                             | -TVo         |
| إبوار القراط          | جان أنرى وآخرين            | الغضب وأحلام السنين (مسرحيات)              | -۲۷7         |
| محمد علاء الدين منصور | إدوارد براون               | تاريخ الأدب في إيران (جـ١)                 | -۲۷۷         |
| يوسف عبدالنتاح فرج    | محمد إقبال                 | المساقر (شعر)                              | -774         |
|                       |                            |                                            |              |

| جمال عبدالرحمن         | سنيل باث                      | ملك في الحديقة (رواية)                  | PY7-         |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| شيرين عبدالسلام        | جونتر جراس                    | حديث عن الخسارة                         | -۲۸.         |
| رائيا إبراهيم يوسف     | ر، ل. تراسك                   | أساسيات اللغة                           | /A7-         |
| أحمد محمد نادى         | يهاء النين محمد إسفنديان      | تاريخ طبرستان                           | -777         |
| سمير عبدالحميد إبراهيم | محمد إقبال                    | هدية الحجاز (شعر)                       | -777         |
| إيزابيل كمال           | سوزان إنجيل                   | القميمن التي يحكيها الأطفال             | 387-         |
| يوسف عبدالفتاح فرج     | محمد على بهزادراد             | مشترى العشق (رواية)                     | -710         |
| ريهام حسين إبراهيم     | چائیت تود                     | يقاعًا عن التاريخ الأدبي النسوي         | <b>FA7</b> - |
| بهاء چاهين             | چرڻ دن                        | أغنيات وسوناتات (شعر)                   | <b>VA7</b> - |
| محمد علاء الدين منصور  | سعدى الشيرازي                 | مواعظ سعدى الشيرازي (شعر)               | M7-          |
| سمين عبدالحميد إبراهيم | نفنة                          | تغاهم وقصص أخرى                         | -۲۸4         |
| عثمان مصطفى عثمان      | إم. في. روبرتس                | الأرشيفات والمدن الكبرى                 | -79.         |
| مئى الدرويي            | مایف بینشی                    | (نواي) تيكليلا المالما                  | -791         |
| عبداللطيف عبدالطيم     | فرناندو دي لاجرانجا           | مقامات ورسائل أندلسية                   | -744         |
| زينب محمود الخضيري     | ندرة لويس ماسينيون            | في قلب الشرق                            | -717         |
| هاشم أحمد محمد         |                               | القرى الأربع الأساسية في الكون          | 387-         |
| سليم عبد الأمير حمدان  | إسماعيل فصيح                  | ألام سيارش (رواية)                      | -790         |
| محمود علاري            | تقی نجاری راد                 | السافاك                                 | <b>FP7</b> - |
| إمام عبدالفتاح إمام    | اورانس جين وكيتي شين          | أقدم لك: نيتشه                          | -747         |
| إمام عبدالفتاح إمام    | فیلیب تودی وهوارد رید         | أقدم لك: سارتر                          | -۲44         |
| إمام عبدالفتاح إمام    | ديفيد ميروفتش وألن كوركس      | أقدم لك: كامي                           | -711         |
| باهر الجوهرى           | ميشائيل إنده                  | مرمو (رواية)                            | -1           |
| ممدوح عبد المنعم       | زياوين سارير وأخرون           | أقدم لك: علم الرياضيات                  | -1-1         |
| ممدوح عبدالمنعم        | ج. ب. ماك إينوى وأرسكار زاريت | أقدم لك: ستيفن هركنج                    | -1.4         |
| عماد حسن بکر           | تودور شتورم رجويقرد كوار      | رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) | -1.7         |
| ظبية خميس              | ديفيد إبرام                   | تعريذة الحسى                            | -1.1         |
| حمادة إبراهيم          | أندريه جيد                    | إيزابيل (رواية)                         | -1.0         |
| جمال عبد الرحمن        | مائويلا مانتاناريس            | المستعربون الإسبان في القرن ١٩          | 7-3-         |
| طلعت شاهين             | مجموعة من المؤلفين            | الأدب الإسباني المعاصر بأقلام كتابه     | -£.V         |
| عنان الشهاري           | جوان فوتشركنج                 | معجم تاريخ مصر                          | -£ - A       |
| إلهامي عمارة           | برتراند راسل                  | انتصار السعادة                          |              |
| الزواري بغورة          | کارل بویر                     | خلاصة القرن                             | -11-         |
| أحمد مستجير            | جبنيفر أكرمان                 | همس من الماضي                           | -113         |
| بإشراف: صلاح فضل       | ليفى برونسال                  | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، جـ٢)      | 7/3-         |
| محمد البخاري           | ناظم حكىت                     | أغنيات المنفى (شعر)                     | 7/3-         |
| أمل الصبان             | باسكال كازانونا               | الجمهورية العالمية للأداب               | -1/1         |
| أحمد كامل عبدالرحيم    | فريدريش دورينمات              | صورة كوكب (مسرحية)                      | -110         |
| مجمد مصطفى بدوى        | ا. ا. رتشاريز                 | مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر        | F/3-         |
|                        |                               |                                         |              |

| مجاهد عبدالمنعم مجاهد                   | رينيه ريليك                     | تاريخ النقد الأدبي الحديث (جـه)            | -£1V         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| عبد الرحمن الشيخ                        |                                 | سياسات الزمر العاكمة في مصر العثمانية      |              |
| تسيم مجلى                               |                                 | العصر الذهبي للإسكندرية                    |              |
| الطيب بن رجب                            | غولتير                          | مكرر ميجاس (قصة فلسفية)                    | -27.         |
| أشرف كيلاني                             | روی متحدة                       |                                            |              |
| عبدالله عبدالرازق إبراهيم               | عُلائة من الرحالة               | رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ١)                | -277         |
| وحيد النقاش                             | نفية                            | إسراءات الرجل الطيف                        | 773-         |
| محمد علاء اليين منصور                   | نور الدين عيدالرحمن الجامي      | لوائع الحق واوامع العشق (شعر)              | 373-         |
| مجمود علاوى                             | محمود طلوعي                     | من طاروس إلى فرح                           | -£70         |
| محمد علاء الدين منصور وعبد الحنيظ يعتوب | نخبة                            | الخفافيش وتمنص أخرى                        | F73-         |
| ثريا شلبى                               | بای إنكلان                      | بانديراس الطاغية (رواية)                   | -£ 7V        |
| محمد أمان صافى                          | محمد هوتك بن داود خان           | الخزانة الخفية                             | A73-         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | ليود سبنسر وأندزجي كروز         | أقدم لك: هيجل                              | -274         |
| إمام عيدالفتاح إمام                     | كرستوفر وانت وأندزجي كليعونسكي  | أقدم لك: كانط                              | -17.         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | كريس هوروكس وزوران جفتيك        | أقدم لك: فوكو                              | 173-         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | باتريك كيرى وأوسكار زاريت       | أقدم لك: ماكياڤللي                         | 773-         |
| حمدى الجابري                            | ديفيد نوريس وكارل فلئت          | أقدم لك: جويس                              | 773-         |
| عصام حجازي                              | دونکان هیٹ وچودی بورهام         | أقدم لك: الرومانسية                        | 373-         |
| ناجي رشوان                              | نيكولاس زربرج                   | ترجهات ما بعد الحداثة                      | 073-         |
| إمام عيدالفتاح إمام                     | فردريك كويلستون                 | تاريخ الفلسفة (مج١)                        | <b>173</b> - |
| جلال المفناري                           | شيلي النعماني                   | رحالة هندي في بلاد الشرق العربي            | V73-         |
| عايدة سيف النولة                        | إيمان ضياء النين بيبرس          | بطلات وضحايا                               | A73-         |
| محمد علاء الدين منصور وعبد الحنيظ يعتوب | صدر الدين عيني                  | موت المرابى (رواية)                        | -179         |
| محمد طارق الشرقاري                      | كرستن بروستاد                   | قراعد اللهجات العربية الحديثة              | -11.         |
| فخرى لبيب                               | أرونداتي روى                    | رب الأشياء الصفيرة (رواية)                 | -111         |
| ماهر جويجاتى                            | فوزية أسعد                      | حتشبسوت: المرأة الفرعونية                  | -{ £ £ Y     |
| محمد طارق الشرقاوي                      | كيس فرستيغ                      | اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها | 733-         |
| منالح علماني                            | لاوريت سيجورنه                  | أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة         | -111         |
| محمد محمد يرئس                          | پرویز ناتل خاتاری               | حول رزن الشعر                              | -220         |
| أحمد محمود                              | ألكسندر كوكبرن رجيفري سانت كلير | التحالف الأسود                             | <b>733-</b>  |
| معدوح عبدالمنعم                         | چ. پ. ماك إيثوى وأرسكار زاريت   | أقدم لك: نظرية الكم                        | -11V         |
| ممدوح عبدالمنعم                         | ديلان إيقانز وأوسكار زاريت      | أقدم لك: علم نفس التطور                    | -11A         |
| جمال الجزيرى                            | نخبة                            | أقدم لك: الحركة النسوية                    | -224         |
| جمال الجزيري                            |                                 | أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية             | -50.         |
|                                         | ریتشارد ارزبورن ریورن قان لون   | أقدم لك: الفلسفة الشرقية                   | -601         |
| محيى الدين مزيد                         | ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت | أقدم لك: لينين والثورة الروسية             | -207         |
| حليم طوسون وفؤاد الدهان                 | جان لوك أرنو                    | القاهرة: إقامة مدينة حديثة                 |              |
| سوزان ځلیل                              | رينيه بريدال                    | خمسون عامًا من السينما الفرنسية            | -101         |

| محمود سيد أحمد              | فردريك كويلستون          | تاريخ الفلسفة المديثة (مجه)                       | -200         |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| هويدا عزت محمد              | مريم جعفرى               | لا تنسنی (روایة)                                  | Fo3-         |
| إمام عبدالفتاح إمام         | سوزان موللر أوكين        | النساء في الفكر السياسي الغربي                    | -£ 6V        |
| جمال عبد الرحمن             | مرثيديس غارثيا أرينال    | الموريسكيون الأندلسيون                            | -£0A         |
| جلال البنا                  | ترم تيتنبرج              | نحر مفهرم لاقتصاديات الموارد الطبيعية             | Po3-         |
| إمام عيداللتاح إمام         | ستوارت هود وليتزا جانستز | أتدم لك: الفاشية والنازية                         | .F3-         |
| إمام عيدالفتاح إمام         | داريان ليدر وجردي جروفز  | أقدم لك: لكأن                                     | 153-         |
| عبدالرشيد الصادق محمودي     | عبدالرشيد الصادق محمودي  | طه حسين من الأزهر إلى السوريون                    | 753-         |
| كمال السيد                  | ريليام بلوم              | البولة المارقة                                    | 753-         |
| حصة إبراهيم المنيف          | مایکل بارنتی             | ديمقراطية للقلة                                   | 373-         |
| جمال الرفاعي                | لويس جنزييرج             | قميص اليهود                                       | -270         |
| فاطمة عبد الله              | فيولين فانويك            | حكايات حب ويطولات فرعونية                         | <i>FF</i> 3- |
| رييع رهبة                   | ستيفين ديلو              | التلكير السياسي والنظرة السياسية                  | VF3-         |
| أحمد الأنصاري               | جرزایا رویس              | روح القلسفة الحديثة                               | AF3-         |
| مجدى عبدالرازق              | نصوص حبشية قديمة         | جلال الملوك                                       | -279         |
| محمد السيد النتة            | جاري م. بيرزنسكي وأخرون  | الأراضي والجودة البيئية                           | -84.         |
| عبد الله عبد الرازق إبراهيم | ثلاثة من الرحالة         | رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ٢)                       | -841         |
| سليمان العطار               | میجیل دی تربانتس سابیدرا | دون كيخوتي (القسم الأول)                          | -277         |
| سليمان العطار               | میجیل دی ٹریانتس سابیدرا | يرن كيخرتي (القسم الثاني)                         | -277         |
| سهام عيدالسلام              | بام موریس                | الأنب والنسوية                                    | -171         |
| عادل هلال عناني             | فرجينيا دانيلسون         | صنوت مصدر: أم كلثوم                               | -£Vo         |
| سحر تونيق                   | ماریلین بوث              | أرض المبايب بعيدة: بيرم التربسي                   | -277         |
| أشرف كيلاني                 | هيلدا هوخام              | تاريخ المدين منذ ما قبل التاريخ متى اللهن المشرين | -£ <b>YY</b> |
| عبد العزيز حمدي             | ليرشيه شنج و لي شي درنج  | المبين والولايات للتحدة                           | AV3-         |
| عبد العزيز حمدي             | لاو شه                   | المقهـــي (مسرحية)                                | PY3-         |
| عبد العزيز حمدي             | کو مو روا                | تسای رن جی (مسرحیة)                               | -84-         |
| رضوان السيد                 | روی مثمدة                | بردة النبي                                        | 1A3-         |
| فاطمة عبد الله              | روپير جاك تيبو           | موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية                 | 783-         |
| أجمد الشامي                 | سارة چامېل               | النسرية رما بعد النسوية                           | 7A3-         |
| رشيد بنحيق                  | هائسن روبيرت يارس        | جمالية التلقي                                     | -£A£         |
| سمير عبدالحميد إبراهيم      | نذير أحمد الدهارى        | الترية (رياية)                                    | -240         |
| عبدالحليم عبدالغنى رجب      | يان أسمن                 | الذاكرة الحضارية                                  | <b>FA3-</b>  |
| سمير عبدالحميد إبراهيم      | رفيع الدين المراد أبادي  | الرحلة الهنئية إلى الجزيرة العربية                | VA3-         |
| سمير عبدالصيد إبراهيم       | نفبة                     | الحب الذي كان وقصائد أخرى                         | -144         |
| محمود رجب                   | إيموند فسرل              | مُسْل: الفلسفة علماً بقيقًا                       | -144         |
| عبد الوهاب علوب             | محمد قادرى               | أسمار البيغاء                                     | -13-         |
| سمير عبد ريه                | نخبة                     | نصرص تصصية من روائع الأنب الأتريقي                | -211         |
| محمد رفعت عواد              | جي فارجيت                | محمد على مؤسس مصبر المديثة                        | 773-         |
|                             |                          |                                                   |              |

| محمد مبالح الضالع        | مارواد بالر                   | خطابات إلى طالب الصوتيات                   | -147  |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| شريف الصيفي              | نصوص مصرية قديمة              | كتاب الموتى: الخروج في النهار              | -111  |
| حسن عبد ريه المصري       | إدوارد تيفان                  | الأويى                                     | -190  |
| مجموعة من المترجمين      | إكواس بانولي                  | الحكم والسياسة في أفريقيا (جـ١)            | FP3-  |
| مصطفى رياض               | نابية العلى                   | العلمانية والنوع والعولة في الشرق الأوسط   | -114  |
| أحمد على يدوى            | جوبيث تاكر ومارجريت مريويز    | النساء والنوع في الشرق الأوسط الحديث       | AP3-  |
| قیصل بن خضراء            | مجموعة من المؤلفين            | تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع             | -111  |
| طلعت الشايب              | تيتز رييكي                    | في طلولتي: دراسة في السيرة الذائبة العربية | -0    |
| سحر قراج                 | أرثر جواد هامر                | تاريخ النساء في الغرب (جـ١)                | -0-1  |
| مالة كمال                | مجموعة من المؤلفين            | أصوات بديلة                                | -o-Y  |
| محمد نور الدين عبدالمنعم | نخبة من الشعراء               | مختارات من الشعر النارسي العديث            | 7.0-  |
| إسماعيل الممدق           | مارتن هايدجر                  | کتابات أساسية (ج۱)                         | -0-8  |
| إسماعيل الممدق           | مارتن هايدجر                  | کتابات أساسية (ج۲)                         | -0.0  |
| عبدالحميد قهمي الجمال    | آن تیار                       | ريما كان قنيسًا (رواية)                    | F.0-  |
| شوقى فهيم                | پیتر شیئر                     | سيدة الماضي الجميل (مسرحية)                | -o.V  |
| عبدالله أحمد إبراهيم     | عبدالباتي جلينارلي            | المواوية بعد جلال الدين الرومى             | -0·A  |
| قاسم عبده قاسم           | أدم مبيرة                     | الفقر والإحسان في عصر سلاطين الماليك       | -0.1  |
| عبدالرازق عيد            | كارلو جولدوني                 | الأرملة الماكرة (مسرحية)                   | -01.  |
| عبدالحميد قهمي الجمال    | أن تبلر                       | كوكب مرقع (رواية)                          | -011  |
| جمال عبد الناصر          | تيموثى كوريجان                | كتابة النقد السينمائي                      | -014  |
| مصطقى إبراهيم قهمى       | تيد أنتون                     | العلم الجسور                               | -015  |
| مصطفى بيومي عبد السلام   | چونثان کوار                   | مدخل إلى النظرية الأدبية                   | -018  |
| فدوى مالطي دوجلاس        | قدوى مالطي نوجلاس             | من التقليد إلى ما بعد الحداثة              | -010  |
| صبری محمد حسن            | أرنولد واشتطون ودرنا بارندى   | إرادة الإنسان في علاج الإدمان              | 11o-  |
| سمير عبد الحميد إبراهيم  | نخبة                          | نقش على الماء وقصص أخري                    | -0 /A |
| فاشم أحمد محمد           | إسمق عظيموف                   | استكشاف الأرض والكرن                       | -0 1A |
| أحمد الأنمياري           | جرزايا رويس                   | محاضرات في المثالية الحديثة                | -011  |
| أمل الصبان               | أحمد يوسف                     | العلع الفرنسس بعصر من العلم إلى المشروع    | -or.  |
| عبدالهاب بكر             | أرثر جواد سميث                | قاموس تراجم مصر الحديثة                    | -oY1  |
| على إبراهيم منوقى        | أميركو كاسترو                 | إسبانيا في تاريخها                         | -oYY  |
| على إبراهيم منوفي        | باسيليو بابون مالنونانو       | الفن الطليطلي الإسلامي والمدجن             | -077  |
| محمد مصطفى بدوى          | وليم شكسيير                   | الملك لير (مسرحية)                         | 3Y0-  |
| نادية رقعت               | ىنىس جونسون                   | موسم صيد في بيرون وقصص أخرى                | -aYa  |
| محيى الدين مزيد          | ستيفن كرول ووايم رانكين       | أقدم لك: السياسة البيئية                   | -077  |
|                          | ديفيد زين ميرونتس وروبرت كرمب | ·                                          |       |
| جمال الجزيرى             | طارق على وفِلْ إيفائز         |                                            | AYa-  |
| حازم محفرظ               |                               | بدائع العلامة إقبال في شعره الأردى         | -044  |
| عمر الفاروق عمر          | رينيه جينو                    | مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية         | -05.  |
|                          |                               |                                            |       |

| 11                                       | 1 41                           | ما الذي حَنْثُ في «حُنْثِ»، ١١ ميتمبر؟       | -071   |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| صفاء فتحى                                |                                | الفامرُ والمستشرق                            |        |
| بشير السباعي                             | هنر <b>ي لورنس</b><br>داد داد  | تعلَّم اللغة الثانية<br>تعلَّم اللغة الثانية |        |
| محمد طارق الشرقاري                       | سرزان جاس<br>فی دی د           | •                                            |        |
| حمادة إبراهيم                            | سيڤرين لابا                    | الإسلاميون الجزائريون                        |        |
| عبدالعزيز بقوش                           | نظامي الكنجوي                  | مخزن الأسرار (شعر)                           |        |
|                                          | مسويل هنتنجتون ولورانس هاريزون | الثقافات رقيم التقدم                         |        |
| عبدالغفار مكارى                          | نخبة                           | للحب والحرية (شعر)                           |        |
| محمد الحديدي                             | كيت دانيلر                     | النفس والأخر في قصص يرسف الشاروني            |        |
| محسن مصيلحي                              | كاريل تشرشل                    | خمس مسرحيات قصيرة                            |        |
| ربوف عباس                                | السيو رونالد ستورس             | ترجهات بريطانية - شرقية                      |        |
| مروة رزق                                 | خوان خوسیه میاس                | هى تتخيل وهلاوس أخرى                         |        |
| نعيم عطية                                | نخبة                           | قصص مختارة من الأدب اليوناني الحديث          |        |
| وفاء عبدالقادر                           | باتريك بروجان وكريس جرات       | أقدم لك: السياسة الأمريكية                   |        |
| حمدى الجابري                             | روبرت هنشل وأخرون              | أقدم لك. ميلاني كلابن                        |        |
| عزت دامر                                 | فرانسيس كريك                   | يا له من سباق محموم                          |        |
| توفيق على منصبور                         | ت. ب. وايزمان                  | ريموس                                        | F30-   |
| جمال الجزيرى                             | غیلیب تودی وآن کورس            | أقدم لك: بارث                                | -0 EV  |
| حمدى الجابري                             | ريتشارد أوزبرن ويورن فان لون   | أقدم لك: علم الاجتماح                        | -0 £ A |
| جمال الجزيري                             | بول كوبلى وليتاجانز            | أقدم لك: علم العلامات                        | P3c-   |
| حمدى الجابري                             | نيك جروم وييرو                 | أقدم لك: شكسبير                              | -00.   |
| سمحة الخولى                              | سايمون ماندي                   | الموسيقي والعولمة                            | -001   |
| على عيد الربوف اليميي                    | میجیل دی ٹربانتیں              | قميص مثالية                                  | 700-   |
| رجاء باقوت                               | دانيال لوفرس                   | مدخل للشعر القرنسي الحديث والمعاصر           | -a = T |
| عبدالسميع عمر زين الدين                  | عفاف لطفي السيد مارسوه         | مصر فی عهد محمد علی                          | -001   |
| أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالنين الجبائي | أناتولى أوتكين                 | الإسترانيجية الأمريكية تلقرن العادي والعشرين | -000   |
| حمدى الچابرى                             | كريس موروكس وزوران جيفتك       | أقدم لك: چان بودريار                         | F00-   |
| إمام عيدالفتاح إمام                      | ستوارت هود وجراهام كرولي       | أقدم لك: الماركيز دي ساد                     | -00V   |
| إمام عبدالقتاح إمام                      | زيودين ساردارويورين قان لون    | أقدم لك: الدراسات الثقافية                   | -ooA   |
| عبدالحي أحمد سالم                        | تشا تشاجي                      | الماس الزائف (رواية)                         | Pco-   |
| جلال السعيد الحقناري                     | محمد إقبال                     | مناميلة الجرس (شعر)                          | -07.   |
| جلال السعيد الحفناري                     | محمد إقبال                     | جناح جبریل (شعر)                             | 150-   |
| عزت عامر                                 | کارل ساجان                     | بلايين وبلايين                               | 750-   |
| صبري محمدي التهامي                       | خاثينتر بينابينتي              | ورود الخريف (مسرحية)                         | 750-   |
| صبرى محمدي التهامي                       | خاثيتر بينابينتي               | عُش الغريب (مسرحية)                          | 3/a-   |
| أحمد عبدالحميد أحمد                      | ديبررا ج. جيرنر                |                                              | -070   |
| على السيد على                            | موریس بیشوپ                    |                                              | 7F0-   |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                    | مایکل رایس                     | الرطن المغتصب                                | -07Y   |
| عبد السلام حيدر                          | عبد السلام حيدر                | الأمبولي في الرراية                          | AFo-   |
|                                          | •                              |                                              |        |

| ٹائر بیب                            | هرمي بابا                     | مرقع الثقانة                          | PF0-          |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| يوسف الشاروني                       | سیر روبرت های                 | دول الخليج الفارسى                    | -oV-          |
| السيد عيد الظاهر                    | إيميليا دى ثولينا             | تاريخ النقد الإسباني المعاصر          | -oV1          |
| كمال السيد                          | بررتو اليوا                   | الطب في زمن الفراعنة                  | -aVY          |
| جمال الجزيري                        | ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتي | أقدم لك: فرويد                        | -eVT          |
| علاء الدين السباعي                  | حسن بيرنيا                    | مصر القديمة في عيون الإيرانيين        | -eVi          |
| أحمد محمود                          | نجير ووانز                    | الاقتصاد السياسي للعولة               | -oVo          |
| ناهد العشري محمد                    | أمريكو كاسترو                 | فكر ثربانش                            | -e <b>V</b> 1 |
| محمد قدرى عمارة                     | كارلو كواودى                  | مغامرات بينوكيو                       | -eVV          |
| ممدد إبراهيم رعصام عبد الرجاف       | أيومى ميزوكوشي                | الجماليات عند كيتس وهنت               | AYa-          |
| محيى الدين مزيد                     | چون ماهر وچودی جرونز          | أقدم لك: تشومسكي                      | -041          |
| بإشراف: محمد فتحي عبدالهادي         | جون فيزر ويول سيترجز          | دائرة المعارف النولية (مج١)           | -oA.          |
| سليم عبد الأمير حمدان               | ماریق بوزق                    | الصقى يمرتون (رواية)                  | -011          |
| سليم عبد الأمير حمدان               | هوشنك كلشيري                  | مرايا على الذات (رواية)               | -014          |
| سليم عبد الأمير حمدان               | أحمد محمود                    | الجيران (ررابة)                       | 71.0          |
| سليم عيد الأمير حمدان               | محمود نولت أبادى              | سفر (رواية)                           | -oA£          |
| سليم عبد الأمير حمدان               | هوشنك كلشيري                  | الأمير احتجاب (رواية)                 | -010          |
| سهام عيد السلام                     | ليزبيث مالكموس وروى أرمز      | السيئما العربية والأفريقية            | Γλο−          |
| عبدالعزيز حمدي                      | مجموعة من المؤلفين            | تاريخ تطور الفكر الصيني               | -oAV          |
| ماهر جويجاتي                        | أنييس كابرول                  | أمنحرتي الثالث                        | -011          |
| عبدالله عبدالرازق إبراهيم           | فيلكس ديبوا                   | تمبكت العجبية (رواية)                 | -011          |
| محمود مهدى عبدالله                  | نخبة                          | أساطير من المرروثات الشعبية الفتلندية | -09.          |
| على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد | هورانيوس                      | الشاعر والمفكر                        | -091          |
| مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان          | محمد صبري السوريوني           | الثورة المصرية (جـ١)                  | -097          |
| بكر الحلو                           | بول فالیری                    | قصائد ساحرة                           | -095          |
| أماني قوزي                          | سوزانا تامارو                 | القلب السمين (قصة أطفال)              | -098          |
| مجموعة من المترجمين                 | إكوادو بانولى                 | الحكم والسياسة في أفريتيا (جـ٢)       | -090          |
| إيهاب عبدالرحيم محمد                | روبرت بيجارليه وأخرون         | المنحة العقلية في العالم              | FP0-          |
| جمال عبدالرحمن                      | خوايو كاروباروخا              | مسلمو غرناطة                          | -014          |
| بيومي على تنديل                     | دونالد ريدفورد                | مصر وكثعان وإسرائيل                   | -011          |
| محمود علاري                         | هرداد مهرین                   | فلسفة الشرق                           | -011          |
| مبحث طه 🕠                           | برنارد لريس                   | الإسلام في التاريخ                    | -7            |
| أيمن بكر وسمر الشيشكلي              | ريان ڤوت                      | النسرية والمواطنة                     | 1.7-          |
| إيمان عبدالعزيز                     | چيمس رايامز                   | ليوبتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية       | 7.5-          |
| وقاء إبراهيم ورمضان بسطاويسي        | أرش أيزابرجر                  | النقد الثقافي                         | 7.7-          |
| توانيق على منصور                    | باتریك ل. أبوت                | الكرارث الطبيعية (مج١)                | 3.5-          |
| مصطفى إبراهيم فهمي                  | إرنست زييروسكى (الصغير)       | مخاطر كوكبنا المقسطرب                 | -7.0          |
| محمود إيراهيم السعدني               | ریتشارد هاریس                 | قصة البردي اليوناني في مصر            | F.F-          |
|                                     |                               |                                       |               |

| صبرى محمد حسن              | هاری سینت نیلبی                 | قلب الجزيرة العربية (جـ١)                       | Y.F-          |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| صبري محمد حسن              | هاری سینت نیلبی                 | قلب الجزيرة العربية (جـ٢)                       | A- <i>T</i> - |
| شوقى جلال                  | أجئر فوج                        | الانتخاب الثقائي                                | -7.4          |
| على إبراهيم منوقي          | رفائيل لويث جوثمان              | العمارة المبجنة                                 | -11-          |
| فخري صالح                  | ئيرى إيجلتون                    | النقد والأيديولوجية                             | 1117-         |
| محمد محمد يوئس             | فضل الله بن حامد الحسيني        | رسالة النفسية                                   | 717-          |
| محمد فريد حجاب             | کوان مایکل هول                  | السياحة والسياسة                                | 717-          |
| منى قطان                   | فوزية أسعد                      | بيت الأتمس الكبير( رراية)                       | 315-          |
| محمد رفعت عواد             | أليس بسيريني                    | عرض الأعداث التي وقعت في بنياد من ١٩٩٧ إلى ١٩٩٩ | -710          |
| أحمد مجمود                 | روبرت يانج                      | أساطير بيضاء                                    | F117-         |
| أحمد محمود                 | هوراس بيك                       | النولكلور والبحر                                | -717          |
| جلال البنا                 | تشاراز نيلبس                    | نحو مفهرم لاقتصاديات الصحة                      | AIF-          |
| عايدة الباجرري             | ريمون استائبولي                 | مفاتيح أورشليم القدس                            | P17-          |
| بشير السباعي               | توماش ماستئاك                   | السلام المبليبي                                 | -77.          |
| فزاد عكود                  | ولیم ی. أدمز                    | النوية المعبر العضاري                           | 175-          |
| أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى | أى تشيتغ                        | أشعار من عالم اسمه الصين                        | 777-          |
| يوسف عبدالفتاح             | سعيد قانعي                      | نوادر جحا الإيراني                              | 777-          |
| عبر الفاروق عبر            | رينيه جينو                      | أزمة العالم الحديث                              | 377-          |
| محمد برادة                 | جان جينيه                       | الجرح السرى                                     | -770          |
| توفيق على منصور            | نخبة                            | مختارات شعرية مترجمة (جـ٢)                      | <b>-777</b>   |
| عبدالوهاب علوب             | نخبة                            | حكايات إيرانية                                  | <b>-777</b>   |
| مجدى محمود المليجى         | تشارلس داروین                   | أمسل الأنواع                                    | AYF-          |
| عزة الخميسي                | نيقولاس جريات                   | قرن أخر من الهيمنة الأمريكية                    | -779          |
| صبری محمد حسن              | أحمد بللو                       | سيرتى الذاتية                                   | -77-          |
| بإشراف: حسن طلب            | نخبة                            | مختارات من الشعر الأفريقي المعاصر               | 175-          |
| رائيا محمد                 | يولورس برامون                   | المسلمون واليهود في مملكة فالنسيا               | 775-          |
| حمادة إبراهيم              | نخبة                            | الحب وفنونه (شعر)                               | 777-          |
| مصطفى البهنسارى            | روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين | مكتبة الإسكندرية                                | 375-          |
| سمير كريم                  | جردة عبد الخالق                 | التثبيت والتكيف في مصر                          | -750          |
| سامية محمد جلال            | جناب شهاب الدين                 | حج يولندة                                       | 17 <b>1</b> - |
| بدر الرفاعي                | ف، روبرت هئتر                   | ممس الخديوية                                    | <b>-777</b>   |
| فؤاد عيد المطلب            | روبرت بن ودين                   | البيمقراطية والشعر                              | A7F-          |
| أحمد شاقعي                 | تشارلز سيميك                    | فندق الأرق (شعر)                                | P75-          |
| حسن حبشي                   | الأميرة أثاكومنينا              | ألكسياد                                         | -37-          |
| محمد قدري عمارة            | يرتراند رسل                     | برتراندرسل (مختارات)                            | 135-          |
| ممدوح عيد المنعم           | جوناتان ميلر ويورين فان لون     | أقدم لك: داروين والتطور                         | 735-          |
| سمير عبدالحميد إبراهيم     | عبد الماجد الدريابادي           | سفرنامه حجاز (شعر)                              | 735-          |
| فتح الله الشيخ             | هوارد د.تيرنر                   | العلوم عند المسلمين                             | 337-          |
|                            |                                 |                                                 |               |

| عبد الرهاب علىب                             | تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف   | السباسة الغارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية | -750         |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| عيد الوهاب علوب                             | سپهر نبيح                   | قصة الثررة الإيرانية                         | <b>F37-</b>  |
| فتحى العشرى                                 | جون نينيه                   | رسائل من مصر                                 | <b>Y3</b> 5- |
| خليل كلفت                                   | بياتريث ساراق               | بورخيس                                       | A37-         |
| سحر يوسف                                    | جی دی مویاسان               | الخوف وقصص خرانية أخرى                       | 135-         |
| عبد الوهاب علوب                             | روجر أوين                   | الدولة والسلطة والسياسة في الشرق الأرسط      | -70.         |
| أمل الصبان                                  | ىثانق قديمة                 | ديليسبس الذي لا نعرفه                        | 101-         |
| حسن نصر الدين                               | کلود ترونکر                 | ألهة ممس القديمة                             | Yo7-         |
| سمير جريس                                   | إيريش كستنر                 | مدرسة الطفاة (مسرحية)                        | 705-         |
| عبد الرحمن الخميسي                          | نصومن قديمة                 | أساطير شعبية من أرزيكستان (جـ١)              | 301-         |
| حايم طوسون ومحمود ماهر طه                   | إيزابيل فرانكى              | أساطير وألهة                                 | -700         |
| معدوح اليستارى                              | ألفونسن سناسترى             | خبز الشعب والأرض العمراء (مسرحيتان)          | To1-         |
| خالد عباس                                   | مرثيديس غارثيا أرينال       | محاكم التفتيش والموريسكيون                   | Y0/-         |
| مىبرى التهامي                               | خوان رامون خيمينيث          | حوارات مع خوان رامون خيمينيث                 | Aof-         |
| عبداللطيف عبدالحليم                         | نخبة                        | قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية           | -704         |
| هاشم أحمد محمد                              | ريتشارد فايفياد             | نافذة على أحدث العلوم                        | -77-         |
| مىبرى التهامي                               | نخبة                        | روائع أندلسية إسلامية                        | 177-         |
| مىبرى التهامي                               | داسق سالديبار               | رحلة إلى الجنرر                              | 777-         |
| أحمد شافعى                                  | ليرسيل كليفتون              | امرأة عادية                                  | 777-         |
| عصام زكريا                                  | ستيفن كوهان وإنا راى هارك   | الرجل على الشاشة                             | 377-         |
| هاشم أحمد محمد                              | بول دافیز                   | عوالم أخرى                                   | -770         |
| جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب | والفجانج اتش كليمن          | تطور المبورة الشعرية عند شكسبير              | <i>TTT</i> - |
| على ليلة                                    | ألقن جولدنر                 | الأزمة القادمة لطم الاجتماع الغربي           | <b>V</b> FF- |
| ليلي الجبالي                                | فريدريك چيمسون وماساو ميوشى | ثقافات المولة                                | AFF-         |
| نسيم مجلى                                   | وول شوينكا                  | ثلاث مسرحيات                                 | -779         |
| ماهر البطوطى                                | جوستاف أدولفو بكر           | أشعار جوستاف أدولفر                          | -77.         |
| على عبدالأمير صالح                          | جيمس بولدوين                | قل لى كم مضى على رحيل القطار؟                | 175-         |
| إبتهال سالم                                 | نخبة                        | مختارات من الشعر النرنسي للأطفال             | 777-         |
| جلال الحقناري                               | محمد إقبال                  | ضرب الكليم (شعر)                             | -775         |
| محمد علاء الدين منصور                       | آية الله العظمي الخميني     | ديوان الإمام الخميني                         | 377-         |
| بإشراف: محمود إبراهيم السعدتي               | مارتن برنال                 | أثينا السوداء (جـ٢، مج١)                     | -770         |
| بإشراف: محمود إبراهيم السعدني               | مارتن برنال                 | أثينا السوداء (جـ٢، مج٢)                     | -177         |
| أحمد كمال الدين حلمي                        | إدوارد جرانقيل براون        | تاريخ الأدب في إيران (جـ١ ، مج١)             | <b>-</b> YVV |
| أحمد كمال الدين حلمي                        | إدوارد جرانفيل براون        | تاريخ الأدب في إيران (جـ١ ، مج٢)             | AYF-         |
| توفيق على منصور                             | وليام شكسيير                | مخنارات شعرية مترجمة (جـ٢)                   | -774         |
| سمیر عبد ریه                                | وول شوينكا                  | (,                                           | -7.          |
| أحمد الشيمى                                 | ستانلی فش                   |                                              | 185-         |
| صبرى محمد حسن                               | بن ارکری                    | نجوم حظر التجوال الجديد (رواية)              | -787         |
|                                             |                             |                                              |              |

|                              | e at                           | (2) 1 (2) 1 . 4                                                | 7.4          |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| صبری محمد حسن                | ت. م. ألوكو                    | سكين واحد لكل رجل (رواية)                                      |              |
| رزق أحمد بهنسى               | ارراثیر کیریجا                 | الأعمال القمصية الكاملة (آنا كندا) (جـ١)                       |              |
| رزق أحمد بهنسى               | أرراثيو كيروجا                 | الأعمال القممية الكاملة (المحراء) (ج.٢)                        |              |
| سحر تو <b>ئيق</b>            | ماكسين هرنج كنجسترن            | امرأة محاربة (رواية)                                           | -7.67        |
| ماجدة العنانى                | فتانة حاج سيد جوادى            | محبوية (رواية)                                                 |              |
| فتح الله الشيخ وأحمد السماحي | فیلیپ م. دوبر وریتشارد آ، موار | الانفجارات الثلاثة العظمى                                      | M/-          |
| هناء عبد الفتاح              | تادروش روجيليتش                | الملف (مسرحية)                                                 | -144         |
| رمسيس عوش                    | (مختارات)                      | محاكم التفتيش في فرنسا                                         |              |
| رمسيس عوقى                   | (مختارات)                      |                                                                |              |
| حمدی الجابری                 | ريتشارد أبيجانسي وأرسكار زاريت |                                                                |              |
| جمال الجزيري                 | حاثيم برشيت وأخرون             | أقدم لك: القتل الجماعي (المحرقة)                               | -117         |
| حمدی الجابری                 | جيف كولينر وبيل مايبلين        | أقدم لك: دريدا                                                 |              |
| إمام عبداللتاح إمام          | دیف روپنسون وجودی جروف         | أقدم لك: رسل                                                   | -740         |
| إمام عبدالفتاح إمام          | ديف روينسون وأوسكار زاريت      | أقدم لك: روسو                                                  | -147         |
| إمام عبدالفتاح إمام          | رويرت ودفين وجودى جروفس        | أقدم لك: أرسطو                                                 | <b>-71</b>   |
| إمام عبدالفتاح إمام          | ليود سبنسر وأندرزيجي كروز      | أقدم لك: عصر التنوير                                           | APF-         |
| جمال الجزيرى                 | إيفان وارد وأوسكار زارايت      | أقدم لك: التحليل النفسى                                        | -711         |
| بسمة عبدالرحمن               | ماريو فرجاش                    | الكاتب وواقعه                                                  | -V           |
| منى البرنس                   | وليم رود فيفيان                | الذاكرة والحداثة                                               | -Y• \        |
| محمود علاوى                  | أحمد وكيليان                   | الأمثال القارسية                                               | -V.Y         |
| أمين الشواريي                | إدوارد جرانثيل براون           | تاريخ الأدب في إيران (جـ٢)                                     | -V.T         |
| محمد علاء الدين منصور وأخرون | مولانا جلال الدين الرومي       | مية لم مية                                                     |              |
| عبدالحميد مدكور              | الإمام الغزالي                 | فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام                                | -٧.0         |
| عزت عامر                     | جرنسون ف. يان                  | الشفرة الوراثية وكتاب التحولات                                 | -V-1         |
| وفاء عبدالقادر               | هوارد كاليجل وأخرون            | أقدم لك: قالتر بنيامين                                         | -V.V         |
| ربوف عباس                    | دوناك مالكولم ريد              | نراعنة من؟                                                     | -V.A         |
| عادل نجيب بشرى               | النريد أدلر                    | معنى الحياة                                                    | -٧.٩         |
| دعاء محمد القطيب             | یان هاتشبای وجوموران إلیس      | الأطفال والتكتواوجيا والثقافة                                  | <b>-v</b> 1. |
| هناء عبد الفتاح              | میرزا محمد هادی رسوا           | يرة التاج                                                      |              |
| سليمان البستاني              | هوميروس                        | ميراث الترجمة: الإلباذة (جـ١)                                  | -٧١٢         |
| سليمان البسئاني              | هوميروس                        | ميراث الترجمة: الإليادة (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -٧١٢         |
| حنا صاره                     | لامنيه                         | ميراث الترجمة: حديث القلوب                                     |              |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين             | جامعة كل المعارف (جـ١)                                         |              |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين             | جامعة كل المعارف (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |              |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين             | جامعة كل المعارف (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |              |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين             | جامعة كل المعارف (جــــ)                                       |              |
|                              |                                |                                                                |              |

| نخبة من المترجمين      | مجموعة من المؤلفين        | جامعة كل المعارف (جـه)                             | -٧١٩                 |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| نخبة من المترجمين      | مجموعة من المؤلفين        | جامعة كل المعارف (جـ٦)                             | -٧٢.                 |
| مصطفى لبيب عبد الغنى   | هـ. أ. ولفسون             | فلسفة المتكلمين في الإسلام (مج١)                   | -٧٢١                 |
| المنفصافي أحمد القطوري | بشار کمال                 | الصفيحة وقصص أخرى                                  | -777                 |
| أحمد ثابت              | إنرايم نيمنى              | تحديات ما بعد الصهيرنية                            | -777                 |
| عيده الريس             | بول روينسون               | اليسار الفرويدي                                    | -VYE                 |
| می مقلد                | جون فيتكس                 | الاضطراب النفسي                                    | -VYo                 |
| مروة محمد إبراهيم      | غييرمو غوثالبيس بوستو     | الموريسكيون في المغرب                              | <b>-۲۲۷</b>          |
| وحيد السعيد            | باچين                     | حلم البحر (رواية)                                  | -٧٢٧                 |
| أميرة جمعة             | موريس أليه                | العولة: تدمير العمالة والنمو                       | <b>-</b> V7 <b>A</b> |
| هويدا عزت              | صادق زيباكلام             | الثورة الإسلامية في إيران                          | -774                 |
| عزت عادر               | ان <b>جاتی</b>            | حكايات من السهول الأفريقية                         | -٧٣.                 |
| محمد قدرى عمارة        | مجموعة من المؤلفين        | النوع الذكر والأنثى بين النميز والاختلاف           | -771                 |
| سمير جريس              | إنجو شولتسه               | قصص بسيطة (رواية)                                  | -424                 |
| محمد مصطفى بدوى        | وليم شيكسبين              | مأساة عطيل (مسرحية)                                | -777                 |
| أمل الصبان             | أحمد يوسف                 | بونابرت في الشرق الإسلامي                          | ->75                 |
| محمود محمد مكى         | مايكل كويرسون             | فن السيرة في العربية                               | -Y7c                 |
| شعبان مکاوی            | <b>موارد زن</b>           | التاريخ الشعبي للولايات المتحدة (جـ١)              | -777                 |
| توفيق على منصور        | باثريك ل. أبوت            | الكوارث الطبيعية (مج٢)                             | -424                 |
| محمد عواد              | جیرار دی جودج             | معشق من عصر ما قبل التاريخ إلى النولة الملوكية     | -Y7X                 |
| محمد عواد              | جیرار دی جورج             | يعشق من الإمبراطورية العثمانية بعثي الوقات العاشير | -779                 |
| مرفت ياقوت             | باری هندس                 | خطابات السلطة                                      | -Y1.                 |
| أحمد هيكل              | برنارد <b>لریس</b>        | الإسلام وأزمة العصير                               | -VE1                 |
| رزق بهنسی              | خرسيه لاكوادرا            | أرض حارة                                           | ~V£Y                 |
| شوقى جلال              | روبرت أونجر               | الثقافة: منظور دارويني                             | 737-                 |
| سمير عبد الحميد        | محمد إقبال                | ديوان الأسرار والرموز (شعر)                        | -V { £               |
| محمد أبو زيد           | بيك الدنبلي               | المأثر السلطانية                                   | -V10                 |
| حسن النعيمي            | جوزيف أ. شومبيتر          | تاريخ التحليل الاقتصادي (مج١)                      | <b>73</b> 7-         |
| إيمان عبد العزيز       | تريفور وايتوك             | الاستعارة في لغة السينما                           | -V£V                 |
| سمير كريم              | فرانسيس بويل              | تدمير النظام العالي                                | -V£A                 |
| باتسى جمال الدين       | ل.ج. كالفيه               | إيكولوچيا لغات العالم                              | -719                 |
| بإشراف: أحمد عتمان     | هوميروس                   | الإلياذة                                           | -Yo.                 |
| علاء السباعى           | نخبة                      | الإسراء والمعراج في تراث الشعر الفارسي             | -Vo1                 |
| نمر عاروری             | جمال قارصلي               | ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف                      | -YoY                 |
| محسن يوسف              | إسماعيل سراج الدين وأخرون | التنمية والقيم                                     | -VoT                 |
| عبدالسلام حيدر         | أنًا مارى شيمل            | الشرق والغرب                                       | -V o £               |
|                        |                           |                                                    |                      |

| -٧00 | تأريخ الشعر الإسباني خلال القرن العشرين | أندرو ب. ىبيكى         | على إبراهيم منوفي |
|------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|
| -401 | ذات العيون الساحرة                      | إنريكي خارىييل بونثيلا | خالا محمد عباس    |
| -VoV | تجارة مكة                               | باتريشيا كرون          | أمال الرويي       |
| -VoA | الإحساس بالعولة                         | بروس رويئز             | عاطف عبدالصيد     |
| -Vo1 | النثر الأردي                            | مواوی سید محمد         | جلال الحنناري     |
| -٧1. | الدين والتصور الشعبي للكون              | السيد الأسود           | السيد الأسود      |
| -٧11 | جييب مثقلة بالحجارة (رواية)             | فيرجينيا وولف          | فاطمة ناعرت       |
| -٧1٢ | المسلم عبواً و صديقًا                   | ماريا سوليداد          | عبدالعال صالح     |

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_رقم الإيداع ١٨١٦١ / ٢٠٠٥